بترتيب وتخزيج فوائد تتام أُوسُ أَيْمَانَ جَاسِمُ بْزِيْتُ لِيمَانَ الفَهِيُد الدوسَريّ عَمَا اللهُ عَنْهُ







المَهُ وَهُمُ الْمُلْ الْمُهُمُ الْمُلْ الْمُهُمُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْكِمُ الْمُلْ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْلِينِينِ إِلَى الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكِمُ الْمُلْكِمُ لِلْكُمُ لِلْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ لِلْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ لِلْمُلْكِم

تصنيف أَجِيسُكِيمَ انَ جَاسِمِ بْزِسْكِيمَ انَ الفُّهَيْد الدَّوسَريّ عَفَ اللهِ عَنْه

والمنظمة المنظمة المنظ

خَالِلْشَغُلِ الْمُثَالِثُنَا لَاسْتُكُولِ الْمُثَالِثُنَا لَهُ مُنْكُمُ الْمُثَالِثُنَا لَاسْتُكُولُولُ الْمُثَالِثُنَا الْمُثَالِثُنَا الْمُثَالِثُنَا الْمُثَالِثُنَا الْمُثَالِثُنَا الْمُثَالِقُ الْمُثَلِّعُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْلِقُ الْمُلْمِلْلِيقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمِلْلِقُ الْمُلْمِلْلِقُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِيقُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِيلِيقُ الْمُلْمِلِيقُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ لَلْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمِ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمِ الْمُلْمِلِمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلِمِ الْمُلْمِلِمِ الْمُلْمِلِمِيلِمِيلِ الْمُلْم



حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ مَحُفُوظَةٌ الطبعة الأولت 1212ه - 199٣م

## دارالبشائرا لإشلاميّة

للطبَاعَة وَالنشروالتوزيع بسيروت لبننان ـ ص. ب: ٥٩٥٥ - ١٤

«كتاب البرِّ والصِلة»



### ۱ \_ باب: برّ الوالدين

ا بنحرُ بن نَصْرِ: نا خالد الحمد بن محمّد بن فضالة: نا بَحْرُ بن نَصْرٍ: نا خالد ابن عبد الرحمن: نا مِسْعَر بن كِدَام عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العبّاس.

عن عبد الله بن عَمرو، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ـ ﷺ ـ ، فقال: إنّي أريدُ الجهادَ. فقال له النبيُّ ـ ﷺ ـ : «أحيّ أبواك؟». فقال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِدْ».

ابن موسى: أنا مِسْعَر (ح) وحدّثنا عليُّ بن يعقوب: نا أبو زُرْعَةَ بن عَمرو: نا أبو نُرْعَة بن عَمرو: نا أبو نُعيم: نا مِسْعَر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العبّاس.

عن عبد الله بن عَمرو، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ـ ﷺ ـ يستأذِنُه في الجهادِ. فقال: «أحيُّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِدْ».

هذا أبو العبّاس الشاعرُ ثقةٌ مشهورٌ، واسمه: السائبُ بن فَرُّوخَ الأعمى الشاعرُ.

أخرجه مسلم (١٩٧٥/٤) من طريق مِسْعَر به.

وأخرجه البخاري (٢٠ /٤٠٣) ومسلم أيضاً من طرقٍ أخرى عن حبيبٍ

١٢٤٣ \_ حدَّثنا خيثمة: نا محمد بن مسلمة: نا موسى الطُّويل:

حدّثني مولاي أنسُ بن مالك، قال: صَعِدَ رسولُ الله ـ ﷺ ـ المِنْبَرَ فقال: «آمين». ثمّ صَعِدَ فقال: «آمين». فقال له

معاذُ بن جَبَل: يا رسول الله! صَعِدتَ فأمّنتَ ثلاثاً؟! قال: نعم. إنَّ جبريلَ أَتناني آنفاً فقال لي: يا محمّدُ! من سُمّيتَ بينَ يدَيْه فلم يُصلِّ عليك فمات، فلاخلَ النّارَ، فأبعده الله \_عزّ وجلّ (١) \_ . قل: آمين. فقلتُ: آمين. ومَنْ أدرك والديه \_ أو أحدَهما \_ فلم يبرَّهما فمات، فلاخل النّارَ، فأبعده الله \_عزّ وجلّ \_ . فقل: آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك شهرَ رمضانَ فصامه، فلم يُتَقبَّلُ منه فمات، فلاخل النّارَ، فأبعده الله \_عز وجلّ \_ . قبل: آمين. فقلت: آمين.

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: السخاويُّ في «القول البديع» (ص ١٤٢).

وأخرجه أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص ٢١١) من طريق محمد بن مسلمة به.

وموسى الطويل قال ابن حبّان: روى عن أنس أشياء موضوعة. وقال ابن عدي: روى عن أنس مناكير، وهو مجهول. (اللسان: ١٢٢/٦ ــ ١٢٣). وقال السخاوي: سنده ضعيف.

وله طريق آخر:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «القول البديع» \_ وعنه جعفر الفريابي \_ كما في «جلاء الأفهام» (ص ٢٧) \_ والبخاري في «برّ الوالدين» \_ كما في «تفسير القرطبي» (١١/١٠ ـ ٢٤٢) \_ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبيّ \_ ﷺ \_ » (رقم: ١٥) والبزّار (كشف \_ القاضي في «فضل الموضح» (١١/١٠) من رواية سلمة بن وَرْدان عن أنس بمعناه.

قال البزّار: «وسَلَمةُ صالحٌ، وله أحاديثُ يُستوحشُ منها، ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره».

<sup>(</sup>١) ليس في (ف) (عزّ وجلّ)، وكذا الموضعين الآخرين.

وتعقّبه السخاوي بقوله: «قلت: بل هو ضعيف! والظاهر أن قـول البزّار: صالح. يعنى به الديانة «(۱).

وقال ابن القيم في «الجلاء» (ص ٦٨): «وسلمة هذا لين الحديث، قد تُكلِّمَ فيه، وليس ممّن يُطَّرِحُ حديثه، ولا سيّما حديثٍ له شواهد، وهو معروفٌ من حديث غيره».

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٦٦/١٠): «وفيه سلمة بن وَرْدان، وهـو ضعيف، وقد قال فيه البزّار: صالح. وبقيّة رجاله ثقات».

وقد ورد الحديث من رواية جَمْع من الصحابة، وهم:

#### ١ ــ كعب بن عُجْرة:

أخرج حديثه: البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠/٧) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (١٩/١) وإسماعيل القاضي (رقم: ١٩) والطبراني في «الكبير» (١٩٤/١٩) والحاكم (١٥٣/٤) والحاكم (١٥٣/٤) وصحّحه وسكت عليه الذهبي \_ والبيهقي في «الشُّعب» (٢١٥/٢) من رواية إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه مرفوعاً.

قال الهيثمي (١٦٦/١٠) والسخاوي (ص ١٤١): «رجاله ثقات». اهم. قلت: إسحاق مجهول الحال كما قال ابن القطّان والحافظ.

والحديث: عزاه السخاوي إلى: البخاري في «برّ الوالدين»، وسَمُويَـه في «فوائده»، والضياء في «المختارة».

#### ٢ \_ مالك بن الحُويرث:

أخرج حديثه: ابن حبّان (٢٣٨٦) والطبراني في «الكبيس» (٢٩١/١٩ – ٢٩١) من طريق عمران بن أبان عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) أخذه من تعليق الحافظ على «مجمع الزوائد»: انظر «حاشية المجمع» (١٦٦/١٠).

وقــال الهيثمي (١٦٦/١٠) ــ وتبعـه السخــاوي (ص ١٤١) ــ «وفيـه: عمران بن أبان، وثّقه ابن حبّان، وضعّفه غير واحدٍ. وبقيّة رجاله ثقات». اهـ.

وعمران جزم الحافظ في «التقريب» بضعفه، ومالك بن الحسن قال الذهبي في «الميزان» (٤٢٥/٣): «منكر الحديث».

#### ٣ \_ جابر بن عبد الله:

أخرج حديثه البخاري في «الأدب» (٦٤٤) والطبري في «تهذيب الآثار» والمدارقطني في «الأفراد» \_ كما في «التهذيب» (١٩٥/٧) \_ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن عصام بن زيد عن محمد بن المنكدر عنه مرفوعاً.

وقد تفرّد به عبد الله بن نافع عن عصام كما قال الدارقطني. وعصام قال الذهبي في «الميزان» (٦٦/٣): «لا يُعرف». اه. ومع هذا فقد حسّنه السخاوي (ص ١٤٢)!

وقد تابع عصاماً: أبو يحيى محمد بن عيسى العَبْدي عند البيهقي في «الشعب» (٣٠٩ - ٣٠٩)، والعَبْدي قال البخاري والفلاس: منكر الصديث. وضعفه الدارقطني، وقال ابن حبّان: يأتي عن ابن المنكدر بعجائب. (اللسان: ٣٣٧ - ٣٣٣).

### ٤ ـ عبد الله بن مسعود:

أخرج حديثه: البزّار (كشف ــ ٣١٦٥) من طريق جارية بن هَـرِم عن حُميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عنه مرفوعاً.

وإسناده واه: جارية متروك كما قال الساجي والدارقطني (اللسان: ٩١/٢ - ٩١) وحُميد ضعيف كما في «التقريب»، وقال ابن حبّان في «المجروحين» (٢٦٢/١): «منكر الحديث جدّاً، يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخةً كأنّها موضوعة».

وأعله الهيشمي (١٠/ ١٦٤) بضعف الأول فقط، وأعله السخاوي (ص ١٤٣) بضعف الاثنين.

### ٥ \_ عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي:

أخرج حديثه: يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲/ ٤٩٨) وابن أبي عاصم \_ كما في «القول البديع» (ص ١٤٥) \_ والبزّار (كشف \_ ٣١٦٧) وجعفر الفريابي \_ كما في «الجلاء» (ص ١١٤) \_ والطبراني \_ كما في «المجمع» (١١٠/ ١٦٥) \_ من طريق ابن لهيعة: ثنا عبد الله بن يزيد الحضرمي عن مسلم بن يزيد الصّدفي عنه مرفوعاً.

وقال السخاوي: «وفي سنده: ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن لحديثه شواهد كما ترى». اه. وقال الهيثمي: «وفيه من لم أعرفه». اه. وأشار المنذري في «الترغيب» (٧/٢) بتصديره بـ (رُوي) إلى ضعفه.

#### ٦ \_ عبد الله بن عبّاس:

أخرج حديثه: الطبراني في «الكبير» (٨٢/١١) من طريق يـزيـد بن أبـي زياد عن مجاهد عنه مرفوعاً.

وقال الهيثمي (١٦٥/١٠) \_ وتبعه السخاوي (ص ١٤٣) \_ : «وفيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلفٌ فيه، وبقيّة رجاله ثقات». اه. ويزيد جَزَمَ الحافظ في «التقريب» بضعفه.

وأخرجه أيضاً (٨٣/١٢ ـ ٨٤) من طريق إسحاق بن عبد الله بن كَيْسان عن أبيه عن سعيد بن جُبير عنه مرفوعاً.

وقال المنذري في «الترغيب» (٥٠٧/٢): «إسناده ليّنٌ». اهم. وقال الهيثمي (١٦٥/١٠): «وفيه إسحاق بن عبد الله بن كَيْسان، وفيه ضعف». اهم. وكذا قال السخاوي (ص ١٤٣) وعزاه إلى عبد الوهاب بن منده والمُخلِّص في فوائدهما.

وإسحاق قال البخاري: منكر الحديث. وليّنه أبو أحمد الحاكم. (اللسان: ٣٦٥/١ ـ ٣٦٥) وأبوه ضعّفه العقيلي والنسائي وأبوحاتم وابن عدي.

#### ٧ \_ جابر بن سَمُرة:

أخرج حديثه: البزّار (كشف - ٣١٦٦) والطبراني في «الكبير» ( ٢٧١/٢) والدارقطني في «الأفراد» - كما في «القول البديع» (ص ١٤٤) - والدقيقي في «أماليه» - كما في «الجلاء» (ص ١١١) - من طريق إسماعيل بن أبّان عن قيس بن الربيع عن سِماك عنه مرفوعاً.

وقال السخاوي: «قلت: إسماعيل بن أَبان هو الغَنويُّ كذَّبه يحيى بن معين وغيره، وقيس بن الربيع ضعيف. «لكن قد قال شيخنا (يعني: الحافظ) إنّ إسنادَه حسنٌ. يعنى لشواهده».

## وقد تُوبع قيس:

تابعه ناصح أبو عبد الله الحائك عند الطبراني (٢/ ٢٧٥)، وناصح ضعيف كما في «التقريب»: وقال المنذري في «الترغيب» (٣١٨/٣) والهيثمي (١٣٩/٨): «رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسنٌ».

#### ٨ ـ بريدة بن الحصيب:

أخرج حديثه: الروياني في «مسنده» (ق ١٤/ب) من طريق جريس بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أصحابه به عنه مرفوعاً.

وسنده ضعيف لجهالة راويه عن بُـريدة، ولاختـلاط عطاء، فـرواية جـرير عنه بعد الاختلاط.

#### ٩ ـ عمّار بن ياسر:

أخرج حديثه: البزّار (كشف \_ ٣١٦٤) والطبراني \_ مختصراً كما في «القول البديع» (ص ١٤٢) \_ من طريق عثمان بن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر عن أبيه عن جدّه عنه مرفوعاً.

قال البزّار: «لا نعلمه يُروى عن عمّار إلاَّ بهذا الإسناد». اه. قال السخاوي (ص ١٤٣): «قلت: ومحمد بن عمّار ذكره ابن حبّان في «الثقات»،

وابنه أبو عبيدة وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث». اه. . وابن أبى عبيدة لم أعثر على ترجمة له .

وقال الهيثمي (١٠/ ١٦٤ ــ ١٦٥): «وفيه من لم أعرفهم».

#### ١٠ ـ أبو هريرة:

أخرج حديثه: البخاري في «الأدب المفرد» (٦٤٦) وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (١٨) والبزّار (كشف ــ ٣١٦٩) وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨٨٨) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه.

وقال الهيثمي (١٦٧/١٠): «وفيه كثير بن زيد الأسلمي وقد وتَّقه جماعة وفيه ضعفٌ، وبقيَّة رجاله ثقات».

وأخرجه ابن منيع في «مسنده» (المطالب المسندة: ق ٨٦/أ) من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.

ويحيى قال الحافظ: «متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». وبه أعلَّ البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٢/ق ١٣٦/أ). وأبوه: عبيد الله بن عَوْهَب مجهولٌ كما قال الذهبي في «الديوان» (٢٦٩٨).

وأخرجه أبويعلى (المطالب: ق ٨٦/أ) \_ وعنه ابن حبّان (٢٠٢٨ ، ٢٣٨٧) \_ وابن خزيمة \_ كما في «مختصر الإتحاف» (٢/ق ١٣٦/أ) \_ من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

وهذا إسناد حسنٌ، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث كما قال الذهبي في «المغني» (٥٨٧٦)، وهذا الطريق هو أقوى طرق الحديث.

وقال السخاوي (ص ١٤٣): «وعن أبي ذرٌّ نحوه أخرجه الطبراني أيضاً، وعن بُريدة كذلك أخرجه إسحاق بن راهويه».

ورُوي الحديثُ مرسلًا:

فأخرجه ابن منيع (المطالب: ق ٨٦/أ) من طريق علي بن زيد بن

جُدْعان عن سعيد بن المسيّب مرسلًا، قال البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٢/ق ١٣٦/أ): «سنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان».

وأخرجه الفريابي عن عبد الله بن جعفر مرسلًا، وأخرجه سعيد بن منصور عن الحسن مرسلًا كما في «القول البديع» (ص ١٤٥).

وله شاهد من حديث أبي هريرة:

أخرجه أحمد (٢٥٤/٢) والترمذي (٣٥٤٥) ـ وحسنه ـ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (١٦، ١٦) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ١٢٨/أ) عن عبد الرحمن بن إسحاق العامري عن سعيد بن أبي سعيد عنه مرفوعاً.

وفي عبد الرحمن كلام يسير، فالإسناد حسن . وعند مسلم (١٩٧٨/٤) منه ما يتعلق ببر الوالدين .

المجرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلَم \_ قراءةً عليه \_ : نا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي بدمشق في سنة تسع وستين ومائتين : نا حجّاج بن أبي منيع \_ واسمُ أبي منيع : يوسف بن عبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي \_ : نا جدّي : عبيد الله بن أبي زياد عن الزُّهري، قال : حدّثني سالم بن عبد الله .

أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله \_ على \_ يقول: «انطلق ثلاثةُ رَهْطٍ ممّن كان قبلَكم حتى أواهم المَبيتُ إلى غارٍ فدخلوا فيه، فانحدرت من الجبل صخرةُ فسدّت عليهم الغارَ، فقالوا: إنّه \_ واللَّهِ \_ لا يُنجيكم من هذه الصخرةِ إلاّ أن تدعوا اللَّهَ \_ تبارك وتعالى (١) \_ بصالح أعمالكم. فقال رجلٌ منهم: اللَّهمَّ كان لي أبوانِ شيخان كبيرانِ، فكنتُ لا أَغْبُقُ قبلَهما أهلا ولا مالاً، فنأى بي طَلَبُ الشجرِ يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبتُ

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

غَبُوقَهما، فجئتُهما به فوجدتهما نائمَين، فتحرّجتُ أن أوقِظَهما، وكرهتُ أن أَغْبُقَ قبلَهما أهلًا أو مالًا، فقمتُ والقَدَحُ على يدي أنتظرُ استيقاظَهما حتى بَـرَقَ الفجرُ فاستيقظا فشرِبا. اللَّهمَّ فإن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرجْ عنَّا ما نحن فيه من همِّ هـذه الصخرةِ. فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الخروجَ منه». قال رسول الله على الله على الله عم كانت لي ابنة عم كانت أحبُّ الناسِ إليُّ، فأردتُها فامتنعت منّي، حتى ألَمَّتْ بها سَنةٌ جهدتْ فيها، فجاءتني فأعطيتُها(١) عشرين ومائمة دينارِ على أن تُخلِّي بيني وبينَ نفسِها ففعلت، حتى إذا قدِرتُ عليها قالت: لا يحلُّ لـك أن تَفُضَّ الخاتَمَ إلاَّ بحقُّه. فتحرَّجتُ من الوقوع عليها، فانصرفتُ عنها وهي أحبُّ الناس إليَّ، وتـركتُ لها الذهبَ الذي أعطيتُها. اللَّهمَّ فإن كنتُ فعلتُ ذلَّك ابتغاءَ وجهكُ فافرج عنَّا ما نحن فيه من همِّ هذه الصخرةِ. فانفرجتِ الصخرةُ غيرَ أنَّهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها». قال رسول الله على الله على الله على الله المالث: اللَّهم استأجرتُ أُجراءَ فأعطيتُهمِ أجورَهم غيرَ رجل منهم واحدٍ ترك أجرَه وذهب، فثمّرتُ أجرَه حتى كَثُرتْ منه الأموالُ فارتفعتْ، فجاءني بعد حين، فقال لي: يا عبدَ الله! أدِّ إليَّ أُجرتي. فقلت له: كـلُّ ما تـرى من أجرك: من الإبـل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله! لا تستهزأ بسي! فقلت: إنَّى لا أستهزأ بك. فأخذ ذلك كلُّه، فاستاقه ولم يتركْ لي منه شيئاً. اللَّهمَّ فإن كُنتُ فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرجْ عنّا ما نحن فيه من همِّ هذه الصخرةِ. فانفرجت وخرجـوا من الغار يمشون».

ابن الحسين (٢) المِصِّيصيّ: نا أبو اليمان: نا شعيب عن الزُّهريِّ عن سالم.

عن أبيه عن النبيِّ \_ ﷺ \_ حديثَ الغارِ نحوَه .

<sup>(</sup>١) في (ظ): (وأعطيتُها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحسن) والمثبت من (ظ) و (ر) وكتب الرجال.

العملة بن محمد العملة بن البي بن أحمد الله بن المجمد العملة بن بدمشق: نا أبو عطاء السائب بن أحمد بن حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السائب المخزومي العَمّاني، قال: أخبرني أبي، وابن عمّي: السائب بن عمر بن حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السائب عن جدّي: حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السائب عن المرّهري، عن سالم.

عن أبيه عن النبيِّ \_ ﷺ \_ قال: «إنَّ ثلاثة نَفَرٍ أُوَوْا إلى غارٍ . . . » وذكر حديث الغار بطوله .

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ق ٤٠٩/ب) من طريق تمّام . وأسلم والسائب بن عمر ذكرهما ابن عساكر في «تاريخه» (٢/ق ٤٠٩/ب - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18/1 - 18

١٢٤٧ \_ أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب قراءة عليه: نا الربيع بن سليمان المرادي: نا بشر بن بكر عن عبد القدوس بن حبيب، عن نافع.

عن ابن عمر عن النبيِّ \_ ﷺ \_ أنّه قال: «بينما ثـلاثة نَفَرٍ يمشون. . . » وذكر حديث الغار بطوله.

عبد القدوس كذّبه ابن عيّاش وابن المبارك، واتّهمه ابن حبّان بالوضع (اللسان: ٤٥/٤ ــ ٤٨).

١٧٤٨ -- أخبرنا أحمد بن سليمان بن حَذْلَم قراءة عليه: نا عبد الله بن الحسين المِصِّيصيُّ: نا سعيد بن أبي مريم: أنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، قال: أخبرني نافع.

عن ابن عمر عن رسول الله ـ ﷺ ـ ، قال: «بينما ثلاثةُ نَفَرٍ يتماشون(١)

<sup>(</sup>١) في (ظ): (يمشون).

وقىال الآخرُ: اللَّهمَّ إنّي كنتُ استأجرتُ أجيراً بِفَرَقِ أَرُزَّ، فلما قضى عملَه قال: أعطني حقّي. فعرضتُ عليه حقَّه فتركه ورُغِبَ عنه، فلم أزل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أخدهم) وكذا في (ش)، وفي (ظ) و (ر): (أحذهم)، والمثبت من البخارى.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (عز وجل).

 <sup>(</sup>٣) في (ظ): (والدين شيخين كبيرين) وعليه تضبيب وكذا في الأصل لكنّه أصلح بخطّ مغاير، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (عزّ وجلّ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): (اتقى)، والمثبت من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): (عزّ وجلّ).

أزرّعه حتى جمعتُ بقراً وراعيَها، فجاءني فقال: اتّقِ<sup>(١)</sup> اللَّهُ<sup>(٢)</sup> ولا تظلمني، وأعطني حقّي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذه فانطلقْ به. فإن كنتَ تعلمُ أنّي فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافْرُجْ ما بقي. فَفَرَجَ اللَّهُ<sup>(٣)</sup> عنهم».

أخرجه البخاري (١٠١/٤٠٤) عن شيخه سعيد بن أبى مريم به.

1 ۲ ٤٩ ـ أخبرنا أبو القاسم خالد بن محمّد بن خالد بن محمد بن يحيى ابن حمزة الحضرمي قراءةً عليه ببيت لَهْيا، قال: حدّثنا جدّي لأمّي: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: نا أبي عن أبيه، قال: أخبرني موسى بن عُقْبة عن نافع .

عن ابن عمر عن رسول الله علي الله عن ابن عمر عن رسول الله علي الله علي الله عن الغار نحوه . أخذهم (٤) المطر ، فأوّوا إلى غار في جبل . . . » وذكر حديث الغار نحوه .

قال: وزَعَمَ أن سليمان بن يَسَار يُحدَّثُ بهذا الحديثِ أيضاً. قال يحيى بن حمزة: وسمعتُ أنا عطاءَ الخراسانيَّ يُحدث هذا الحديثَ.

أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة نقل أبو أحمد الحاكم عن شيخه أبي الجهم أنه قال عنه: كان قد كبُر فكان يُلقَّن ما ليس من حديثه فيتلقّن. قال الحاكم: وأخبرنا أبو الجهم عنه بأحاديث بواطيل عن أبيه عن جدّه عن مشايخ ثقات لا يحتملونها. (تاريخ ابن عساكر: ٢/ ق ١١٤/أ).

وأبوه قال ابن حبّان: هو ثقة في نفسه يتّقى من حديثه ما رواه عنه ابناه: أحمد وعبيد، فإنّهما كانا يُدخلان عليه كل شيءٍ. (اللسان: ٢٢/٥٠ ـ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق (٣) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق (٣) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ظ) و (ر): (أحذهم).

والحديث أخرجه البخاري (١٦/٥) ومسلم (٢٠٩٩/٤) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى به.

• ١٢٥٠ \_ حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عَلان الحرّاني الحافظ: نا محمد بن أجمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحرّاني: نا عمّي: سليمان بن عبد الله: نا جدّي: محمد بن سليمان، عن أبيه: سليمان بن أبي داود عن نافع .

عن ابن عمرَ عن النبيِّ \_ ﷺ \_ : «أنَّ ثلاثةَ نَفَرٍ انطلقوا إلى غارٍ . . . » الحديثَ .

سليمان بن أبي داود قال أحمد: ليس بشيءٍ. وقال البخاري والأزدي: منكر الحديث. وضعفه أبو حاتم. وقال ابن حبّان: منكر الحديث جدّاً. (اللسان: ٣٠/٠٣)، المجروحين: ٢/٣٥).

الحافظ [الحافظ ] المحسن بن عَلَّان الحرّانيُ [الحافظ ] المحمد بن جعفر بن أحمد بن عَوْسَجَة البغدادي: نا داود بن رُشَيد: أنا عبد الله ابن جعفر: أخبرني عبد الله بن دينار.

عن ابن عمر، قال: كان رسول الله \_ على \_ يُحدِّثُ عن ثلاثة نَفَرٍ من بني إسرائيلَ خرجوا يرعون فأخذتهم السماء، فأووا إلى غارٍ في جبل فدخلوه، فانحطّت عليهم صخرة فأطبقت عليهم الغارَ، فنظروا فإذا هم لا مخرج لهم. فقالوا: لا يُنجيكم اليوم إلا الصّدق، لِيُحدِّثُ كلُّ رجل منكم بأفضل عمل عمل عمِلَه ويصدقْ. فقال رجل منهم: كان لي أبوان شيخان كبيران، وكانت لي ماشية، فكنتُ إذا حَلَبْتُ بدأتُ بهما فسقيتُهما، ثمَّ شرِبتُ أنا وعيالى...» وذكر الحديث بطوله.

من (ظ) و (ر).

قال عبدالله بن دينار: وكان ابنُ عمرَ كثيراً ما يُحدِّثُ بهـذا الحديثِ، وذَكرَ أنَّ رسولَ الله \_ ﷺ \_ كان يُحدِّث بمحنتهم فيُكثِرُ.

[قال تمّام: ](١) لم أكتبه إلّا عنه، ولم يُحدّث به إلّا داود، والله أعلم.

عبد الله بن جعفر هو والدعلي بن المديني ضعيف كما في «التقريب»، وابن عَوْسَجَة ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣٣/٢) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً.

المحمّد بن عوف، وإبراهيم بن الهيثم البلكديُّ، قالا: نا الهيثم بن جَميل: نا المبارك بن فضالة عن الحسن.

عن أنس بن مالك، عن النبيِّ \_ ﷺ \_ أنّ ثـلاثـةَ [نَفَــرٍ](٢) أوَوْا إلى غارِ...» وذَكَرَ الحديثَ بطوله.

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ١١٢/أ) عن شيخه إبراهيم بن الهيثم به.

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢٠٨/٦) من طريق خيثمة به. وأخرجه من طرقي أخرى عن ابن عوف وابن الهيثم به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٧٣/١) من طريق ابن الهيشم وابن عوف به.

وأخرجه البزّار (كشف ــ ١٨٧٠) والطبراني في «الدُّعاء» (رقم: ٢٠٠) من طريق ابن عوفٍ به.

وقال ابن عدي عن إبراهيم بن الهيثم: «حدّث ببغداد بحديث الغار عن

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ).

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

الهيثم بن جميل عن المبارك عن الحسن عن أنس عن النبيِّ \_ ﷺ \_ فكذّبه فيه الناس وواجهوه به. وبلغني أنّ أوّلَ من أنكر عليه في المجلس: أحمد بن هارون البرديجي». ثم نقل عن محمّد بن عوف قولَه: «ما سمع من الهيثم بن جميل حديث الغار إلاّ أنا والحسن بن منصور البالسي». قال ابن عدي: «وإبراهيمُ أحاديثُه مستقيمةٌ سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه، وقد فتشتُ عن حديثه الكثيرَ فلم أرّ له منكراً يكون من جهته، إلا أن يكون من جهة من روى عنه».

وقال البزّار: «لم يروِ هذا الحديث أحدٌ عن مبارك عن الحسن عن أنس إلاَّ الهيثم، وكلُّ من حدّث به عن الهيثم غير محمّد بن عوف (١)، فقد قيل فيه واتُهم». اهـ..

وإبراهيم وثّقه الدارقطني، ودافع عنه الخطيب (٢٠٧/٦ ـ ٢٠٨) فقال: «قلت: قد روى حديث الغار عن الهيثم جماعة (٢)، وإبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت لا يختلف شيوخنا فيه، وما حكاه ابن عدي من الإنكار لم أر أحداً من علمائنا يعرفه، ولو ثبت لم يؤثّر قدحاً فيه، لأنّ جماعة من المتقدّمين أنكر عليهم بعض رواياتهم، ولم يمنع ذلك من الاحتجاج بهم». ثم قال: «وأمّا قول محمد بن عوف: إنّ حديث الغار لم يسمعه من الهيثم بن جميل إلاّ هو والحسن بن منصور. فلا حجّة فيه، لجواز أن يكون قد سمعه من لم يعلم به .. اهم.

وقال الحافظ في «اللسان» (١ /١٢٣) معلَّقاً على مقالة ابن عوف:

<sup>(</sup>١) كان عليه \_ على أقل الأحوال \_ أن يستثني أيضاً: الحسن بن منصور البالسي بشهادة ابن عوف نفسه!

<sup>(</sup>٢) كخالد بن يزيد عند البزّار، والهيثم بن خالد بن يزيد عند الخطيب (٢٠٩/٦)، لكن لم أرّ من وثُقَهما، وقد ذكر الأول في «اللسان» (٣٩١/٢) بمقالة البزّار! والأخر ذكره الخطيب (٣١/١٤ – ٢٦) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا.

«ومحمد بن عوف ثبتٌ، لكنّ شهادتَه على النفي يُتوقّفُ فيها». اه. .

أمّا عن الإسناد: فالمبارك والحسن مشهوران بالتدليس، وقد صرَّحا بالتحديث عند الخطيب (٢٠٨/٦)، لكنّ في القلب من تصريح المبارك شيئاً! ففي «التهذيب» (٢٠/١٠): «قال أبو طالب عن أحمد: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثيراً، ويقول في غير حديث عن الحسن: قال: ثنا عمران، وقال: حدثنا ابن معقل. وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. يعني: أنه يُصرّح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة».

وقد حسَّن الحافظ هذا الطريق كما سيأتي .

الحسن بن عَلان الحرّاني الحافظ، قال: حدّثني بن الحسن بن عَلان الحرّاني الحافظ، قال: حدّثني أبو طالب بن نَصْر الحافظ: نا أبو حمزة إدريس بن يونس، قال: نا محمد بن سعيد بن جدار: نا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس عن النبيّ على النبيّ النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ النبيّ على النبيّ النبيّ النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ ال

إدريس قـال ابن القطان: لا يُعـرف حالـه. وقال عن شيخـه: مجهـول. (اللسان: ١٨٥/١ و ٥/١٨٠). وجرير في روايته عن قتادة ضعفٌ.

وأخرجه الطيالسي (٢٠١٤) ــ ومن طريقه: الروياني في «مسنده» (ق ٣٣٣/ب) ــ عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس مرفوعاً.

وأخرجه أحمد (١٤٢/٣ ــ ١٤٣) والبزّار (كشف ــ ١٨٦٨) وأبـو يعلى (٢٩٣٨) والطبراني في «الدُّعاء» (١٩٢) من طرقٍ عن أبـي عوانة به مرفوعاً.

هكذا رواه يحيى بن حمَّاد ــ عند أحمد وأبي يعلى ــ ، ومسدّد ــ عند الطبراني ــ ، وهلال بن يحيى ــ عند البزّار ــ مرفوعاً، والأولان ثقتان، والأخير ضعّفه ابن حبّان (اللسان: ٢٠٢/٦).

وخالفهم بهز بن أسد \_ عند أحمد (١٤٣/٣) \_ ، وعبد الواحد بن غيات وسعيد بن أبي الربيع \_ عند أبي يعلى (٢٩٣٧) \_ فرووه عن

أبي عوانة موقوفاً. والأول ثقة والآخران صدوقان. والذي يظهر أن أبا عوانة كان يرويه تارةً موقوفاً وتارة مرفوعاً، فنُقِلَ عنه على الوجهين، والإسناد صحيح، وأشار الحافظ إلى ذلك فقال في «الفتح» (١٠/٦): «وجاء بإسناد صحيح عن أنس، أخرجه الطبراني في «الدعاء» من وجه آخر حسنٍ». اهد يعني طريق المبارك عن الحسن المتقدمة.

وقال الهيثمي (١٤٠/٨) بعدما عزاه لأحمد وأبي يعلى: «رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٣/ق ٩٤/ب): «رواه أبو يعلى بسندٍ صحيح ٍ».

وأخرجه الخطيب في «التلخيص» (١٦١/١) من طريق الحسين بن عبيد الله التميمي عن حُبيب بن النعمان عن أنس مرفوعاً.

وسنده ضعيف: قال الخطيب: «حُبيب أعرابي ليس بالمعروف، والحسين أيضاً في عداد المجهولين». اهد والحسين جهله العقيلي أيضاً (اللسان: ٢٩٦/٢).

المرادي. المُفضّل بن عبد الله عن جابر بن يونس البغدادي بمصر: نا سُويْد بن سعيد، قال: نا المُفضّل بن عبد الله عن جابر بن يوزيد عن عبد الرحمن بن الحارث المُرادي.

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله على عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله على المعار بطوله.

[قال أبو القاسم تمّام: ](١) وقال غيره: (المُفضَّل بن صالح)، وهو: أبو جَميلة الأسدي(٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (الأسيدي)، وكذا كتب فوق (الأسدي) في (ر)، والمثبت هو الصواب.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ»(١٢/ق ٢١٨/ب) من طريق تمّام، وذكر مقالته بعد.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٩٦) من طريق سُويد به.

وسُويد ضعيف، وقد أخطأ في تسمية والد (المفضل) فسمَّاه: صالحاً، والصواب: عبد الله. قال ابن عدي في ترجمة (المُفضّل بن صالح) من «الكامل» (٢٤٠٦/٦): «وكان سويد الأنباري يخطىء في اسم أبيه فيقول: ابن عبد الله». اهد. وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمة المفضل بن عبد الله: «وقال أبو حاتم: هو ابن صالح، أخطأ بعضهم في اسم أبيه». اهد. كذا وقع الكلام منسوباً إلى أبي حاتم خلافاً للأصل (التهذيب: ٢٧٢/١٠) الذي وقع الكلام فيه منسوباً إلى ابن عدى وهو الصواب!

وأمّا أبوحاتم فقد عدَّهما راويَيْن كما في «الجرح والتعديل» لابنه (المرحاتم فقد عدَّهما راويَيْن كما في الجرح والتعديث. وفي ابن عبد الله: ضعيف الحديث! وقد فات محقّق «التقريب» الشيخ محمد عوّامة التنبيهُ على ذلك.

والمفضل ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه الطبراني من طريق جندان بن والق عن عمرو بن شِمْر عن جابر به . وابن شِمْر متروكُ رافضيًّ كذّبه الجوزجاني، واتهمه بالوضع غير واحدٍ (اللسان: ٣٦٦/٤ ــ ٣٦٦). والراوي عنه لم أقف على ترجمته. وأخشى أن يكون اسمه مُصَحَّفاً.

وآفة الحديث: جابر بن يـزيد الجُعْفي، فقـد كذّبـه أيّـوب وأبـو حنيفة وأبن معين والجوزجاني. وشيخه لم أعثر على ترجمته.

الحسين المِصِّيصيُّ: نا ابن أجمد بن سليمان بن حَذْلم قراءةً عليه: نا عبد الله بن الحسين المِصِّيصيُّ: نا ابن أبي مريم: أنا ابن لَهِيعة عن يزيد بن عَمرو المَعَافري عن أبي مسلم القِتْباني.

عن عُقْبة بن عامر الجُهني عن النبيِّ \_ ﷺ \_ ، وذَكَرَ حديثَ الغارِ إلاَّ أَنَّه قال الثالثة : «قال: كنتُ في غنم لي فحضرتِ الصلاة ، فقمتُ أصلي ، فجاء الذئبُ فدخَلَ (١) الغَنَم ، فكرِهتُ أنَّ أقطعَ صلاتي ، فصبرتُ حتى فرغتُ منها . اللهمَّ إنْ كنت تعلمُ أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ رضاك فافْرُجْ لنا». قال: فسمعتُ النبي \_ ﷺ \_ وهو يحكيها: «فقالت الصخرة: طاق! فخرجوا».

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٩٥) من طريق سعيد بن أبي مريم به، ووقع عنده: (أبو سلمي القِتْباني).

وأخرجه الروياني في «مسنده» (ق ٥٩/ب ــ ٢٠/ب)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١٧٤/٢) من طريق ابن وهب عن ابن لَهِيعة به، ووقع عند الروياني: (أبو أسلم القِتْباني) وعند ابن أبي حاتم (ابن سلمان)!.

والقِتْباني هذا لم أقف على ترجمته، وقد اضطرب الرواة في تسميته. وأمّا ابن لَهِيعة فلا يُعلّ الحديثُ به لأنّه من رواية ابن وهب عنه، وهو ممّن روى عنه قبل اختلاطه، كما أنّه قد صرّح بالتحديث عند الطبراني، فأمِنّا بذلك اختلاطه وتدليسه.

وممّن روى حديث الغار غير من تقدّم:

١ \_ علي بن أبي طالب:

أخرج حديثه البزّار (كشف ــ ١٨٦٧) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٣٣/أ) من طريق عبد الصمد بن النُّعمان، والمطبراني في «المدعاء» (١٨٧) من طريق أشعث بن شعبة، كلاهما عن حَنَش بن الحارث عن أبيه عنه مرفوعاً.

قال البزّار: «لا نعلمه يروى عن عليٍّ إلاَّ بهذا الإسناد، وقد رواه غير واحدٍ عن حَنش عن أبيه عن عليٍّ موقوفاً، وأسنده عبد الصمد وأشعث عن حَنش عن أبيه عن عليٍّ عن النبي - عليٍّ - ».

<sup>(</sup>١) في (ظ): (فأخذ)، والمثبت موافق لما عند الطبراني.

وقال الطبراني: «لم يرفعه عن حنش إلَّا أشعث، وهو ثقة».

وعبد الصمد وثّقه ابن معين والعجلي وابن حبّان، وقــال النســائي والــدارقطني: ليس بـالقوي. (اللســان: ٢٣/٤). وأشعث وثّقه أيضــاً أبــو داود وابن حبّان، وليّنه أبو زُرعة، وضعّفه الأزديُّ.

وخالفهما أبو نُعيم ــ الثقة الثبت ــ ، فـرواه عن حَنَش عن أبيه عن عليًّ موقوفاً، أخرجه الطبراني (١٨٨) وإسناده حسنٌ ، وكذا الإسنادان الأوّلان.

وقال الهيثمي (٨/ ١٤٤): «رواه البزَّار، ورجاله ثقات».

#### ٢ \_ عبد الله بن عمرو:

أخرج حديثه: الطبراني في «الدعاء» (٢٠١) وابن عدي في «الكامل» (٥٠١) من طريق عمرو بن خليف الحَشّاوي عن روّاد بن الجراح \_ زاد ابن عدي: وآدم \_ عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه مرفوعاً.

قال ابن عدي: «قال لنا ابن قتيبة: ذكرت هذا الحديث لمحمد بن خَلف، فقال: إنَّما حدَّثنا آدم وروَّاد عن حفص عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ \_ قلِيًة \_ . وهذا الذي ذكره ابن خَلَف هو الصواب، والذي جاء به عمرو بن خُلَيف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أبطل. أو قال: باطلٌ». اهم.

وابن خُليف اتّهمه بـوضع الحـديث ابن حبّان وابن عـدي. (اللسـان: ٣٦٣/٤)، فالسند تالفٌ.

وقد ضعّف الحافظ في «الفتح» (٦/ ١٠) أحاديث ابن أبي أوفى وعقبة وعلي وابن عمرو.

٣ ـ النعمان بن بشير:

أخرج حديثه: أحمد (٤/٢٧٤) وابن الأعرابي في «معجمه»

(ق ٥٣/ب) والطبراني في «الدعاء» (١٩٠) و «الأحاديث الطوال» (رقم: ٤١) من طريق إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن مُنبّه عنه مرفوعاً.

وإسناده جيِّدٌ قويٌّ.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٤/أ ــ ب، ب) و «الدعاء» (١٩٠) من طرق أخرى عن وهب به .

وأخسرجه الطبراني في «الدعاء» (١٨٩) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شُرحبيل عنه مرفوعاً. وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس وقد عنعنه.

وأخرجه البزّار (كشف ــ ٣١٧٨) من طريق مُؤمّل بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجلٌ من بَجيلة عنه مرفوعاً. ومُؤمّل ضعيف الحفظ.

وأخرجه أيضاً (كشف \_ ٣١٧٩) والطبراني في «الدعاء» (١٩١) من طريق مُؤمِّل عن حماد بن سلمة عن سماك عنه مرفوعاً. وفيه مؤمّل أيضاً. وأخرجه البزّار (كشف \_ ٣١٨٠) والطبراني (١٩١) من طريق أبي سعد البقّال سعيد بن المرزبان: عن سماك به. وأبو سعد ضعيف مدلّس كما في «التقريب».

وقال الهيثمي (١٤٢/٨): «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير والبزّار بنحوه من طرقٍ، ورجال أحمد ثقاتٍ». وقال: «رواه الطبراني، ورجال رجال الصحيح».

وقال الحافظ في «الفتح» (٦/ ١٥): «وعن النعمان بن بشير من ثلاثةِ أوجه حسان، أحدها عند أحمد والبزّار، وكلّها عند الطبراني».

#### إبو هريرة:

أخرج حديثه: الطيالسي (٢٠١٤) \_ ومن طريقه: البزّار (كشف \_ ١٨٦٩) والروياني في «التاريخ الكبير» (ق ٢٣٣/ب) \_ والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٢٥) والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٤/ب) و «الدعاء» (١٩٣) وابن حبّان (٢٠٢٧) من طريق عمران القطّان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عنه مرفوعاً.

وإسناده لا بأس بـه، عمران القـطّان حسنُ الحديث في الشـواهد. وقـال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥١٠): «إسناده حسنٌ».

وأخرجه البزّار (كشف - ١٨٦٦) من طريق عوف - وهو ابن أبي جميلة - عن خِلاس عنه مرفوعاً. وخلاس لم يسمع من أبي هريرة شيئاً كما قال الإمام أحمد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٤/ب) و «الدعاء» (١٩٤) من طريق داهر بن نوح عن عبد الله بن عَرَادة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عنه مرفوعاً. وقال: «لم يروه عن داود إلا عبد الله، تفرّد به داهر».

وإسناده ضعيف: ابن عَرَادة ضعيف كما في «التقريب»، وداهر قال الدارقطني: ليس بقويٍّ. ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: ٢١٣/٢).

وقال الهيثمي (١٤٣/٨): «رواه البزّار والطبراني في «الأوسط» بأسانيد، ورجال البزّار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح».

#### ه ـ عائشـة:

أخرج حديثها: العقيلي في «الضعفاء» (١٩٦/٣ ـ ١٩٧) والإسماعيلي في «معجمه» (٢/ ٥٤٠ ـ ٥٤١) من طريق عمرو بن واقد عن عمر بن يزيد النصري عن الزهري عنها مرفوعاً. وقال: «وقال ابن عيينة وشعيب بن

أبي حمزة وإسحاق بن راشد وعبيد الله بن أبي زياد الرُّصافي [في الأصل: الـوصافي. تحريف] عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبيِّ – ﷺ – نحوه. هذه الرواية أولى». وقال عن عمر بن يزيد: «يخالف في حديثه». اهـ.

وقد وثّقه دُحيم وأبو زرعة الـدمشقي، واضطرب فيه قول ابن حبّان. (اللسان: ٤/٣٤٠). والآفة فيه من الراوي عنه: عمرو بن واقد، فإنّه متروك، واتّهمه بالكذب أبو مُسهر ودُحَيم.

وعزاه في «كنز العمال» (١٢١/١٩ ـ ١٢٢) إلى: الحسن بن سفيان.

#### ٦ ـ ابن عبّاس:

أخرج حديثه: البخاري في «تاريخه» كما في «الدُّر المنثور» (٢١٣/٤).

١٢٥٦ ـ أخبرنا أبو القاسم خالدبن محمد بن خالدبن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي ببيت لَهْيا: نا جدّي لأمّي: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، قال: حدّثني أبي عن أبيه: نا هشام بن حسّان عن بَهْز بن حَكيم بن معاوية القُشيري عن أبيه.

عن جـدّه معاويـةَ أنّه قـال: يا رسـولَ الله! من أبرُّ؟. قـال: «أمّك». ثمّ قال: قال: «أبرُّ؟. قال: «أبرُّ؟. قال: «أبرُّ؟ قال: «الأقربَ فالأقربَ».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٤٠٦) من طريق هشام بن حسان به.

وأخرجه عبد الرزّاق (۱۳۲/۱۱) وأحمد (۳/۵، ٥) والبخاري في «الأدب» (۳) وأبو داود (۱۳۹) والترمذي (۱۸۹۷) وهنّاد في «الزهد» (۹۲۵) والطبراني (۱۸۹۷) ـ وصحّحه والطبراني (۱۹۷) ٤٠٤ ـ ٤٠٤) والحاكم (۲٤۲/۳ و ١٥٠/٤) ـ وصحّحه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ر): (أباك).

وسكت عليه اللهبي \_ والبيهقي في «السنن» (١٧٩/٤) و «الشعب» (١٧٩/٥) و «الشعب» (١٨٠/٦) والبغوي في «شرح السنَّة» (١٣/٥) من طرقٍ كثيرة عن بَهْز به.

وإسناده حسنٌ .

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١/١٠) ومسلم (١٩٧٤/٤).

١٢٥٧ ـ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: أنا الحارث بن محمّد بن أبى أسامة: نا عَوْن بن عُمارة: نا بَهْزَ بن حَكيم عن أبيه.

عن جدِّه، قال: قلت: يا رسولَ الله! من أبرُّ؟. قال: «أمَّك». قلت: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمَّك». قلت: ثمّ من؟. قال: «ثمّ أباك، ثمّ الأقربَ فالأقربَ». عَوْنٌ ضعيفٌ كما في «التقريب».

۱۲۰۸ \_ أخبرنا أبو علي محمّد بن هارون بن شعيب: نا بكر بن سهل الدِّمْياطي: نا عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي: نا أبو يحيى \_ هو: عبد الله بن يحيى البُرُلُسي \_ عن الخليل بن مُرَّة، قال: حدّثني بَهْـزُ بن حَكيم عن أبيه.

عن جدّه، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله! أوصني! قال: «أوصيك بأمّك» ثلاثاً. ثمّ قلتُ (١): أوصني!. قال: «أوصيك بأبيك ثمّ الأقربَ فالأقربَ».

الخليل ضعيف كما في «التقريب». وبكر ضعّفه النسائي. (اللسان: ١/١٥).

١٢٥٩ ـ حدّثني أبوزُرعة محمّد وأبو بكر أحمد ابنا عبد الله بن عبد الله ابن عمر و بن عبد الله بن صفوان النّصري، قالا: نا وصيف بن عبد الله

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول.

الأنطاكي الحافظ: نا أبو يعقوب إسحاق بن العَنْبر: نا نصر بن باب عن داود بن أبي هِنْد عن الشَّعْبيِّ.

عن ابن عبّاس أنّ رجلًا أتى النبيّ  $_{-}$  عن ابن عبّاس أنّ رجلًا أتى النبيّ  $_{-}$   $_{-}$  عليك (١) مكّة أن آتي البيتَ فأقبّلَ أسفلَ الأسْكُفّةِ (٢). فقال: «قبّلْ قَدَمَيْ أمّك، وقد وقيتَ نذرَك».

غريبٌ من حديث داود بن أبي هِنْد، لم يُحدِّث به إلاَّ إسحاق بن العَنْبر، وهو ليِّنُ الحديثِ، والله أعلم.

قال المنذري: (نَصْرُ بن باب أبو سهل الخُراسانيُّ لا يُحتجُّ به).

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ٣٨٨/ب) من طريق تمَّام.

وإسناده تالفٌ: نصر قال البخاري: يرمونه بـالكذب. وتـركه جمـاعة. (اللسان: ٢/١٥٠ ــ ١٥١). وابن العَنْبر كذَّبه الأزدي، وقال: لا تحلُّ الرواية عنه. (اللسان: ٣٦٧/١).

## ٢ – باب:رحمة الولد

• ١٢٦٠ \_ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان: نا أبو زُرْعة: نا أبو اليَمَان: أنا شُعيب بن أبي حمزة عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني أبو سَلَمة بن عبد الرحمن. أنَّ أبا هريرة قال: قبَّل النبيُّ \_ عَسَنَ بن عليٍّ (٣)، والأقرعُ بن

<sup>(</sup>١) في (ظ): (عليكم).

<sup>(</sup>٢) الأسْكُفّة: عتبة الباب «مختار».

<sup>(</sup>٣) في (ظ) و (ف): (رضي الله عنه)، وفي ( ر ): (رضي الله عنهما).

حابِس التميميِّ جالسٌ، فقال الأقرعُ: إنَّ لي لعَشَرَةً من الولدِ ما قبَّلتُ أحداً منهم (١) قطُّ. فنَظَرَ إليه النبيُّ \_ ﷺ \_ ، ثمَّ قال: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ».

أخرجه البخاري (٢٦/١٠) عن شيخه أبي اليمان \_ واسمه: الحكم بن نافع \_ به.

وأخرجه مسلم (١٨٠٨/٤ ــ ١٨٠٩) من طريقين آخرين عن الـزهــري به.

# ٣ بـاب: الإحسان إلى البنات ومحبّتهنّ

١ ٢٦١ \_ حدّثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا إسحاق بن إبراهيم ابن عبَّاد الدَّبَريُّ بصنعاء: نا عبد الرزّاق: أنا مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن عروة.

عن عائشة ، قالت: قال رسول الله \_ على الله عن هذه البنات بشيءٍ فأحسَنَ إليهنّ كُنَّ له سِتْراً من النّارِ».

هو في «مصنّف عبد الرزّاق» (١٠/ ٢٥٧ ــ ٤٥٨).

وأخرجه من طريقه: أحمد (١٦٦/٦).

وأخرجه أحمد (٣٣/٦) والترمذي (١٩١٣) ــ وحسّنه ــ من طريقين آخرين عن معمر به.

وأخرجه البخاري (٢٠ /٢٦) ومسلم (٢٠ ٢٧/٤) من طريقين عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن عروة به.

١٢٦٢ \_ أخبرنا أبو القاسم خالد بن محمّد: نا أحمد بن محمّد بن

<sup>(</sup>١) في (ظ) و ( ر ) و (ف): (منهم أحداً).

يحيى [بن حمزة](١): نا عمرو بن هاشم: نا ابن لَهِيعَة: نا أبو عُشَّانةً.

عن عُقبة بن عامر أنَّه قال: قال رسول الله \_ عَلَيْهُ ـ : «لا تَكْرهوا البناتِ، فإنَّهنَّ المُؤنِسَاتُ الغالياتُ».

أخرجه أحمد (١٥١/٤) والروياني (ق ١٥١/أ) والطبراني في «الكبير» (٣١٠/١٧) من طريق ابن لَهيعة به.

وإسناده ضعيف: ابن لَهيعة اختلط بعد احتراق كتبه.

وقال الهيثمي (١٥٦/٨): «وفيه ابن لهيعة وحديثُهُ حسنٌ، وبقيَّة رجاله ثقات».

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٢/ ١٠) من طريق ابن المبارك عن نافع بن ثابت عن عبد الله بن الزُّبير مرفوعاً: «لا تكرهوا البناتِ، فإنهن المجهزات المؤنسات».

ونافع بن ثابت هو ابن عبد الله بن الزبير، وقد ذكره ابن حبّان في «ثقاته» (٥٧/٥)، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٥٧/٨): «مات بالمدينة سنة خمس وخمسين ومائة، وهو ابن ثلاثٍ وسبعين». اه. يعني أنه ولد سنة (٨٢) أي بعد استشهاد جدّه بتسع سنين، وبالتالي فروايته عنه منقطعة.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٢٨١/٦) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «. . . . فإنَّهن المؤنسات المجهزات الغاليات الحاملات».

ومحمد بن معاوية كذِّبه ابن معين والدارقطني وأبو طاهر.

وأخرجه البيهقي (٢/ ٤١٠) من طريق جعفر بن عون عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه مرفوعاً: «. . . فإنّهن المؤنسات المجملات».

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ).

قال البيهقي: هكذا جاء مرسلًا. اه. . وإسناده حسن.

## ٤ ـ باب:العدل بين الأبناء

الإمام: الحبرنا أبو القاسم الحسن بن منصور الجمصيّ الإمام: نا أبو عمر بن أبي حمّاد: نا ابن كاسب: نا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزّهريّ.

عن أنس بن مالك أنّ رجلاً كان جالساً مع النبيِّ \_ ﷺ \_ ، فجاء ابنٌ لـه فأخذه فقبّله وأجلسَه إلى جَنْبِه، فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : «فهلا عَدَلْتَ بينَهما!».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٤/ق ٣٠٣/أ) من طريق تمّام.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤ / ٨٩) وابن عدي في «الكامل» (٤ / ٨٩) و وبن عدي في «الكامل» (٤ / ١٠٠) و من طريق البيهقي في «الشعب» (٦ / ٤١٠) من طريق ابن كاسب به. وأخرجه البزّار (كشف \_ ١٨٩٣) فقال: حدّثنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن معاذ (في الأصل: موسى. تحريف) به.

وإسناده حسن : ابن كاسب \_ واسمه : يعقوب بن حُميد \_ اخْتُلِف في توثيقه ، وهو حسن الحديث إن شاء الله . وشيخه وثّقوه لكن عبد الرزاق كان يُكذّبه . وقال أبو زرعة : هو أوثق من عبد الرزاق .

1 ٢٦٤ ـ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيّوب بن حذلم القاضي قراءةً عليه: نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا آدم بن أبي إياس: نا وَرْقاء عن جابر عن الشَّعبيِّ، ووَرْقاء عن المغيرة عن الشَّعبيُّ، ووَرْقاء عن حصين عن الشَّعبيُّ، وشعبة عن مُجالد عن الشَّعبيُّ.

عن النعمان بن بشير أنّه كان يقول: أراد أبي أن يَنْحَلَني شيئاً ويُشهِدُ رسولَ الله \_ ﷺ \_ : «أكلَّ ولدك نَحَلْتَ مِثلَه؟». وقال رسول الله \_ ﷺ \_ : «فإنّي لا أشهدُ عليه إذاً». ثمَّ قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «اعدلوا بين أولادِكم في النّحل كما تحبّون أن يساووا بينكم في البرّ».

الشطر الأول من الحديث دون قوله: «اعدلوا بين أولادكم. . . إلىخ»: أخرجه البخاري (٥/ ٢١١) ومسلم (٣/ ١٧٤٢ ـ ١٧٤٣) من طريق حُصَين به .

وأخرجه أحمد (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠) والبيهقي (٦/ ١٧٧) من طريق مجالد به، ومجالد ليس بالقويِّ.

وأخرجه أحمد (٤/ ٢٧٠) والنسائي في «الكبرى» ــ كما في «تحفة الأشراف» (٢٣/٩) ــ والبيهقي (٢/ ١٧٧) من طريق المُغيرة به .

وأمّا الشطر الأخير: «اعدلوا... إلخ»: فأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٨٦/٤) من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء عن المغيرة به، وأخرجه البيهقي (١٧٨/٦) من طريق جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به.

وإسناده صحيح.

وعند مسلم (١٢٤٤/٣) من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي: «أيسرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواءً؟»(١). قال: بلى. قال: «فلا، إذاً».

وفي رواية مجالد المتقدِّمة: «إنَّ عليك من الحقِّ أن تعدلَ بين ولدك كما عليهم من الحقِّ أن يبرّوك». أما رواية جابر \_ وهو: ابن يزيد الجعفي المتروك المتهم \_ فلم أقف عليها عند غير تمّام.

<sup>(</sup>١) وأبعد الحافظ في «التلخيص» (٧٢/٣) فعزا هذه الرواية إلى البيهقي ا

## ه باب: ثواب صلة الرحم وتحريم قطعها

المجارون بن شعيب الأنصاري: نا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري: نا أبو الجارود مسعود بن محمد الرَّمْليُّ: نا عمران بن هارون الصوفي: نا أبو خالد الأحمر: نا داود بن أبى هند عن الشَّعبيِّ.

عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله على الله عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله على عن ابن عبّاس، ويُكثر لهم الأموال، وما نَظَرَ إليهم مُنذُ خَلَقَهم بُغضاً لهم». قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «بصلتهم أرحامِهم».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٨٥ - ٨٦) - وعنه: أبو نعيم في «الحلية» (١٤/ ٣٣١) - عن شيخه مسعود الرملي وغيره به.

وأخرجه الحاكم (١٦١/٤) والبيهقي في «الشعب» (٢٢٤/٦، ٢٢٥) من طرقٍ أخرى عن عمران بن هارون به. ووقع عند الحاكم: (عمران بن موسى).

قال الحاكم: «عمران الرملي من زهاد المسلمين وعبّادهم، وإن كان حَفِظَ هذا الحديث عن أبي خالد الأحمر، فإنّه غريبٌ صحيحٌ». وقال أبو نُعيم: «هذا حديثُ غريبٌ من حديث داود والشّعْبيّ، تفرّد به عمران الرملي الزاهد».

وعمران هذا قال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن يونس: في حديثه لينٌ. وذكره ابن حبّان في «ثقاته»، وقال: يخطىء ويخالف. (اللسان: ١/٤٥٥).

فمثله حسن الحديث إن شاء الله، ولذا قال المنذري في «الترغيب» (٣٣٦/٣) والهيثمي في «المجمع» (١٥٢/٨): «إسناده حسنٌ». اه. وهو كما قالا.

١٢٦٦ ــ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم: نا أبو زُرعة

عبد الرحمن بن عمرو: نا محمد بن عثمان: نا إسماعيل بن عيّاش عن سفيان الثّوري عن عُبيد الله بن الوليد عن عطاء بن أبي رباح.

عن عبد الله بن عبّاس أنَّ رسولَ الله \_ ﷺ \_ قال: «إنَّ أهلَ البيتِ إذا تواصلوا أجرى اللَّهُ \_ تبارك وتعالى \_ عليهم الرِّزقَ، وكانوا في كَنَفٍ من الرَّحمن \_ عزّ وجلّ \_ ».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤١/١١) وابن عدي في «الكامل» اخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤١/١١) وابيهقي في «الشعب» (٢٧٥/٦) من طريق هشام بن عمّار عن ابن عيّاش به.

وإسناده واه: عبيد الله بن الوليد هو الوصّافي، ضعيفٌ تركه الفلّاس والنسائي. وابن عيّاش ضعيف في روايته عن غير أهل الشام، وشيخه عراقيٌ، وقد تفرّد بروايته عنه كما قال ابن عدي.

وقال الهيثمي (١٥٢/٨): «وفيه عبيد الله بن الوليد الوصّافي، وهو ضعيفٌ».

المجملة بن أبوب بن الضَّرَيس: نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة، قال: أخبرني سفيان بن يحيى بن الضَّرَيس: نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة، قال: أخبرني سفيان بن حسين ومحمّد بيعني: ابن إسحاق ـ عن الزُّهريِّ عن محمّد بن جُبير بن مُطْعِم.

عن أبيه أنّ النبيّ \_ ﷺ \_ قال: «لا يدخلُ الجنّـةَ قاطِع». يعني: قاطع رَحِم .

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٢١) من طريق أبي الوليد به.

وأخرجه البخاري (۱۰/۱۰) ومسلم (۱۹۸۱/۶، ۱۹۸۲) من طرقٍ عن الزُّهريِّ به.

## ٦ باب:حق الجار

۱۲٦٨ ـ أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن السَّفْر البزَّاز ، وأحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلَم القاضي ، قالا : نا بكّار بن قُتيبة القاضي بمصر : نا أبى الوزير : نا محمّد بن طلحة عن زُبَيد عن مجاهد .

عن عـائشـة ــ رضي الله عنهـا ــ ، قـالت: قــال رسـول الله ــ ﷺ ــ : «ما زال جبريلُ يُوصيني بالجارِ حتى ظنَنْتُ أنّه يُورّثُه».

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «المكارم» (٣١٩) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (٢٨٠١) والخرائطي في «المكارم» (ص ٣٦) والطبراني في «المكارم» (٢٠٣) – وزاد بين مجاهد وعائشة: عن جابر – والخطيب في «التاريخ» (١٨٧/٤) من طرقٍ عن محمّد بن طلحة به.

ومحمد مُتكلَّمٌ فيه، لكن قد تابعه سفيان الثوري عند الخرائطي (ص ٣٦) والطبراني (٢٠٢) و أبو نُعيم في «الحلية» (٣٠٧/٣).

والحديث أخرجه البخاري (١٠/ ٤٤١) ومسلم (٢٠٢٥/٤) من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم عن عَمْرة عن عائشة. وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عمر.

١٢٦٩ ـ أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن رفقة (١): نا يوسف بن موسى بن بلال: نا عبد الرحمن بن المَغْراء الأزديُّ عن الأعمش عن أبي سفيان.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (رفعة).

عن جابرٍ، قال: قال رسول الله ــ ﷺ ــ: «إذا طَبَخْتُم<sup>(١)</sup> فأكثِر وا ماءَها، واغْرِ فوا للجيرانِ».

قال المنذري: (ابنُ المَغْراءِ قال يحيى: ليس بشيءٍ).

أخرجه البزَّار (كشف ــ ١٩٠١) عن شيخه يوسف بن موسى به، وقال: «لا نعلمه يُروى عن جابر إلاَّ من هذا الوجه».

وابن مَغْراء وثّقه أبو خالد الأحمر وابن حبّان والخليلي، وقال أبو زرعة: صدوق. وقال علي بن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه لم يكن بذاك. قال ابن عدي: وهو كما قال علي، إنّما أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات.

وأما الجرح الذي نقله المنذري عن ابن معين، فالصواب فيه أنّه عن ابن المديني. أمّا ابن معين فقد نقل ابن مُحرز عنه في «معرفة الرجال» (١٧٤/ و١٧٤/) أنّه قال: لم يكن به بأس.

وقد تحرّر مما تقدّم أن رواية ابن مغراء عن الأعمش فيها ضعف، وهذا الحديث منها.

وقد خالفه يحيى بن سعيد الأموي ـ وهو أوثق من ابن مغراء ـ فرواه عن الأعمش، قال: بلغني عن جابر..، وذكر الحديث. أخرجه أحمد (٣٧٧/٣) عنه.

وقال الهيثمي (١٩/٥): «ورجال البزّار فيهم: عبد الـرحمن بن مغراء، وثّقه أبو زرعة وجماعةٌ، وفيه كلام لا يضرُّ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح».

ورواه عن الأعمش كما رواه ابن مغراء: أبو مسلم عبيد الله بن سعيد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وعليه تضبيب في (ر)، وعند البزار: (إذا طبخت قدراً..).

قائد الأعمش، أخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٧/أ) وقال: «لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم»!

وأبو مسلم هذا ضعيف كما في «التقريب».

وقال الهيثمي (١٦٥/٨ ــ ١٦٦): «وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، وثقه ابن حبّان وضعفه غيره، وبقيّة رجاله ثقات». اه. وقد ضعّفه ابن حبّان أيضاً!

والحديث أخرجه مسلم (٢٠٢٥/٤) من رواية أبي ذرٍّ مرفوعاً.

١ ٢٧٠ ـ حدّثناخيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب: أنا أبو أحمد النه بن البيّ بَشير عن عبد الله بن أبي بَشير عن عبد الله بن أبي المساور، قال:

سمعتُ ابن عبداس \_ رضي الله عنه \_(١) يقول: سمعتُ رسولَ الله \_ يقول: «ليسَ المؤمنُ الذي يشبعُ وجارُه جائعٌ إلى جنبِه».

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٣٩١/١٠ ـ ٣٩٢) من طريق يحيى بن أبي طالب به.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٩٦/٥) والحاكم (١٦٧/٤) - وصحّحه وسكت عليه الذهبي - والبيهقي في «الشعب» (٧٦/٧) من طريق أبي أحمد به، ووقع عندهم أيضاً: (ابن أبي المساور).

وأخرجه هنّاد في «الزهد» (١٠٤٤) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢٩٤) والبخاري في «الأدب» (١١٢) و «التاريخ» (١٩٥/٥) وابن أبي الدُّنيا في «المكارم» (٣٤٦) وأبو يعلى (٢٦٩٩) والطبراني في «الكبير» (٢١٥٤) وابن نصر في «تعطيم الصلاة» (٢٢٥) والبيهقي في «الشعب» (٢٢٥/٣)

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ) و ( ر ).

وابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ١٣٧/أ ـ ب) من طريق الثوري به، ووقع عند هؤلاء: (ابن المساور).

وتابع الشوريَّ: وكيعٌ عند ابن أبي شيبة في «الإِيمان» (رقم: ١٠٠) وابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ١٣٧/أ).

وابن المساور قال ابن المديني: مجهولٌ لم يروِ عنه غير عبد الملك. ووثّقه ابن حبّان كعادته في توثيق المجاهيل! وأخذ بقوله المنذري في «الترغيب» (٣٥٨/٣) والهيثمي (١٦٧/٨) فقالا: «رجاله ثقات»!

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٧/٢) وابن نصر (٦٢٨) والبيهقي (٧٦/٧) من رواية حكيم بن جُبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاوٍ إلى جنبه». لفظ ابن عدي، ولفظ ابن نصر: «إن المسلم الذي يشبع ويجوع جاره ليس بمؤمنٍ». ولفظ البيهقي: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه».

قال الذهبي في «حقِّ الجار» (ص ٣٨): «حَكيم ضعيف».

وأخرجه ابن عساكر (٩/ق ١٣٧/ب) من طريق عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سُليم عن ابن عباس مرفوعاً: «إنّ المؤمن لا يشبع وجاره وابن عمّه جائع».

وليث ضعيف لاختلاطه، ولم يدرك ابن عبّاس.

وورد من حديث أنس:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣٢/١) من طريق محمد بن سعيد الأثرم عن همّام عن ثابت عنه مرفوعاً: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به».

قال الذهبي في «حقّ الجار» (ص ٣٩): «الأثرم ضعّفه أبوزرعة، وهذا حديث منكرٌ». اهـ. وروى الخطيب (٥/٣٠٦) عن أبي زرعة أنه قال: ليس

بشيءٍ. وأنكر عليه هذا الحديث. وقال عنه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن عدى: أراه يكذب. (اللسان: ٥/١٧٦).

وأخرجه البزّار (كشف \_ 119) من طريق علي بن زيد عن أنس مرفوعاً: «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوٍ». وقال: «لا نعلمه يُروى عن أنس إلاً من هذا الوجه»!

وعلي ضعيف كما في «التقريب».

وقال الهيثمي (١٦٧/٨): «إسناد البزّار حسنٌ». اه. وحسّنه أيضاً المنذري في «الترغيب» (٣٥٨/٣) والحافظ في «القول المسدّد» (ص ٦١).

ومن حديث عائشة :

أخرجه الحاكم (١٢/٢) من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمّه عنها مرفوعاً: «ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائعٌ إلى جنبه ».

قال الذهبي في «التلخيص»: قلت: «عبد العزيز ليس بثقةٍ». اهم. وقد كذّبه إبراهيم بن المنذر وأبو مصعب، ووهّاه غيرهما.

ومن حديث عمر:

أخرجه أحمد (١/٥٤ ــ ٥٥) والضياء في «المختارة» (١/٣٥٤) عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رِفاعة عنه مرفوعاً: «لا يشبع الرجل دون جاره».

قال الهيثمي (١٦٧/٨ ــ ١٦٨): «رجاله رجال الصحيح إلاَّ أنَّ عَبايـة بن رِفاعة لم يسمع من عمر».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٧/٩) من طريق عباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن مهدي به، لكن أدخل بين عباية وعمر: محمد بن مسلمة.

وعباس قال ابن القطّان: لا يُعرف. (اللسان: ٣٤٥/٣).

فإذا ضُمَّ حديث أنس وعمر إلى طرق حديث ابن عباس صار الحديث حسناً إن شاء الله .

# ٧ ــ باب: ثواب الإحسان إلى الأرملة واليتيم والمسكين

١ ٢٧١ \_ حدّثنا الحسن بن حبيب: نا عبد اللطيف: نا عبد الأعلى: نا رُينٌ عن أسامةَ عن صفوان بن سُليم عن أبي الغيث سالم.

عن أبي هريرة عن رسول الله \_ ﷺ \_ ، قال: «الساعي على الأرملةِ والمسكين كالمجاهدِ في سبيل اللهِ \_ عزّ وجلّ \_ ، الصائم نهارَه القائم ليلَه».

تقدّم الكلام على مثل هذا الإسناد في تخريج الحديث رقم (٢٨٥).

والحديث أخرجه البخاري (٤٣٧/١٠) ومسلم (٢٢٨٦ – ٢٢٨٦) من طريق القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعاً: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله – وأحسبه قال: (يشك القعنبي): وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يُفطر».

١ ٢٧٢ \_ حدّثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد البّير وتي: أنا عُقبة بن علقمة: نا إسماعيل بن عيّاش، قال: حدّثني محمّد ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن أبيه.

عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله على الله الله أَحَرَّجُ (١) حقَّ الضعيفَيْن: اليتيم والمسكين».

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ش) و (ر) و (ف): (أخرج) بالخاء المعجمة، والمثبت من (ظ) ومخرّجي الحديث.

ابن عيَّاش ضعيف في روايته عن غير أهل الشام، وشيخه مدنيٌّ .

وأخرجه مسدّد ــ وعنه الحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٣٩) ــ وابن أبي شيبة في «مسنديهما» [كما في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٢٤٣)] ــ وأحمد (٢/ ٤٣٩) ــ ومن طريق مسدّد وأحمد: الحاكم (١/ ٦٣٦)، وعنه البيهقي في «سننه» (١/ ١٣٤) ــ والنسائي في «عشرة النساء» (رقم: ٢٦٧) وابن ماجه (٣٦٧٨) والخرائطي في «المكارم» (ص ٧٧) من طريق يحيى بن سعيد القــطّان، وأخرجه ابن حبّان (٢٦٦١) والحاكم (٤/ ١٨٨) والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٤٨) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً لكن فيه: «المرأة» بدل «المسكين». وفي رواية الليث: «مال» بدل «حق».

والحديث صحّحه الحاكم على شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي.

وإسناده حسنٌ، ففي ابن عجلان كلامٌ لا سيَّما فيمـا يرويـه عن سعيد عن أبي هريرة. وقد أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتجّ به كما قال الحافظ.

وقال النووي في «الـرياض» (ص ١٦٠): «حـديث حسنٌ، رواه النسائي بإسنادٍ جيّدٍ».

وقد خالف محمّدُ بن سلمة بن عبد الله الباهلي يحيى والليث، فرواه عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي شُريح الخزاعي مرفوعاً، أخرجه النسائي (٢٦٨). ومحمّد \_ وإن كان ثقة \_ ، فإنّ منزلته لا تقارب منزلة يحيى والليث، فهما إمامان مُجمعٌ على ثقتهما، وعلى هذا فروايتهما المحفوظة، والله أعلم.

## ٨ ـ باب:حقّ الضّيف

الحَوْراني: نا أحمد بن منصور بن سيّار الرّمادي: نا عبد الرزّاق: أنا مَعْمَر عن الجُرري عن أبى نَضْرة .

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: قال رسول الله \_ ﷺ -: «حقُّ الضّيافةِ ثلاثٌ، فما زادَ على ذلك فهو صَدَقةٌ».

هو في «مصنّف عبد الرزّاق» (١١/ ٢٧٤).

وأخرجه من طريقه: أحمد (٣٧/٣) والحربي في «إكرام الضيف» (رقم: ١٢٠) والبيهقي (١٩٧/٩).

وأخرجه أحمد أيضاً (٨/٣) والبزار (كشف - ١٩٣١، ١٩٣١) عن حماد بن سلمة، وأحمد (٢١/٣) وأبو يعلى (١٢٤٤) عن يزيد بن هارون، وأحمد (٨٥/٣) عن علي بن عاصم، والحربي (١٢١) عن يزيد بن زُريع، كلُهم عن الجُرَيري به.

وإسناده صحيح، والجُريري \_ واسمه: سعيد بن إياس \_ وإن كان قد اختلط قبل موته، فإن روايات معمر وحمّاد وابن زُريع عنه قبل اختلاطه كما في «الكواكب النيّرات» (ص ١٩٣١). وقد تابعه قتادة عند البزّار (كشف \_ ١٩٣١).

وقال الهيثمي (١٧٦/٨): «وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح».

وللحديث شاهد من حديث أبي شُريح العَدوي عند البخاري (١٠/ ٤٤٥) ومسلم (١٣٥٢/٣ ـ ١٣٥٣) بلفظ: (... والضيافة ثلاثة أيّام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه».

وله شواهد أخرى انظرها في : «المجمع» (١٧٦/٨).

1 ۲۷٤ ـ أخبرنا أبو الحسنُ مُزَاحِم بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبّاد البصري: نا محمد بن زكريّا الغَلَابي البصري: نا ابن عائشة: نا أبو عَوانة عن منصور عن الشّعبيّ.

عن أبي كَريمة، قـال: قـال رسـول الله ــ ﷺ ــ : «ليلةُ الضّيفِ حقّ، فمن أصبحَ وهو بفنائه فهو له دَيْنُ عليه (١٠): إنْ شاء اقتضى، وإن شاء تَرَك».

......

قـال المنذري: (أبـوكريمـة هذا هـو المِقْدامُ بن مَعْـدي كَـرِبٍ، وقـد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديثه).

الغَـــلابي ضعيف متّهم (اللســـان: ١٦٨/٥). وابـن عـــائشـــة هـــو:

عبيد الله بن محمد بن حفص.

والحديث أخرجه أبو داود (٣٧٥٠) والطبراني في «الكبيس» (٢٠/٢) والحديث أبي عوانة والمربي أبي عوانة واسمه: الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُري ـ به.

وأخرجه الطيالسي (١٠٥١) وأحمد (١٣٠/٤) ١٣٢، ١٣٢، ١٣٣ – ١٣٣) وهنّاد في «الزهد» (١٠٥٥) والبخاري في «الأدب» (١٤٤) وابن ماجه وهنّاد في «اللوحاوي في «شرح المعاني» (١٤٢/٤) و «المشكل» (٢٤٧/٣ – ٣٤٠/٣) والطحاوي في «سننه» (٢٩٧/٩) والطبراني (٢٦٣/٢٠، ٢٦٤) والبيهقي في «سننه» (١٩٧/٩) و «الشعب» (٣٩/٤) وابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ٨٧/١) من طرقٍ عن منصورٍ به.

وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>١) في (ظ) و (ر): (له عليه دين).

# ٩ ـ بـاب:ما جاء في السخاء والبخل

1 ۲۷٥ ـ أخبرنا أبو الحسن مُزاحِم بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبد البصري: نا محمّد بن زكريّا الغَلاَبي: نا العبّاس بن بكّار: نا محمّد بن زياد عن ميمون بن مِهْران.

عن ابن عبّاس، قال: قال النبيّ - ﷺ -: «شابٌ سفيهُ سخيًّ أحبُّ إليّ (١) من شيخ بخيل عابد. إنّ السخيّ قريبٌ من اللّه (٢)، قريبٌ من الجنّة، بعيدٌ من النار. وإنّ البخيلَ بعيدٌ من اللّه (٣)، بعيدٌ من النار. وإنّ البخيلَ بعيدٌ من اللّه (٣)،

الحديث ذكره بسنده ومتنه معزواً إلى «فوائد تمّام»: السيوطيُّ في «اللآلىء المصنوعة» (٩٣/٢)، لكن وقع فيه سقطُ في الإسناد، وهو من الطابع على الأرجيح. وعزاه إلى تمّام أيضاً: ابن عبرّاق في «تنزيه الشريعة» (١٣٩/٢).

والحديث إسناده تالفً: محمد بن زياد هو اليَشْكُري الطحّان كذاب يضع الحديث كما قال أحمد وابن معين، وكنّبه أيضاً: الفلاس والجوزجاني وأبو زرعة والنسائي والدارقطني. فهو آفة الحديث. والراوي عنه: العبّاس بن بكّار الضبّي قال الدارقطني: كذّاب. وقال أبو نعيم: يروي المناكير، لا شيء. (اللسان: ٣/٧٣٧ ــ ٢٣٨). وقال ابن حبّان في «المجروحين» (٢/١٩٠): «يروي العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال ».

والغلابي اتّهمه الدارقطني بالوضع، ووثّقه ابن حبّان!. (اللسان: ٥/١٦٨).

 <sup>(</sup>١) في (ظ): (إلى الله ـ عز وجل ـ) وكذا في «اللاليء» دون (عز وجل).

 <sup>(</sup>٢) في (ظ) زيادة (عزّ وجلّ).

 <sup>(</sup>٣) في (ظ) زيادة (عزّ وجلّ).

وقد عدَّه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٠٢/٢) آفة الحديث، ولم يشر إلى من فوقه! مع أن محمد بن زياد هو الأحق بهذا الوصف لإطباق الأئمة على تكذيبه.

وأخرج الحاكم في «تاريخه» \_ ومن طريقه الديلمي (زهر الفردوس: ٢/ق ٢٣٤) \_ ، قال الحاكم: قرأت بخط إبراهيم بن محمد بن سفيان في أصل كتابه: ثني الحسين بن عمر، وثني أحمد بن حرب: ثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي بكر عن صفوان بن سليم عن ابن عباس مرفوعاً: «شاب سخي حسن الخلق أحب إلى الله من شيخ بخيل عابد سيّىء الخلق».

وهذا علاوة على أنَّه وِجادةً \_ وهي منقطعة (١) \_ ففيه مجهولٌ، وهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الثقفي، فقد بيَّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (١٥٨/٥).

أما الشطر الثاني: «السخي قريب... إلىخ» فقد ورد من روايـة أبـي هريرة، وعائشة، وجابر، وأنس:

أما حديث أبي هريرة:

فأخرجه الترمذي (١٩٦١) \_ واستغربه \_ والخرائطي في «المكارم» (ص ٢٦) باختصار والعقيلي في «الضعفاء» (١١٧/٢) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٨٠/٢) \_ وابن حبّان في «روضة العقلاء» (ص ٢٤٦) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٢٣٩) والإسماعيلي في «معجمه» (٣/ ٢٣٧) والبيهقي في «الشعب» (٢٩٣٧) والخطيب في «البخلاء» (ص ٣٣) من طريق سعيد بن محمد الورّاق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عنه مرفوعاً بزيادة: «ولجاهل سخيّ أحبّ إلى الله من عابد بخيل».

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۱۳۲/۲)؛ وابن سفيان قـد توفّي ــ كمـا في «سير النبلاء» (۳۲۱) ــ سنة (۳۰۸)، بينما كانت ولادة الحاكم سنة (۳۲۱).

قال العقيلي: «ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره». وقال البيهقي: «تفرّد به سعيد بن محمد، وهو ضعيف». وقال ابن الجوزي: «المتّهم به: سعيد بن محمد الورّاق. قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائي: ليس بثقة».

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٢٨٤/٢): «قال أبي: هذا حديث منكرٌ».

والحديث ضعيف لا موضوع كما قال ابن الجوزي، لأن الورَّاق لم يُتَّهم بكذب.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٦٧/ب) والخطيب (ص ٣٧) من طريق الورّاق عن يحيى بن سعيد لكن قال: عن محمد بن إبراهيم عن عائشة مرفوعاً. وهذا دليل على اضطرابه.

وفي «التهذيب» (٧٧/٤) في ترجمته: «قال المروزي عن أحمد: لم يكن بذاك، وقد حكوا عنه عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة حديثاً منكراً في السخاء».

وأمًّا حديث عائشة:

فقد أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٨/٧) والخطيب (ص ٣٧ ـ ٣٨) والقشيري في «الرسالة» (ص ١١٢) وابن الجوزي (ص ٢٨/١) من طريق سعيد بن مسلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عنها مرفوعاً.

وابن مسلمة ضعيف كما في «التقريب»، قال أبو حاتم \_ كما في «العلل» لابنه (٢٨٣/٢) \_ : «هذا حديثُ باطلٌ؛ وسعيد ضعيف الحديث، أخاف أن يكون أُدخل له». وقد تُوبع:

تابعه تَليد بن سليمان عند البيهقي والخطيب، وقال البيهقي: «تليد وسعيد ضعيفان». اه. وتَليد رافضيٌّ ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٤٣/١) والخطيب (ص ٣٧) وابن الجوزي (٢٠/١ ـ ١٨٠) من طريق خلف [عند ابن الجوزي: خالد] ابن يحيى القاضي عن عَنْبسة [عند ابن الجوزي: غريب] بن عبد الواحد القرشي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيَّب عنها مرفوعاً.

قال ابن الجوزي: «خالد وغريب كالاهما غريبٌ مجهول». اه. وخلف بن يحيى قال أبوحاتم: متروك الحديث، كان كذّاباً، لا يُشتغل به ولا بحديثه. (الجرح: ٣٧٢/٣).

وعنبسة بن عبد الواحد الأموي القرشي ثقة عابد كما في «التقريب»، وما في سند ابن الجوزي أظنه محرّف.

وأخرج ابن عدي (١٠٣٩/٣) والخطيب (ص ٣٤) والديلمي (زهر الفردوس: ٢/ق ٢٢٠) من طريق روّاد بن الجرّاح عن ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عنها مرفوعاً: «السخيُّ الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل».

وقال: «وهذا الحديث اختُلِف فيه على يحيى بن سعيد، وهذا لونً منه». ثم عدد أوجه الخلاف، وقال: «وكل هذه الألوان ليست بمحفوظة». اه. وروّاد قال في «التقريب»: «صدوق اختلط بأَخَرَة فتُرِك».

وأمّا حديث جابر:

فأخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٨/٧) من طريق سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعاً بزيادة: «ولجاهل سخي أحب. . . » وسعيد تقدَّم أنَّه ضعيف.

وأما حديث أنس:

فأخرجه ابن الجوزي (١/ ١٨٠) من طريق محمد بن تميم الفاريابي عن قبيصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه مرفوعاً بزيادة، وجعله حديثاً قدسِيًا.

قال ابن الجوزي: «المتّهم به: محمد بن تميم، قال ابن حبّان: كان يضع الحديث». اه. . قلت: وكذّبه الحاكم وأبو نعيم وغيرهما. (اللسان: ٥٨/٥).

ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنّه قال: «لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شيءٌ بوجهٍ». قال الحافظ فيما نقله عنه السخاوي في «المقاصد» (ص ٢٣٩): «ولا يلزم من هذه العبارةِ أن يكون موضوعاً، فالثابت يشمل الصحيح، والضعيفُ دونَه. وهذا ضعيفٌ، فالحكم [يعني: بالوضع] ليس بجيّد عليه».

١٢٧٦ \_ أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد بن إبر اهيم البغدادي: نا معاذ بن المثنى بن معاذ العَنْبريّ: نا عمر و بن الحُصين العُقيلي: نا علي بن أبى سارة عن ثابت.

عن أنسٍ، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «ما مَحَقَ الإِسلامَ مَحْقَ الشُّحِّ الشُّحِّ الشُّحِّ الشُّحِّ الشُّحّ شيءُ (١)».

أخرجه أبو يعلى (٣٤٨٨) ــ وعنه ابن عدي في «الكامل» (١٨٤٦/٥) ــ والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٦١/ب) من طريق عمروبه. وقال الطبراني: «لم يروه عن ثابت إلاَّ عليٍّ، تفرّد به عمرو».

وإسناده تالف: عمرو متروك، وكذّبه الخطيب. وشيخه ضعيف كما في «التقريب».

وقد سرقه النضر بن طاهر من عمرو! فرواه عن ابن أبي سارة به، أخرجه ابن عدي (١٨٤٦/٥)، والنّضر قال ابن عدي: يسرق الحديث، ضعيف جدّاً. وقال ابن أبي عاصم: يبالغ في الكذب. (اللسان: ١٦٢/٦).

وأشار المنذري في «الترغيب» (٣/ ٣٨٠) إلى ضعف الحديث فصدّره

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) و (ش): «شيئاً».

بـ (رُوي). وقال الهيثمي (٢٤٢/١٠ ـ ٢٤٣): «وفيه عمرو بن الحصين، وهو مجمعٌ على ضعفه». وقال أيضاً (١٠٢/١): «وفيه على بن أبي سارة، وهـو ضعيف».

الماعيل بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبد البصريُّ العطّار ـ قَدِمَ [علينا] (١) دمشق: نا محمد بن زكريّا الغَلابي: نا أبو بكر الهُذَليُّ عن عكرمة.

عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله على «قَسَمٌ من اللّهِ عزّ وجلّ : «قَسَمٌ من اللّهِ عزّ وجلّ : لا يدخلُ الجنّة بخيلٌ».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٦/ق ٢٠٣/ب) من طريق تمّام، وقال: «غريب، والغَلابي ضعيف». اه. قلت: تقدَّم قبل حديثٍ أنه وشيخه كذلك متّهمان بالوضع. وأبو بكر الهُذلي متروك الحديث كما في «التقريب»، وقد كذّبه غُنْدَر، فالحديث إذاً موضوع.

#### ١٠ ـ باب: إكرام الإخوان

١٢٧٨ \_ أخبرنا أبو يعقوب الأذْرَعِي: نا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا سعيد بن سليمان عن مصعب بن سلام عن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه.

عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «إذا أكرمَ الرَّجلُ أخاه فإنَّما يُكرِمُ ربَّه».

أخرجه البزّار (كشف ــ ١٩٠٥) من طريق سعيـد بن سليمان المعـروف

<sup>&</sup>lt;u>(۱)</u> من (ظ) و ( ر ).

بـ (سَعْدُويه) به، وقال: «لا نعلمه عن النبيِّ ـ ﷺ ـ إلا بهذا الإسناد، ومصعب ليس بالقوي، وهو كوفيُّ روى عنه غير واحدٍ».

وقال الهيثمي (١٦/٨): «وفيه: الحجّاج بن أرطاة، ومصعب بن سلّام، وهما ضعيفان، وقد وُثّقا. وبقيَّة رجاله رجال الصحيح». اه. والحجّاج مع ضعفه كثيرُ التدليس، وما صرّح بالتحديث.

وورد الحديث من رواية أبي بكر الصدّيق وجابر:

أمّا حديث أبي بكر:

فأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢٩/٤) - ومن طريقه: ابن الجوزي في «العلل» (٨٤٨) - وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٤٩٢) و «الحلية» (٣/٣٥ - ٥٧) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم العُكَّاشي عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن قبيصة بن ذؤيب عنه مرفوعاً: «من سرَّ مسلماً فإنَّما يسرُّ اللَّهَ، ومن عظَّم مؤمناً فإنَّما يُعَظِّمُ اللَّهَ، ومن أكرم مؤمناً فإنَّما يُكرمُ اللَّهَ».

والعُكَاشي كذّبه ابن معين وأبوحاتم، واتّهمه ابن حبّان والدارقطني بالوضع. وقال العقيلي: «حديثٌ باطلٌ لا أصل له». وأورده الذهبي في «الميزان» (٤٧٦/٣)، وقال: «هذا كَذِبٌ بيّنٌ».

وأمّا حديث جابر:

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٤١/أ) وابن عدي في «الكامل» (٤٨٣/٢) من طريق الليث بن سعد عن إبراهيم بن أعين عن بَحْر بن كَنِيز السقَّاء عن أبي الزَّبير عنه مرفوعاً: «من أكرم امرءاً مسلماً فإنَّما...» الحديث.

قال الطبراني: «لم يروه عن أبي الزُّبير إلَّا بحرٌ ولا عنه إلَّا إبراهيمُ، تفرَّد به الليتُ». اهـ. كذا قال، وليس كذلك لما سيأتي.

قـال الهيثمي (١٦/٨): «وفيه بَحْـر بن كَنِيز (في الأصــل: كثير!)، وهــو متروك». اهــ .

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (المطالب المسندة – ق ٨٥/ب) والشجري في «أماليه» (٢/ ١٧٧/ من بقيَّة بن الوليد: ثنا يحيى بن مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعاً: «من أكرم أخاه المسلم فإنّما. . .» الحديث.

ويحيى بن مسلم قال أبوحاتم: شيخٌ مجهولٌ. وأبو الزُّبير مدلّسٌ، وقد عنعن.

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٤/٢) عن حديثي أبي بكر وجابر: «إسنادهما ضعيف». اه. . وفي وصف حديث أبي بكر بـذلك تسمـعٌ كبيرٌ!

# ١١ - باب: كل معروف صدقة، وما وقى به المرء عرضه

١٢٧٩ ... أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا عبدالله بن الحسين المِصِّيصيُّ: نا سعد بن الصَّلْت عن محمّد بن المُنكدر.

عن جابر بن عبد الله، قال: قبال رسبول الله على عن جابر بن عبد الله، قال: «عالم عبر وفي صدقة [» قال: «](١) وما وَقَى به المرءُ عِرضَه صدقة ».

قال محمد: فقلت لجابر: ما يعني بقوله: «وقى به المرء عرضه [صدقة ما أعلى الشاعر وذا اللسانِ المُتّقَىٰ».

إسناده واهٍ: عبد الله بن الحسين قال ابن حبّان في «المجروحين» (٢/٢): «يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». اها.

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ).

ووثّقه الحاكم في «مستدركه» (٢/٥٠). وسعد بن الصلت بيّض له ابن أبي حاتم في «الثقات» (٨٦/٦)، وذكره ابن حبّان في «الثقات» (٣٧٨/٦)، وقال: «ربّما أغرب». اهد. ففيه إذاً جهالةً.

وأخرجه الطيالسي (١٧١٣) وعَبْد بن حميد في «المنتخب» (١٠٨٣) وابن أبي الدُّنيا في «قضاء الحوائج» (٩) والخرائطي في «المكارم» (٩) وابن عدي في «الكامل» (١٩٥٩) والدارقطني (٢٨/٣) وابن عدي في «الكامل» (١٩٥٩) والدارقطني (٢٨/٣) والحاكم (٢/٠٥) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٨، ٤٤) والبيهقي في «السنن» (٢١/١٠) و «الشعب» (٢٦٤/٣) و «الأداب» (١٦٢) والبغوي في «شرح السنّة» (٢/٢٤) من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابن المنكدر به بزيادةٍ.

قال الحاكم: «صحيح ولم يخرّجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عبد الحميد ضعّفوه». اه. وعبد الحميد ضعّفه ابن المديني وأبو زرعة والساجي والعقيلي وابن حبّان والدارقطني، وشذّ ابن معين فوثّقه!.

وأخرجه أبويعلى (٢٠٤٠) وابن عدي (٢٤٢٤/٦) والقضاعي (٩٥) والبيهقي في «السنن» (٢٤٢٤/٦) و «الشعب» (٣٩٢/٣ و ٣٩٢/٧ - ٣٩٣) و «الآداب» (١٦٣) من طريق المِسْوَر بن الصلت عن ابن المنكدر به.

والمِسْوَر متروك الحديث كما قال البخاري والنسائي والأزدي (الكامل، اللسان: ٣٧/٦).

وقــال الهيثمي (١٣٦/٣): «في إسنــاد أبــي يعلى: مِسْـــوَر بن الصلت، وهو ضعيف».

وقال البيهقي: «وهذا الحديث يُعرف بهما [يعني: عبد الحميد ومِسْوَر]، وليسا بالقويّين».

وأخرج الحاكم (٢/٥٠) لـه شاهـداً من طريق حامـد بن آدم عن أبي

عِصْمة نوح بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن بُديل عن أنس مرفوعاً: «من استطاع منكم أن يقي دينَه وعِرضَه بماله فليفعل». وقال: «ليس من شرط هذا الكتاب». وتعقّبه الذهبي، فقال: «قلت: أبو عِصْمة هالك». اه قلت كذّبه جماعة من الأئمة واتهموه بالوضع. والراوي عنه كذّبه ابن معين والجوزجاني وابن عدي. (اللسان: ١٦٣/٢).

#### وله شاهد من حديث أبي هريرة:

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٠٧/٩) من طريق سعيد بن سهل بن جمعة الرازي عن يوسف بن إسحاق بن الحجاج عن أبيه عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن محمد بن مطرّف عن ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً: «ذبّوا عن أعراضكم بأموالكم». قالوا: وكيف نذبّ عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: «تعطون الشاعر، ومن تخافون لسانه».

وفي إسناده مجاهيل: سعيد ذكر الخطيب الحديث في ترجمته، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وإسماعيل ويوسف لم أر من ذكرهما، وإسحاق بن الحجّاج بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٢١٧/٢).

وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٢٢٣) من طريق أبي بكر بن عمير عن سيار بن نصر البغدادي عن الهيثم بن أيّوب عن سهل بن عبد الرحمن المجرجاني عن محمد بن مطرّف به .

وإسناده كسابقه: سهل ذكر السهمي الحديث في ترجمته، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا. وسيّار بن نصر ذكره الخطيب في «التاريخ» (٢٣٧/٩) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا. وأبو بكر بن عمير لم أظفر بترجمته.

وجملة: «كلَّ معروفٍ صدقةٌ» عند البخاري (١٠/ ٤٤٧) من حديث جابر، ومسلم (٢٩٧/٢) من حديث حُذيفة.

## ١٢ ـ باب: الدّلالة على الخير، وإغاثة اللهفان

الإيادي بجَبَلَة: نا شدّاد بن أزهر: نا العلاء بن بُرْد بن سِنان: نا بُرْد عن الله الأعمش عن أبي عمر و الشَّيْباني.

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - ، فقال: إنِّي أُبْدِعَ (١) بي فاحملني. قال: «لست أجدُ ما أحملُك عليه، ولكن ائتِ فُلاناً». فأتاه فحَمَلَه، فجاء النبيَّ - ﷺ - ، فقال رسولُ الله - ﷺ - : «من دَلَّ على خيرِ فله مِثلُ (٢) أجرِ فاعلِهِ».

غريبٌ من حديث بُرْدٍ عن الأعمش، [و](٢) لم نكتبُه إلا عنه.

العلاء بن بُرْد ضعّفه أحمد والأزدي، وضرب على حديثه: أحمد وابن معين وأبو خيثمة وأسقطوه. ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: ١٨٣/٤). وشيخ تمّام ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (١٥/ق ٢٠٦/ب) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا. والاثنان فوقه لم أهتد إلى ترجمة لهما.

والحديث أخرجه مسلم (١٥٠٦/٣) من طرقٍ عن الأعمش به.

تنبيه: وقع الحديث في «صحيح الجامع الصغير» (٥/ ٢٩٠): (عن ابن مسعود)، والصواب: (عن أبي مسعود).

الخَيْبَرِيُّ الكوفيُّ القصّار: أنا جعفر بن عَون عن طلحة بن عمرو عن عطاء.

<sup>(</sup>١) أي: عَطَبت راحلتي. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف): (مثل).

<sup>(</sup>٣) من (ظ).

عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله على الله عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله على الخير كفاً علِه، واللَّهُ يحبُّ إغاثةَ اللهفان».

أخرجه ابن جُميع في «معجمه» (ص ١٨٣ - ١٨٤) و البيهقي في «الشعب» (٦/٦) من طريق جعفر بن عون به .

وطلحة بن عمرو الحضرمي متروك كما في «التقريب»، فالسند واهٍ.

وانظر بقيَّة طرق الحديث في تخريج الحديث الآتي.

البغدادي: نا سليمان الشَّاذَكُوني: نا ابن يَمَان عن سفيان عن علقمة بن مَرْثَد عن سليمان بن بُرَيدة.

عن أبيه، قال: قـال رسول الله ـ ﷺ ـ : «الـدَّالُّ على الخير كفاعلِهِ، واللَّهُ يحبُّ إغاثةَ اللهفانِ».

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١١٤٥/٣) من طريق عبد العزيز به .

وإسناده تالفٌ: الشَّاذَكُوني متروك، كذَّبه عبد الرزَّاق وابن معين وأحمد وصالح جَزَرة.

وحديث ابن عبّاس وبريدة قد صحّا من وجه آخر كما تقدّم في الحديثين قبلهما غير فقرة: «والله يحبُّ إغاثة اللهفان»، وقد رويت عن جماعة من الصحابة، وهم:

#### ١ ـ أنس:

أخرج حديثه: ابن أبي الدُّنيا في «قضاء الحوائج» (٢٧) والبزّار (كشف ــ ١٩٥١) وأبو يعلى (١٥٤١) من طريق السَّكَن بن إسماعيل عن زيادٍ عنه مرفوعاً.

قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٤٦/٣): «فيه زياد النَّميري

ضعيف». وقال الهيثمي (١/٧٧١): «وفيه: زياد النّميري وثّقه ابن حبّان وقال: يخطىء وابن عدي، وضعّفه جماعةً. وبقيّة رجاله ثقات». اهد. قلت: زياد إنما نُسِب في إسناد البزار فقط، أما إسناد ابن أبي الدنيا وأبي يعلى فقد أهملت فيهما نسبته. وزياد النّميري هو ابن عبد الله جزم الحافظ في «التقريب» بضعفه. لكن رواه أبو يعلى في «مسنده الكبير» (المطالب المسندة ق ٣٠٥/أ) ووقع عنده: (زياد بن ميمون)، وكذا عند الطبراني في «المكارم» (٩٥)، وقال الحافظ في «المطالب»: «قلت: زياد بن ميمون، متروك». اهد. قلت: وقد كذّبه شعبة ويزيد بن هارون. (اللسان: ٢/٤٩٤)، ٤٩٧).

#### ٢ \_ أبو هريرة:

أخرج حديثه: أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/٣٣٣ - ٣٣٤) من طريق سليمان الشَّاذَكُوني عن حمّاد بن عيسى عن موسى بن عُبيدة عن محمد بن ثابت عنه مرفوعاً.

وفيه: الشَّاذَكُوني أيضاً، وحمَّاد وشيخه ضعيفان كما في «التقريب».

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٥/ق ٧٣/أ) من طريق محمد بن يونس السامي عن أزهر بن سعد عن ابن عون عن ابن سيرين عنه مرفوعاً.

وابن يونس هو الكُدّيمي متروك كذّبه موسى بن هارون وأبـو داود، واتهمه غيرهما بالوضع.

#### ۳ \_ ابن عمرو:

أخرج حديثه: الدارقطني في «المُستجاد» ــ كما في «تخريج الإحياء» اخرج حديثه: الدارقطني في «المُستجاد» ــ كما في وتخريج الإحياء» (٢٤٦/٣) ــ من رواية الحجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

قال العراقي: «والحجّاج ضعيف».

#### ٤ \_ ابن عمر:

أخرج حديثه: ابن عدي في «الكامل» (١٢٥٤/٣) من طريق سفيان بن وكيع عن زيد بن الحُباب عن موسى بن عُبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كَريز عنه مرفوعاً. وقال: «وهذا رواه غير سفيان بن وكيع فأرسله، ولم يذكر في إسناده: ابن عمر».

وابن وكيع ابتلي بورّاقه الذي كان يلقّنه ما ليس من حديثه فيتلقّن، فأفسد حديثُه. وابن عُبيدة ضعيف.

وظهر بذلك عدم ثبوت هذه الزيادة، والله أعلم.

#### ١٣ \_ باب:

#### السترعلى المسلمين وإقالة عثراتهم وإعانتهم

البَلْخيُّ المِحدِبن فضالة البَلْخيُّ المِحدِبن فضالة البَلْخيُّ المِحدِبن فضالة البَلْخيُّ المِحدِبن فضالة : نا مُؤمَّل بن إهاب : [قراءةً عليه](١): نا عمُّ أبي: أبو الحسن محمّد بن فضالة : نا مُؤمَّل بن إهاب نا يزيد بن هارون : نا هشام بن حسّان عن محمّد بن واسع عن أبي صالح .

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «من سَتَرَ أخاه المسلمَ ستره اللّه ـ عن وجلّ \_ يومَ القيامةِ، ومن أقال أخاه عشرتَه أقاله اللّه ـ عزّ وجلّ \_ عثرتَه يومَ القيامةِ، واللّه \_ عزّ وجلّ \_ في عَوْن العبدِ ما كان العبدُ في عون أخيه (٢).

أخرجه ابن عساكر «في تاريخه» (١٧ /ق ٢٩٨ /ب) من طريق تمّام، لكن في سنده سقط.

وقد أورده في ترجمة شيخ تمّام؛ ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا، وعمُّ

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في (ظ) و (ف).

أبيه قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظرٌ. (اللسان: ١/٥٪، وتـاريخ ابن عسـاكر: ٥١/ق ٢٤٠/ب).

والجملتان الأولى والثالثة من الحديث عنـد مسلم (٢٠٧٤/٤) من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأمَّا الجملة الثانية: «ومن أقال...» فقد أخرجها أحمد (٢٥٢/٢) وأبو داود (٣٤٦٠) وابن حبّان (١١٠٣) والحاكم (٢/٤٥) والبيهقي في «السنن» (٢٧/٦) و «الشعب» (٣١٤/٦ ـ ٣١٥) والخطيب في «التاريخ» (١٩٦/٨) من طريق يحيى بن معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وسكت عليه الذهبي. وفي «التلخيص الحبيس» (٢٤/٣): «قال أبو الفتح القشيسري: هو على شرطهما». اه. وكذا قال ابن دقيق العيد كما في «المقاصد» (ص ٣٩٨)، وصحّحه ابن حزم في «المحلى» (٣/٩) والسخاوي في «المقاصد» (ص ٣٩٩). وهو كما قالوا.

وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٩) والبزّار \_ كما في «المقاصد» (ص ٣٩٨) - عن زياد بن يحيى الحسّاني عن مالك بن سُعَير عن الأعمش به. وقد تفرّد به الحسّاني عن ابن سُعَير. قاله البزّار.

وإسناده حسنٌ ، ابن سُعير قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني : صدوق . وضعّفه أبو داود .

وأخرجه قاسم بن أصبغ في «مصنفه» والبزّار ـ كما في «المقاصد» (ص ٣٩٩) ـ والعقيلي (٢٠١) والطبراني في «المكارم» (٢٠) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٠/ب) وابن حبّان (١١٠٤) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٥٤، ٤٥٤) والبيهقي في «السنن» (٢٧/٦) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي عن مالك عن شُمّيً عن أبي صالح به.

والفَرْوي قال في «التقريب»: «صدوق كُفَّ فساء حفظه». اه. وقد اضطرب فيه: فرواه عن مالك أيضاً، لكن قال: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أخرجه من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤٥) والبيهقي في «السنن» (٢٧/٦) و «الشعب» (٢/ ٢٦٠)، ونقل البيهقي عن أبي العباس عبد الله بن أحمد الدُّورقي أنَّه قال: «كان إسحاق يُحدَّث بهذا الحديث عن مالك عن سهيل».

وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١٨) وعنه البيهقي في «السنن» (٢٧/٦) من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح به. قال الحاكم: «لم يسمعه معمر من محمّد، ولا محمد من أبي صالح». اه. وفي رواية ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٢٦) لهذا الحديث: «عن محمد بن واسع: ذكر رجلٌ عن أبي صالح».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/٥/٦) عن محمد بن عثمان بن أبي سويد الذّارع عن القعنبي عن مالك عن سُمّيّ عن أبي صالح به.

والذّراع ضعّفه ابن عدي والدارقطني . (اللسان: ٥/٢٧٩).

وأخرجه ابن عدي (١٤٩٥/٤) من طريق داهر بن نوح عبد الله بن جعفر المديني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه أيضاً (١٤٩٧/٤) من طريق داهر عن المديني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

والمديني ضعيف كما في «التقريب». وداهر ليس بقوي. قاله الدارقطني (اللسان: ١٣/٢).

ورويت هذه الجملة من حديث جابر، وابن عمر، وأبي شريح الخزاعي.

أما حديث جابر:

فأخرجه ابن عدي (٢٧١٩/٧ ــ ٢٧٢٠) من طريق يزيد بن عياض عن ابن المنذر عن جابر، ويزيد كذّبه مالك وابن معين والنسائي.

وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه (٢١٨٨/٦) من طريق محمد بن الحارث الهاشمي عن محمد بن عبد الرحمن بن البيّلَماني عن أبيه عن ابن عمر، والثلاثة دون ابن عمر ضعفاء.

وأمّا حديث أبسي شُريح:

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٨٩٣) من طريق شَريك عن عبد الملك بن أبي بشير [في الأصل: بشر. تحريف]. عنه بلفظ: «من أقال أخاه بيعاً...». وقال: «لم يروه عن عبد الملك إلا شَريك».

قـال المنذري في «الترغيب» (٥٦٧/٢) والهيثمي (١١٠/٤): «رواته ثقاتً». اهـ. كذا قالا! وشَريك صدوق سيِّىء الحفظ، وعبد الملك لم يدرك أبا شُريح، لأنّه من أتباع التابعين.

ورُوي مرسلًا:

أخرجه عبد الرزاق (٥٦/٢) بإسنادين صحيحين عن يحيى بن أبي كثير وهارون بن أبي عائشة.

## ١٤ - باب:قضاء الحوائج

١٢٨٤ \_\_ أخبرنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب النَّمامي: نا أبو خليفة الفَضْلُ بن الحُباب: نا القَعْنَبِيُّ عبد الله بن مسلمة بن قَعنب عن سلمة بن وَرْدان.

عن أنس بن مالك، قسال: قيال رسسول الله ـ ﷺ ـ : «إنَّ للَّهِ عبياداً

اختصَّهم لقضاء حوائج الناس، آلى على نفسِه أن لا يُعذَّبَهم بالنّار، فإذا كان يومُ القيامةِ خَلَوا مع الله يُحدَّثهم ويُحدِّثونه، والناسُ في الحسابِ».

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٥/٥).

وإسناده واه : شيخ تمّام قال الكتاني : كان يُتَّهم . (اللسان) وسلمة ضعيف كما في «التقريب» . وأورد الحافظ هذا الحديث في ترجمة شيخ تمام ، وقال : «وجدت له حديثاً منكراً . . . » فذكره ، ثم قال : «وسلمة \_ وإن كان ضعيفاً \_ لا يحتمل مثل هذا » .

وله شاهد من حديث ابن عمر:

أخرجه ابن عدي (١٠٠٧/٤) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٠٧، نا خرجه ابن عدي البراهيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه مرفوعاً: «إنّ لله عباداً خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك هم الأمنون من عذاب الله».

والغِفاري متروك، ونسبه ابن حبّان إلى الوضع. كذا في «التقريب». وشيخه ضعيف كما في «التقريب».

وقد تُوبع الغِفاري: تابعه أحمد بن طارق الوابشي عند الطبراني في «الكبير» (٣٥/١٢)، والوابشي قال الهيثمي «الكبير» (٢٢٥/١): «لم أعرفه».

وأشار المنذري في «الترغيب» (٣/ ٣٩٠) إلى ضعف رواية الطبراني حيث صدّرها بـ (رُوي).

ومن حديث الحسين بن على:

أخرجه أبو الشيخ في «الثواب» \_ كما في «الترغيب» (٣٩٠/٣) \_ والخطيب في «الموضح» (٢٣/٢) من طريق الجَهْم بن عثمان عن جعفر بن

محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه مرفوعاً بلفظ حديث ابن عمر.

قال أبوحاتم \_ كما في «العلل» لابنه (٣٠٨/٢) \_ : «هذا حديثُ منكرٌ، وجَهْمٌ مجهولٌ». اه. .

وقال المنذري عن الجهم: «لا يُعرف». اه. وضعّفه الأزدي كما في «اللسان» (١٤٣/٢).

ومن حديث عائشة:

أخرجه الخطيب في «الموضح» (٢٥٣/٢) من طريق العبّاس بن بكّار عن عبد الله بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عنها مرفوعاً بنحو حديث ابن عمر.

والعبّاس كذّبه الدارقطني . (اللسان: ٢٣٧/٣).

ومن مرسل الحسن:

أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٤٩) من طريق داود بن المُحَبَّر عن الربيع بن صبيح عنه مرفوعاً بنحو حديث ابن عمر.

وابن المحبّر متروك متهم، وابن صبيح سيِّيء الحفظ.

١٢٨٥ ـ أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب: نا أبو غسّان مالك بن يحيى بمصر : نا معاوية بن يحيى الشّامي أبو عثمان: نا الأوزاعيُّ عن عَبْدة بن أبي لُبابة.

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله على ﴿ وَإِنْ لِلَّهِ ﴿ عَبَاداً يَخَصُّهُم بِالنِّعَمِ لِمنافع العبادِ، فمن بَخِلَ بتلك المنافع عن العبادِ نَقَلَ الله (٢) تلك النَّعَم عنهم، وحوّلها إلى غيرهم».

في (ظ) زيادة: (عز وجل).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) زيادة: (عزّ وجلّ).

قال معاوية بن يحيى: فحدّثتُ بهذا الحديثِ يزيدَ بن هارونَ ، فقال: لو ذهبَ إنسانٌ في هذا الحديث إلى خُراسانَ لكان قليلًا.

الحديث عزاه إلى فوائد تمّام: الزَّبيدي في «شرح الإحياء» (١٧٥/٨).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٦/ق ٣٩٥/ب) من طريق تمّام وغيره.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢٧٦) من طريق معاوية بن يحيى به.

وإسناده ضعيف: معاوية بن يحيى قال أبو أحمد الحاكم (١) \_ كما في «تاريخ ابن عساكر» (١٦ق ٣٩٦) \_ : «منكر الحديث». اه. وليس هو بالصّدفي ولا الإطرابلسي، وقد أفرده ابن عساكر بترجمة عَقِبَ هذين.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحواثج» (٥) والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١١٥/٦) وأبو نعيم في «الحلية» (١١٥/٦) و ٢١٥/١٠) والخطيب في «التاريخ» (٩/٩٥٤) من طريق محمد بن حسّان السَّمتي عن عبد الله بن زيد الكلبي أبي عثمان عن الأوزاعي به.

قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عبد الله. وقال أبو نعيم: تفرَّد عن الأوزاعي بهذا الحديث.

وإسناده ضعيف: ابن زيد ضعّفه الأزدي. (اللسان: ٣٨٨/٣) والسَّمتيُّ صدوق ليِّن الحديث. كما في «التقريب».

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٤٥/٣): «وفيه محمد بن حسّان السّمتي، وفيه لينٌ، ووثّقه ابن معين. يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي، ضعّفه الأزدي». اه. . وكذا قال الهيثمي (١٩٢/٦).

<sup>(</sup>١) وليس ابن عدي كما وَهِمَ بعضهم!

وأشار المنذري في «الترغيب» (٣٩١/٣) إلى ضعف حيث صدّره بـ (رُوي)، لكن قال عقبه: «ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً».

وأخرجه أبو عمرو البَحيري النيسابوري<sup>(۱)</sup> في «كتاب الأربعين» ـ كما في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٧٦/١) ـ والبيهةي في «الشعب» (١١٧/٦) من طريق أبي نصر أحمد بن محمد بن نصر اللبّاد عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعيِّ به، وقيل: عن عبدة عن نافع عن ابن عمر.

وأبو نصر اللبّاد ذكر ابن أبي يعلى الحديث في ترجمته، ولم يحكِ فيه شيئاً، وذكره بالاسم فقط. والوليد معروف بالتدليس، لكنّه قد صرّح بالتحديث في رواية النّيسابوري (١٩٤/٧) فأمنّا تدليسه.

فإذا ضُمَّ هذا الطريق إلى الطريقين الآخرين صار الحديث حسناً إن شاء الله ، لا سيَّما أن له شواهد تؤيّده:

من حديث أبى هريرة:

أخرجه أبو تعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٨٠) والبيهقي في «الشعب» (١١٧/٦) من طريق أحمد بن يحيى المِصّيصيُّ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً: «ما من عبدٍ أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئاً من حوائج الناس، فإن تبرّم بهم فقد عرض تلك النعمة للزوال».

والمِصّيصيُّ قال ابن طاهر: روى عن الوليـد بن مسلم مناكيـر. (اللسان: ٣٢٢/١). وابن جريج والوليد مدلّسان، وقد عنعنا.

ومن حديث ابن عبّاس:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٩/أ) وأبو نعيم

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: «سير النبلاء» (۹۰/۱۷).

في «أخبار أصبهان» (١/٥/١) من طريق إبراهيم بن محمد السامي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بمثل حديث أبى هريرة.

ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج والوليد. ومع ذلك قال المنذري في «الترغيب» (٣٩١/٣) والهيثمي (١٩٢/٨): «إسناده جيّدٌ»!

وأخرجه العقيلي (٢/ ٣٤٠) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (٨٥٧) \_ من طريق بشر بن عبيد الدارسي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عطية عن ابن جريج به، بلفظ: «أيّما عبد أنعم . . . » الحديث .

قال العقيلي عن ابن عطيّة: «مجهول بنقل الحديث، لا يُتابع على هذا». وقال أيضاً: «وفي هذا الباب أحاديث متقاربة في الضعف، ليس منها شيءٌ يثبت».

وقال ابن الجوزي: «لا يصعُ ، فإن عبد الرحمن بن عبد الله مجهولٌ. وقد رواه أحمد بن محمد بن عبد الله الوقاصي عن ابن جريج ، وهو مجهولٌ أيضاً».

وفيه: بشر الدّارسي قال ابن عدي: «منكر الحديث، بيّنُ الضعفِ جدّاً». وكذّبه الأزدى. (اللسان: ٢٦/٢).

ومن حديث عائشة:

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «قضاء الحوائج» (٤٨) من طريق سعيد بن أبي سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعاً: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدّت عليه مؤنة الناس، فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرَّض تلك النعمة للزوال».

وسعيد بن أبي سعيد هو: سعيد بن عبد الجبار الزُّبَيدي، قال في «التقريب»: «ضعيف كان جرير يُكذِّبه».

ومن حديث عمر :

أخرجه الخرائطي في «المكارم» (ص ١٤ - ١٥) و «فضيلة الشكر» (ص ٠٥) من طريق حَلْبَس بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً بنحو حديث عائشة.

قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٤٥/٣): «إسناده منقطع، وفيه حَلْبَس بن محمد أحدُ المتروكين».

ومن حديث معاذ:

أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (١/٢١ - ١٤٣) وابن عدي في «الكامل» (١/٨١١) وأبو يعلى والعسكري وأبو سعد السمّان في «مشيخته» وأبو إسحاق المستملي في «معجمه» وابن النجّار ـ كما في «شرح الإحياء» (١٧٦/٨) ـ والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٩٨، ٧٩٨) والخطيب في «التاريخ» (١/١٨ - ١٨١) ـ ومن طريقه وطريق ابن عدي: ابن الجوزي في «العلل» (٨٥٨) ـ من طريق أحمد بن معدان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعاً بمثل حديث عائشة.

قال ابن الجوزي: «لا يصح، قال ابن حبّان: أحمد بن مَعْدان متروك يروي الأوابد، ولم يروِ هذا عن ثور إلا هو وابن عُلاثة وهما واهيان. وقال الدارقطني: هو حديثُ ضعيفٌ غير ثابتٍ».

وابن معدان قال أبو حاتم: مجهول، والحديث الذي رواه باطلٌ. وقال ابن عدي: ليس بالمعروف. وتركه الدارقطني. (اللسان: ٣١٢/١).

وقال ابن عدي عن الحديث: «يُروىٰ من وجوهٍ كلُّها غير محفوظة».

ورواية ابن عُلائة التي أشار إليها ابن حبّان: أخرجها هو في «المجروحين» (٢/ ٢٨٠) والبيهقي في «الشعب» (١١٨/٦) من طريق عمرو بن الحصين العقيلي عن محمد بن عبد الله بن عُلائة عن تورعن خالد عن مالك بن يخامر عن معاذ مرفوعاً.

وابن عُلاثة فيه كلامٌ، لكن البلاء من الراوي عنه فإنه متروك وكذّبه الخطيب.

ومن حديث عبد الله بن عمرو:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٩/أ ـ ب) من طريق عمرو بن الحصين عن ابن عُلاثة عن عَبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عنه مرفوعاً: «إنّ للَّه عند أقوام نِعماً يقرُّها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملّوهم، فإذا ملّوهم نقلها إلى غيرهم».

وتقدّم الكلام عليه في سابقه.

وقال الهيثمي (١٩٢/٨): «فيه عمرو بن الحُصين، وهو متروك».

قال الزَّبيدي في «شرح الإحياء» (١٧٦/٨): «هذه الأخبار وإن كانت طرقها غير محفوظة، ولكن بعضها يؤكّد بعضاً». اه. قلت: لا سيّما بعد استثناء الواهى منها.

## ۱٥ ـ باب:طلب الخير عند حسان الوجوه

١٢٨٦ ـ حدّثني أبو علي محمد بن هارون بن شعيب: نـا أحمد بن خُليـد الكِنْدي بحلب: نا أبو يعقوب الأفطس: نا المبارك بن فَضالة عن الحسن.

عن أبي بَكْرةً، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «اطلبوا الخيرَ عندَ حِسان الوجوه».

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «اللآليء المصنوعة» (١٣٤/٢). وابن عراق في «التنزيه» (١٣٤/٢).

وإسناده واهٍ: شيخ تمّام قال الكتّـاني: كان يُتّهم. (اللســان: ١١/٥). وشيخه لم أقف على ترجمته، والمبارك والحسن مشهوران بالتدليس.

١٢٨٧ \_ أخبرنا خَيشمة بن سليمان: نـا السَّـريُّ بن يحيى: نـا قبيصة بن عقبة: نا سفيان الثوري عن طلحة بن عمرو عن عطاء.

عن ابن عبّاس أنّ النبيّ - على الله التمسوا الخير عند حِسان الوجوه».

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: السخاوي في «المقاصد» (ص ٨١).

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٩/٢) والخطيب في «التاريخ» (٣/١١) و ١٥٨/١٣) ـ ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/١٥١) ـ من طريق طلحة بن عمروبه. وهو عند الخطيب من رواية قبيصة بن عقبة به.

وإسناده واهٍ: طلحة متروك كما في «التقريب».

وله طرق أخرى عن ابن عباس:

فأخرجه الخطيب (٤/١٨٥) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٥٩/٢) \_ من طريق عيسى بن خشنام المدائني عن أحمد بن سلمة المدائني عن منصور بن عمار عن أبي حفص الأبّار عن ليث عن مجاهد عنه مرفوعاً.

وابن سلمة قال الذهبي في «الميزان» (١٠١/): «متهم وابن سلمة قال الندهبي في «الميزان» (١٠١/): «متهم بالكذب». اه. والراوي عنه قال الخطيب: حدّث حديثاً منكراً. (اللسان: ٤/٤).

وأخرجه الخطيب (١١/٧) ــ ومن طريقه ابن الجوزي (١٥٩/٢ ــ ومن طريقه ابن الجوزي (١٥٩/٢ ــ ١٥٩) ــ من طريق يحيى بن يزيد أبي زكريا الخوّاص عن مصعب بن سلام عن عبّاد القرشي عن عمرو بن دينار عنه مرفوعاً.

ومصعب قال ابن الجوزي: «ضعّفه ابن المديني ويحيى وأبو داود». اه. وقال العلامة المعلّمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص ٦٧): «وشيخه والراوي عنه لم أعرفهما».

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣٤٠/٣) ــ ومن طريقه ابن الجوزي (٢١٠/٢) ــ من طريق عصمة بن محمد الأنصاري عن هشام بن عروة عن أبيه عنه مرفوعاً.

وإسناده تالف، عصمة قال العقيلي: يحدّث بالبواطيل عن الثقات. ونقل عن ابن معين أنه قال: هذا كذّابٌ يضع الحديث. وقال العقيلي: والرواية في هذا ليّنة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٩/ب) و «الصغير» (٢٢٨/١) وابن عدي في «الكامل» (١١٦٧/٣) والبيهقي في «الشُّعب» (٣٧٨/٣ ـ ٢٧٨، ٢٧٩) من طريق سليم بن مسلم الخشّاب عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عنه مرفوعاً.

وإسناده واهٍ؛ سليم ــ قيل بفتح السين، وقيل بالتصغير ــ متروك كما قــال ابن معين والنسائي. (اللسان: ١١٣/٣).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨١/١١) من طريق عبد الله بن خِراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عنه مرفوعاً.

وإسناده تالفّ: ابن خِراش قال الساجي: ضعيف جداً، ليس بشيء، كان يضع الحديث. وقال محمد بن عمّار الموصلي: كذّاب. وضعّفه غيرهما.

۱۲۸۸ \_ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا هشام بن علي بن هشام السّيرافي بالبصرة، وأحمد بن الأسود الحنفي، قالا: نا سليمان بن كرّاز الطُّفَاوي أبو أحمد: نا عمر بن صُهْبان الأسلمي عن محمد بن المُنكدِر عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله \_ على \_ : «اطلبوا الحوائجَ عند حِسان الوجوه».

واللفظُ لهشام بن علي.

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (٧٩/٢).

أخرجه البزّار (كشف ــ ١٩٤٨) والخرائطي في «اعتلال القلوب» ــ كما في «اللآلىء» (٢/ ٧٩) ــ والعقيلي (١٣٨/٣ ــ ١٣٩) والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ــ ق ١٣٩/ب) وابن عدي (١١٣٨/٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٥٦) و «أخبار أصبهان» (١/ ١٥١) من طريق ابن كرّاز به.

وإسناده واهٍ: قال الهيشمي (١٩٤/٨): «فيه عمر بن صُهْبان، وهو متروك». اهد. وابن كرّاز وقيل: كرّان بالنون وتخفيف الراء \_ قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم. وغمزه ابن عدي، وقال الفلاس: ليس به بأس. (اللسان: ١٠١/٣).

وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١٥٨/٣ ـ ط العلمية) وعنه: أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٠٩/١ و ٢١٤/٢) من طريق خلف بن يحيى قاضي الري عن مصعب بن سلام عن العباس بن عبد الله القرشي عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً. وخلف قال أبوحاتم: متروك الحديث، كان كذاباً، لا يُشتغل به ولا بحديثه. (الجرح: ٣٧٢/٣).

1 ۲۸۹ ـ أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن عمران الدَّينُوري: نا أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن مِهْران المستملي الدَّينُوري: نا عبّاد بن عمرو: نا نصر بن سلام المدني<sup>(۱)</sup> عن مالك بن أنس عن سفيان الشوري عن طلحة بن عمرو عن عطاء.

عن أبي هريرة أنّ النبيّ \_ على الله الله الخير عند حسان الوجوه».

 <sup>(</sup>١) في الأصل (المزني)، والتصويب من هامش الأصل و (ظ) و (ر) وكتب الرجال.

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «الجامع الصغير» (رقم: ١١٠٧).

وأخرجه الخطيب في «الرواة عن مالك» \_ كما في «اللسان» وأخرجه الخطيب في «اللسان» \_ كما في «اللسان»

وقال الذهبي في «الميزان» (٢٥١/٤) في ترجمة نصر: «عن مالك بخبرٍ باطل ، متنه: الخير عند حسان الوجوه».

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٩/ب) وأبو الشيخ في «الأمثال» (٧٠) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٤٦/٢ - ٢٤٧) من طريقين آخرين عن طلحة بن عمرو به. وطلحة متروك كما تقدم.

وله طريقان آخران عن أبي هريرة:

الأول: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٥٣) وأبو الشيخ (٦٩) والدارقطني \_ كما في «اللآليء» (٨٠/٢) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٦١/٢) \_ من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن عمران بن أبي أنس عنه مرفوعاً.

ويزيد واهي الحديث.

الشاني: أخرجه العقيلي (٣٢١/٢) ــ ومن طريقه ابن الجوزي (١٦١/٢) ــ من طريق محمد بن الأزهر البلخي عن زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن إبراهيم القاص عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعاً.

وابن الأزهر قال أحمد: لا تكتبوا عنه، فإنّه يُحدّث عن الكذابين. والقاص ضعّفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. (اللسان: ٢٠١/٣ ـ والقاص ضعّفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم.

وللحديث طرق أخرى عن غير من تقدّم، فقد رُوي من حديث ابن عمر، وأنس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، ويزيد القسملي، وعبد الله بن جراد، وأبي خُصَيفة.

أما حديث ابن عمر:

فأخرجه عَبْد بن حُميد في «المنتخب» (٧٥١) وابن أبي الدنيا (٢٥) وأبو الشيخ (٧١) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣٨٥ – ٣٨٦) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦٦١) والخطيب (٢١/ ٢٩٥ – ٢٩٦) – ومن طريقه ابن الجوزي (٢/ ١٦٠) – من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المُجبَّر عن نافع عنه مرفوعاً.

وابن المُجبَّر \_ بفتح الباء الثقيلة \_ قال ابن معين: ليس بشيءٍ. وقال أبو زرعة: واهٍ. وقال البخاري: سكتوا عنه. وتركه أبو داود والنسائي. وضعّفه غيرهم. (اللسان: ٧٤٥/٥).

ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنّه سئل عن هذا الحديث، فقال: كذِبٌ.

وأخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (٣١٣/٢) - ومن طريقه ابن الجوزي (٢/ ١٦٠) - من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عنه مرفوعاً.

والكُدَيمي متّهم بالوضع.

وأخرجه السُّلَفي في «الطَّيوريات» \_ كما في «اللآلىء» (٧٩/٢) - من طريق إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحلبي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن محمد البغوي عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن نافع عنه.

قال العلامة المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص ٦٨): «وفيه من لم أعرفه». اه. . ويُنظر في السند بين السّلفي وإسحاق بن إبراهيم الحلبي.

وأما حديث أنس:

فأخرجه الخطيب (٢٢٦/٣) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٦١/٢) \_ من طريق أبي بكر محمد بن محمد الطرازي عن أبي سعيد العدوي عن خِراش عنه مرفوعاً.

قال ابن الجوزي: «الطرازي قال الخطيب: هو ذاهب الحديث. وفيه: أبو سعيد العدوي، وقد سبق أنّه كان يضع الحديث. وفيه: خِراش، قال ابن عدي: هو مجهول. وقال ابن حبّان: لا يحلّ الاحتجاج به، ولا كتب حديثه إلاّ على جهة الاعتبار».

وأخرجه ابن الجوزي (١٦١/٢) من طريق سليمان بن سلمة عن عبد العظيم بن حبيب الفهري عن ابن أبي ذئب عن الزهري عنه مرفوعاً.

قال ابن الجوزي: «سليمان اتّهمه ابن حبّان بوضع الحديث».

وأمّا حديث عائشة:

فأخرجه البخاري في «التاريخ» (١/١٥) ــ ومن طريقه ابن الجوزي المراكة عن امرأته جبرة بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أبيها عنها مرفوعاً.

والمُلَيكي ضعيف كما في «التقريب»، وقد تُوبع: تابعه إسماعيل بن عياش عند ابن أبي الدُّنيا (٥١) وأبي يعلى (١٩٩/٨) وأبي الشيخ (٦٧) و ومن طريقه الشجري في «أماليه» (٢/١٥٤) و والبيهقي في «الشعب» (٢٧٨/٣). وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وجَبْرة مدنيّة. وتابعه أيضاً: خالد بن عبد الرحمن المخزومي عند البيهقي (٢٧٨/٣)، وهو متروك كما في «التقريب».

وجَبْرة وأبوها \_ أو: أمها كما وقع عند ابن أبي الدنيا وأبي يعلى \_ قال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٠٥/٤): «لا أعرف حالهما». اهـ . وقال الهيثمي (١٩٥/٨). «وفيه من لم أعرفهم».

وأخرجه العقيلي (١٢١/٢) ــ ومن طريقه ابن الجوزي (١٦٢/٢) ــ من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاً.

وإسناده واهٍ: سليمان متروك.

وأخرجه أبو الشيخ (٦٨) من طريق عثمان بن عبـ الرحمن الـوقّاصي عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاً.

والوقّاصي متروك، وقال ابن معين: كان يكذب.

وأخرجه ابن عـدي (٦٢٢/٢) ــ ومن طريقـه ابن الجوزي (١٦٢/٢) ــ من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي عن الزهري عن ابن المسيب عنها مرفوعاً.

والحكم قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة. وقال السعدي وأبوحاتم: كذّاب. (اللسان: ٣٣٢/٢).

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فأخرجه ابن عدي (٢٢٢٦/٦) من طريق محمد بن عبـد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.

والليثي قال أبو داود: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وتركه النسائي والدارقطني. (اللسان: ٢١٦/٥).

وأما حديث يزيد القسملي:

فأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» [كما في «المطالب» (المسندة: ق ٩٠/أ)] \_ ومن طريقه أبو الشيخ (٧٢) وابن الجوزي (١٦١/٢ ـ ١٦٦) \_ عن عبّاد بن عبّاد عن هشام بن زياد عن الحجاج بن يزيد عن أبيه مرفوعاً.

وهشام متروك كما في «التقريب»، والحجّاج ضعّفه الأزدي. (الميزان: 1/22) وأبوه حكم الذهبي على روايته بالإرسال، وقال ابن مندة ــ كما في «أُسد الغابة» (٢٠٩/٤) ــ: «مجهول».

وأما حديث عبد الله بن جراد:

فأخرجه ابن عدي (٢٧٤٢/٧) وأبو الشيخ (٧٣) والبيهقي في «الشعب» (٤٣٥/٧) من طريق يعلى بن الأشدق عنه \_ وزاد أبو الشيخ: وكليب بن جُزي ورقاد بن ربيعة.

وابن الأشدق قال البخاري: لا يُكتب حديثه. وقال أبوزرعة: ليس بشيء، لا يصدق. وقال ابن حبان: وضعوا له أحاديث فحدّث بها. (اللسان: 71٢/٦).

وأمّا حديث أبي خُصَيفة:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٦/٢٢) من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

ويحيى قال أبو حاتم: منكر الحديث (اللسان: (٢٨١/٦)). وأبوه واهي الحديث. وقال الهيثمي (١٩٥/٨): «وكلاهما ضعيف».

ورُوي مرسلًا:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/٩) من مراسيل عطاء والرهري وأبي مصعب الأنصاري، ومرسل أبي مصعب عند البرجلاني في «كتاب الكرم والجود» (١٨) أيضاً، وأخرجه ابن أبي الدنيا (٥٤) من مرسل عمرو بن دينار.

\* \* \*

وقد تبيّن مما تقدّم أن طرق الحديث كلها واهية، ولا يقوي بعضها بعضاً لشدة وهنها، والقول العدل فيه أنه حديث ضعيف لاحسنٌ ولا موضوع، والله أعلم.

فصل: في أقوال أهل العلم فيه:

قال العقيلي (١٣٩/٢): «ليس في هذا الباب عن النبيّ - على الشيءٌ يثبت». اه. . وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وكذا الصاغاني في

«الدرّ الملتقط» «٢٨». وقال ابن القيم في «المنار» (ص ١٢٥): «ومن ذلك [يعني: الأحاديث الباطلة]: حديث طلب الخير من الرحماء وحسان الوجوه». اه. . وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٠٥/٤): «وله طرق كلها ضعيفة».

وقال السخاوي في «المقاصد» (ص ٨١): «وطرقه كلها ضعيفة، وبعضها أشد في ذلك من بعض...، ومع هذا لا يتهيأ الحكم على المتن بالوضع كما أشار إليه شيخنا [الحافظ ابن حجر]». اه. وقال السيوطي في «اللآليء» (٨١/٢): «وهذا الحديث في معتقدي حسن صحيح، وقد جمعت طرقه في جزء». اه. وتابعه على تحسينه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (ص ١٠٨) وابن هِمّات في «التنكيت» (ص ١٠٨).

وتعقّب المناوي في «الفيض (١/ ٥٤٠)» السيوطي، فقال: «لم يُصب في قله في الملاليء». ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «هذا المحديث باطلٌ لم يصحّ عن رسول الله عليه على شيخ سي. ثم قال: «والقول العَدْل ما أفاده زين الحفّاظ العرافي».

وجمع طرق هذا الحديث من العصريين: أحمد بن الصدّيق الغماري في جزء سمّاه: «بلوغ الطالب ما يرجوه من طرق حديث: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»، وذهب فيه إلى تحسينه.

# ١٦ – باب: طلب الفضل عند الرَّحماء

المرادي: نا أبو خازم عبد الغفار بن الحسن بن دينار، قال: أخبرني داود بن المرادي: نا أبو خازم عبد الغفار بن الحسن بن دينار، قال: أخبرني داود بن أبي هند عن أبي نَضْرة.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله \_ على -: «اطلبوا

الفضل عند الرُّحماء تعيشوا في أكنافِهم فإنّ فيهم رحمتي، ولا تطلبُوها من القاسيةِ قلوبُهم فإنّ فيهم سَخَطي».

هكذا في كتاب ابن فضالة، وقد رواه غيره فـأدخل بين أبـي خــازم وداود رجلًا.

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٧٠٠) من طريق الربيع به.

وعبد الغفّار كنّبه الأزدي، وقال الجوزجاني: لا يُعتبر به. وقال أبوحاتم: لا بأس بحديثه. وذكره ابن حبان في «ثقاته». (اللسان: ١٤/٤) والظاهر أن بينه وبين داود بن أبي هند رجلاً كما أشار إليه تمّام، ذلك أنه \_ كما هو مذكور في ترجمته \_ يروي عن الثوري، والثوري نفسه من الرواة عن داود كما في ترجمة الأخير من «التهذيب» (٢٠٤/٣)!. والظاهر أن الساقط هو السُّدي كما سيأتي.

وأخرجه العقيلي (٣/٣) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٥٨/٢) \_ من طريق أبي مالك الواسطي عن عبد الرحمن السُّدِّي عن داود به.

قال العقيلي: «عبد الرحمن مجهول، ولا يُتابع على حديثه، ولا يُعـرف من وجهٍ يصحّ». اهـ.

وقال الذهبي في «الميزان» (٢٠١/٢): «لا يُعرف، وأتى بخبرٍ باطلٍ». ثم ساقه. وأبو مالك متروك كما في «التقريب».

وقال الحافظ في «اللسان» (٤٤٧/٣): «وأظن أن محمد بن مروان يكنّى أبا عبد الرحمن [بالأصل: عبد الله، والتصويب من «اللآلىء» (٧٧/٢)] فوقع في رواية العقيلي: (أنا أبو عبد الرحمن السُّدِّي) وسقط من عنده (أبو) فبقيت (عبد الرحمن). وتبين بهذا أن لا وجود لصاحب هذه الترجمة». اه.

ورواية محمد بن مروان السُّدِّي هـذه أخرجهـا الخرائطي في «المكارم»

(ص ٥٥) \_ ومن طريقه القضاعي (٦٩٩) \_ والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٣٩/ب) وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١٠٧/٣ \_ ط العلمية).

ومحمد بن مروان كذّبه جرير بن عبد الحميد وابن نُمير، واتهمه صالح جَزَرَة بالوضع، وتركه غيرهم.

وتابعه عند الخرائطي والقضاعي: عبد الملك بن الخطّاب، قال ابن القطان: حاله مجهولة. ووثقه ابن حبّان. والراوي عنهما اعني السُّدِّي وابنَ الخطاب : موسى بن محمد البلقاوي، وقد كذّبه أبو زرعة وأبوحاتم، واتهمه بالوضع ابن حبان وغيره. (اللسان: ٢٧٧٦). وقد تابعه المثنّى بن الضحّاك عند ابن حبان، ولم أعثر على ترجمته.

وأخرجه العقيلي (١٩/٣) وأبو الحسن الموصلي في حديثه بانتخاب السِّلَفي \_ [كما في «اللآليء» (٧٧/٢)] من طريق عبد العزيز بن يحيى عن الليث بن سعد عن داود به. وعبد العزيز متروك كذّبه إبراهيم بن المنذر كما في «التقريب».

وذكر السيوطي في «الـالآلىء» (٧٧/٢) أن عبّاد بن العـوام ـ وهو ثقة ـ رواه عن داود كمـا في «تاريخ الحاكم»، لكنـه لم يذكر سنـد الحـاكم ليُحكم عله.

ورُوي من حديث على :

أخرجه الحاكم (٢١/٤) من طريق حِبّان بن علي عن سعد بن طَريف عن الأصبغ بن نُباتة عنه مرفوعاً: «يا علي! اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم».

وقال: صحيح الإسناد. وتعقّبه الـذهبـي فقـال: «قلت: الأصبـغ واهٍ، وحِبّان ضعّفوه». اهـ. قلت: وسعد بن طَريفٍ قـال في «التقريب»: «متـروك،

ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضيّاً». وتعقّبه أيضاً الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٤٤/٣) فقال: «وليس كما قال».

والحديث حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي والصاغاني في «الدر الملتقط» (٣٣)، وتقدَّم كلام ابن القيم عليه في الحديث السابق.

#### ۱۷ ـ باب: في الرحمة

1 1 1 1 — أخبرنا أحمد بن محمد بن فضالة: نا إبراهيم بن مرزوق البصري: نا عبد الصمد بن عبد الوارث: نا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان.

النبعي ـ على الله عبة : وحدّثنيه إبراهيم ابن أخي جرير أنّه سمِعَ جريراً عن النبعي ـ على ـ مثلَه .

أخرجه البخاري (١٣/ ٣٥٨) ومسلم (٤ / ١٨٠٩) من طريق الأعمش به .

وأما رواية إبراهيم ابن أخي جرير فلم أقف عليها، ولم أره في الـرواة عن جرير وأخشى أن يكون إبراهيم ابن جرير، وغلط فيه بعض الرواة.

والحديث أخرجه البخاري (١٠/ ٤٢٦) ومسلم (١٨٠٨ ـ ١٨٠٩) عن أبي هريرة.

المجالا بن سوّار: نا الحمد بن المسلم بن يوسف بن فارس بن سوّار: نا أحمد بن الحسن بن الجَعْد ببغداد: نا الصّلت بن مسعود: نا سلمة بن رجاء: نا الوليد بن جميل الدمشقي عن القاسم.

عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله \_ ﷺ - : «مَنْ رَحِمَ ولو ذبيحةً رَحِمَه اللَّهُ».

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٥٤٢/٧) من طريق الصلت به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٧٩) من طريق سلمة به.

وأخرجه البخاري في «الأدب» (٣٨١) والطبراني وابن عدي - ومن طريقه البيهقي في «الشُّعب» (٤٨٢/٧) - من طرقٍ عن الوليد به .

وإسناده لا بأس به، ففي الوليد وشيخه كلامٌ يسيرً.

وقال الهيثمي (٤/٣٣): «رجاله ثقات».

#### ۱۸ ـ بـاب: ثواب قَوْد الأعمى

١ ٢٩ ٤ \_ أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد: نا خلف بن عمر و العُكْبَري : نا سِنان بن البَخْتري \_ شيخٌ من أهل المدينة قَدِمَ علينا بغداد \_ عن عُبيد الله بن أبى حُميد عن نافع .

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «مَنْ قاد أعمى أربعين خطوةً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه».

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢١٤/٩) ــ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٧٤/٢) ــ من طريق العُكْبَري به.

قال ابن الجوزي: «قوله: (عبيد الله بن أبي حُميد) تدليس! وإنّما هو محمد بن أبي حُميد. قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقةٍ». اه. . وجزم الحافظ في «التقريب» بضعفه. والراوي عنه سنان بن

البَخْتَري أورد الخطيب الحديثَ في ترجمته ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا، ففيه جهالة، ولعلّ البلاء منه.

وأخرجه أبو يعلى (٢٩/٦٩) والطبراني في «الكبير» (٣٥٣/١٢) وابن عدي في «الكبير» (١٥٨/٣) – ومن وابن عدي في «الكامل» (١٥٨/٥) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٩/٣) – ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٣/٢) – والبيهقي في «الشعب» (١٠٩/٦) والخطيب (٥/٥٥) من طريق سَلْم بن سالم عن علي بن عروة الدمشقي عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه: «... وجبت له الجنّة».

وإسناده تالف، علي بن عروة متروك كما في «التقريب»، وكذّبه صالح بن محمد، واتهمه ابن حبان بالوضع. وقال الهيثمي (١٣٨/٣): «وفيه علي بن عروة، وهو كذاب»، وسَلْم (١) مجمعٌ على ضعفه كما قال الخليلي. (اللسان: ٣/٣)، وقال ابن الجوزي: «كان ابن المنادي يُكذّبه». وقال الحافظ في «المطالب» (ق ٨٨/ب): «حديث ضعيف جداً».

وتابع سُلْماً: أصرم بن حوشب عند ابن الجوزي، وأصرم قال ابن معين: كذّاب خبيث. واتهمه بالوضع ابن حبان والحاكم والنقّاش (اللسان: ١/٢٦ – ٤٦١).

وأخرجه ابن عدي (٢١٦٧/٦) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (٢١٦٧/١) \_ وابن مندة في «أماليه» \_ كما في «معرفة الخصال» (ص ٨٣ \_ بتحقيقي) \_ والبيهقي في «الشعب» (١٠٨/٦) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري عن ابن المنكدر به. وعند ابن مندة زيادة: «وما تأخر».

قال ابن الجوزي: «محمد بن عبد الملك قال أحمد: قد رأيته، كان

<sup>(</sup>۱) وقد تحرف إلى (سالم) في مسند أبي يعلى المطبوع بتحقيق حسين سليم أسد، وقال محقّقه: «وأمّا سالم بن سالم فلم أقع له على ترجمة فيما لديّ من مصادر»!!. وقد تحرّف اسمه أيضاً في «الحلية» و «الشعب» و «التاريخ».

يضع الحديث ويكذب. وكذلك قال أبوحاتم الرازي(١). وقال النسائي والدارقطني: متروك».

وأخرجه ابن عدي (٥٣١/٢) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» وأخرجه ابن عدي (١٧٤/٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن القُشيري عن ثور بن يزيد عن ابن المنكدر به بلفظ: «... وجبت له الجنة».

قال ابن الجوزي: «قال ابن عدي: هو حديث منكسر من حديث ثور». اه. قلت: ثور ثقة، والبلاء من الراوي عنه، فقد قال أبوحاتم كما في «المجرح» ( /٣٢٥) . : «متروك الحديث، كان يكذب ويفتعل الحديث».

وقال الأزدي : كذَّاب متروك الحديث.

وأخرجه ابن شاهين \_ ومن طريقه ابن الجوزي (٢/ ١٧٤) \_ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن بحير عن خالد بن نزار عن الثوري عن عصرو \_ هو: ابن مرّة \_ عن أبى وائل عن ابن عمر مرفوعاً.

وابن بَحير كذّبه الخطيب ومسلمة بن قاسم، وقال ابن عدي: يروي البواطيل. (اللسان: ٢٤٦/٥).

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٨/٦) من طريق أبي المغيرة عن ابن المنكدر به.

وأبو المغيرة هذا نكرة لا يعرف، وبقية رواة الإسناد ثقات، فهو المتهم به.

<sup>(</sup>۱) قال ــ كما في «الجرح» (٤/٨) ــ : «ذاهب الحديث جدّاً، كنذَابٌ كان يضع الحديث». وفيه عن أبي زرعة أنه قال: «ضعيف الحديث». وهــذان النصّان لم يذكرهما الذهبي في «الميزان» (٣١/٣) ولا الحافظ في «اللسان» (٣١٥/٥ ــ ٢٦٦).

ورُوي هذا الحديث أيضاً من رواية ابن عباس، وأنس، وجابر، وابن عمرو، وأبى هريرة.

أما حديث ابن عبّاس:

فأخرجه ابن عدي (٤/٤) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (٢/ ١٧٥) \_ من طريق عبد الله بن أبان بن عثمان الثقفي عن الشوري عن عمرو بن دينار عنه مرفوعاً بلفظ: «... أدخله الله الجنة».

أورده في ترجمة عبد الله هذا، وقال: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ، وهو منكرٌ عن الثوري بهذا الإسناد، والشيخ مجهولٌ».

وأخرج الطبراني في «الكبير» (٢٢٠/١٢) من طريق عمر بن يحيى الأبلي عن عيسىٰ بن شعيب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عنه مرفوعاً: «من قاد أعمى حتى يُبلغه مأمنه غفر الله له أربعين كبيرة وأربع كبائر توجب النار».

قال الهيثمي (١٣٨/٣): «وفيه عمر بن يحيى الأبلي ولم أجد من ترجمه. ولكن فيه علي بن زيد وفيه كلام». قلت: عمر هذا اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث. (اللسان: ٣٣٨/٤) فهو المتهم به، لأن باقي الرواة لا يحتملون مثل هذا المتن المختلق.

وأمّا حديث أنس:

فأخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٣٣٧) من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبي عبيد الطائفي عن الشوري عن عمرو بن دينار عنه مرفوعاً بلفظ: «... وجبت له الجنة».

قال الخليلي: «عبد الله بن محمد الطائفي مجهولٌ، والحديث منكرٌ بهذا الإسناد غريب». اهم. قلت: أخشى أن يكون هو عبد الله بن أبان المتقدم ذكره قريباً، فهو طائفي أيضاً، وإسناده لا يختلف عن هذا الإسناد إلاَّ في الصحابي.

وأخرجه ابن منيع في «مسنده» (المطالب: ق ٨٨/ب) ومن الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٦٩/ب) – ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٦٩/٦) – عن يوسف بن عطية الصفّار عن سليمان التيمي عنه مرفوعاً بلفظ: «... كانت له كعتق رقبة».

قال البيهقي: «يوسف بن عطية هذا ضعيف». اه. قال البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٢/ق ١٤٣/أ): «وهو مجمعٌ على ضعفه». وقال الهيشمي (١٣٨/٣): «وفيه يوسف بن عطية الصفّار، وهو متروك». وقال الحافظ في «المطالب»: «حديث ضعيف جدّاً».

وتابع يوسفَ: المُعلّى بن هلال عند البغوي \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٥/٢) \_ ، والمعلّى قال الحافظ في «التقريب»: «اتّفق النّقاد على تكذيبه».

وتابعهما أيضاً: سليمان بن عمرو النخعي عند الخطيب (١٦/٩ - ١٧) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٥/٢ - ١٧٦) \_ ، وسليمان قال الحافظ في «اللسان» (٩٩/٣): «كذّبه ونسبه إلى الوضع فوق الثلاثين نفساً».

وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١٤١/٢ ـ ط الرسالة) من طريق بحر السقّاء عن قتادة عن الحسن عن أنس مرفوعاً.

وبحر ضعيف كما في «التقريب»، والحسن مدلس، وقد عنعنه.

وأخرجه المُخلِّص ــ ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٥/٢)، والذهبي في «الميــزان» (٤/٩٥٤) ــ من روايــة يَغْنَم بن ســالم عنــه مــرفــوعــاً بلفظ: «... لم تمس وجهه النار».

ويَغْنَم قال ابن حبّان: كان يضع على أنس. وكذّبه ابن يونس. وأما حديث جابر:

فأخرجه العقيلي (١) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٦/٢) \_ من طريق ينزيد بن مروان الخلال عن محمد بن عبد الملك الأنصاري عن ابن المنكدر عنه مرفوعاً بلفظ: «... وجبت له الجنة».

والأنصاري تقدّم تكذيبه، والراوي عنه كذّبه ابن معين. (اللسان: ٢٩٣/٦).

وأخرجه ابن عدي (٥٢٨/٧) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (٢٠٦/١) \_ من طريق أبي البَخْتَري وهب بن وهب عن محمد بن أبي حميد عن ابن المنكدر عنه مرفوعاً.

وأبو البختري اتَّفق الأئمة على تكذيبه، بل قال أحمد: هو أكذب الناس! (اللسان: ٢٣١/٦).

وأمّا حديث ابن عمرو:

فأخرجه ابن الجوزي (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) من طريق سَلْم بن سالم عن على بن عروة عن ابن المنكدر عنه مرفوعاً بلفظ: «... وجبت له الجنة».

وسلم وشيخه تقدّم بيان حالهما.

وأما حديث أبى هريرة:

فأخرجه ابن شاهين \_ ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٦/٢) \_ من طريق إبراهيم بن عمر البصري عن علي بن ثابت عن ابن سيرين عنه مرفوعاً: «يا أبا هريرة! من مشى مع أعمى ميلاً يرشده كان له بكل ذراع من الميل عتق رقبة».

قال ابن الجوزي: «إبراهيم البصري: قال أبوحاتم الرازي: ضعيفُ الحديث مُنكرُه». اهـ. وترك أبو زرعة حديثه. وقال ابن حبّان: لا يحتج بخبره

<sup>(</sup>١) الحديث في «الضعفاء» (٤/٣/٤) في ترجمة محمد بن عبد الملك تعليقاً.

إذا انفرد. (اللسان: ١/٨٦). وفي السند انقطاع بين علي بن ثابت وابن سيرين.

وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف جداً وإن تعددت طرقه، لأنها لا تخلو من كذّاب أو متروك. وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وهذا مسلّمٌ له في أكثر الطرق، والحقّ ما قاله الحافظ في «المطالب» (ق ٨٨/ب) حيث قال: «ولا يثبت من هذا شيء».

# ١٩ ــ باب:في فضل الإطعام والسَّقي والكِسوة

الله العبّاس بن الوليد المَقانِعي بفائدة ابن عقدة \_ وقال: ما سمعتُه إلا علي بن العبّاس بن الوليد المَقانِعي بفائدة ابن عقدة \_ وقال: ما سمعتُه إلا منه \_ : نا الحسين بن نصر بن مُزاحِم: نا خالد بن عيسى العُكْلي عن حُصين أبي عبد الرحمن عن مِسْعَر بن كِدام عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجاء بن حَيْوة.

عن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله \_ على الحوانكم بدات أيديكم يُمسِكِ الله \_ عزّ وجلّ \_ ما في يديه عنكم، فإن هما عندكم ينفد وما عند الله باق [النحل: ٩٦]، فلا تمنعوهم المعونة بأنفسكم أو المشي في حوائجهم فيحجب الله دعاءكم. فإنّ من القرابة القريبة غداً عند الله والزّ لفي لديه: إطعام الرجل منكم أخاه الجائع السَّعْبانَ. ومن الوسيلة إلى ربّكم غداً: أن يكسو أحدُكم أخاه ثوباً يكسوه الله \_ عزّ وجلّ من خُضْر الجنة غداً. وإنّ من مقدّمات الخير بكم إلى ربّكم: أن يسقي أحدُكم أخاه ويرويه من الماء يسقيه الله \_ عزّ وجلّ \_ من الرّحيق المختوم ». ثمّ قرأ رسول الله \_ على إلى المنافسون [المطففين: ٢٦].

إسناده ضعيف منقطع: الحسين بن نصر والاثنان فوقه لم أعثر على ترجمة لهم. ورجاء روايته عن معاذ مرسلة كما قال المِزّيّ.

القرشي: نا أبو القاسم منصور بن عبد الله الورّاق،قال: حدّثني علي بن جابر القرشي: نا أبو القاسم منصور بن عبد الله الورّاق،قال: حدّثني علي بن جابر ابن بشر (۱) الأوْدِي: نا حسن بن حسين بن عطية: نا أبي عن مِسْعَر بن كِدام عن عطية.

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله = الله الله عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله على مَرْ بَلَةٍ، فكان يأوي إليها عابد، فإن وَجَدَ كِسرة أكلها، وإن وَجَدَ بَقْلَةً على مَرْ بَلَةٍ، فكان يأوي إليها عابد، فإن وَجَدَ كِسرة أكلها، وإن وَجَدَ بَقْلَةً أكلها، وإن وَجَدَ عَرْ قَالًا عابد الله أكلها، وإن وَجَدَ عَرْ قَالًا عالله الله أكلها، وإن وَجَدَ عَرْ قَالًا المسحراء أكلها، وإن وَجَدَ عَرْ قال المسحراء مقتصراً على مائها وبَقْلِها، ثمّ إنّ الله عرّ وجلّ عبض ذلك العابد، فقال: هل لأحدٍ عندك معروف تكافئه؟ قال: لا، يا ربّ. قال: فمن أين كان معاشك؟ وهو أعلمُ بذلك عن قال: كنتُ آوي إلى مَرْ بَلة ملك: فإن وجدتُ كسرةً أكلتُها، وإن وجدت عَرْقاً تعرّ قته فقبضتَه فخرجتُ إلى البريّة مقتصراً على بَقْلها ومائها. فأمر الله عزّ وجلّ بذلك فخرجتُ إلى البريّة مقتصراً على بَقْلها ومائها. فأمر الله عزّ وجلّ بذلك الملك، فأخرج من النار جمرةً تنفض، فأعيد كما كان. فقال: يا ربّ! هذا الذي كنت آكل من مَرْ بَلته ». قال: «فقال الله عزّ وجلّ له اذ بخذ بيده فأدخِله الذي كنت آكل من مَرْ بَلته ». قال: «فقال الله عزّ وجلّ له ما أدخلتُه النّار». المجنّة من معروف كان منه إليك لم يعلم به، أمّا لو عَلِمَ به ما أدخلتُه النّار».

الحديث عزاه في «الكنز» (٢٠١/٦) إلى: «فوائد تمّام».

<sup>(</sup>١) في (ظ): (بسر).

 <sup>(</sup>٢) كذا بالمثناة، والثُفالة ــ بالمثلَّثة بقية الشيء.

<sup>(</sup>٣) العَرْق: العظم إذا أُخِذ منه معظم اللحم. «نهاية».

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ١١٠/ب ــ ١١١/أ) من طريق تمّام وغيره، وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ».

وإسناده واه: الحسين بن الحسن بن عطيّة \_ وقد نُسِب في السند إلى جدّه \_ ضعيف كما قال ابن معين وأبوحاتم والنسائي وغيرهم. (اللسان: ٢٧٨/٢) وجدّه عطية العَوْفي ضعيف أيضاً. وابنه الحسن لم أعشر على ترجمته، وليس هو المذكور في «اللسان» (٢/٩٩) و «الجرح» (٦/٣) فهذا متقدّمٌ يروي عن التابعي عبد الملك بن عُمير. ومنصور ذكر ابن عساكر الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا، وشيخه علي لم أعثر على ترجمة له.







### ١ ـ باب: ثواب تلاوة القرآن

الصالح قراءة عليه: نا أبو محمد عبد الرحمن بن حَيْش بن شيخ الفَرْ غاني الشيخُ الصالح قراءة عليه: نا أبو إسحاق إبراهيم بن زهيس المقدسي (١) بحُلُوان: نا أبو السَّكن مكيُّ بن إبراهيم البَلْخي: نا أبو هلال عن قتادة عن أنس.

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - على المؤمن المؤمن اللذي يقرأ القرآن مَثَلُ الأَرُجَّة طعمها طيّبٌ وريحها طيّبٌ. ومَثَل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مَثَل التمرةِ طعمها طيّبٌ ولا ريح لها. ومَثَل المنافق الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الريحانة ريحها طيّبٌ، وطعم (٢) مرّ. ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةِ طعمها مرّ ولا ريح لها».

إبراهيم بن زهير لم أعثر على ترجمة له، وأبو هلال الرّاسبي ـ واسمه: محمد بن سُليم ـ فيه لينٌ. والحديث أخرجه البخاري (٩/٥٦ - ٦٦، ١٠٠) ومسلم (١/٩٥) من طرقٍ أخرى عن قتادة به.

١٢٩٨ \_ أخبرنا أحمد بن سليمان بن حَذْلَم قراءةً عليه: نا عبد الله بن المحسين المِصِّيصيّ: نا علي بن عيّاش: نا إسماعيل بن عيّاش عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كَيْسان أنّ إسماعيل بن محمد أخبره أنّ نافعاً أخبره:

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله \_ ﷺ \_ قال: «إنّما يُحسَدُ من

<sup>(</sup>١) في (ظ) و (ش): (المقرىء).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول.

حُسِد (١) على خصلتين: رجلٌ آتاه اللَّهُ القرآنَ فهو يقوم به آناءَ الليلِ والنّهارِ، ورجلٌ آتاه اللَّهُ مالاً فهو يُنفِقه».

أخسرجه أحمد (١٣٣/٢) \_ ومن طريقه الطبسراني في «الكبيسر» (٣٦٣/١٢) \_ عن على بن عيّاش به .

وإسماعيل بن عيَّاش ضعَّفوا روايته عن غير الشاميين، وشيخه مدني.

والحديث أخرجه البخاري (٧٣/٩) ومسلم (١/٥٥٨، ٥٥٩) من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه.

وأخرجه البخاري (١/ ١٦٥) ومسلم من حديث ابن مسعود، لكن بلفظ: «ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويُعلِّمها». بدلَ تلاوة القرآن.

وانفرد البخاري (٩/٧٧) بإخراجه من حديث أبي هريرة.

۱۲۹۹ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن فضالة: نا جعفر بن محمد القلانسي بالرّملة: نا آدم بن أبي إياس: نا شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت رُرارة بن أوفى يحدّث عن سعد بن هشام.

عن عائشة أمّ المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ ، قالت: قال رسول الله ــ عن عائشة أمّ المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ ، قالت: قال رسول الله مَثَلُ الله يقرأ القرآن ويتعاهَده وهو عليه شديدٌ فله أجران». الكرام البَرَرةِ، ومَثَلُ الذي يقرأه ويتعاهَده وهو عليه شديدٌ فله أجران».

أخرجه البخاري (٢٩١/٨) عن آدم به.

• ١٣٠٠ ـ أخبرناخيثمة بن سليمان: نا السَّريُّ بن يحيى: نا قبيصة بن عُقبة: نا سفيان عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن زُرارة بن أوفىٰ عن سعد بن هشام.

<sup>(</sup>١) في (ظ) و (ر): (يُحسَد)، وكذا عند أحمد.

<sup>(</sup>٢) (ويتعاهده) سقط من (ر)، وليست عند البخاري.

عن عائشة، قالت: قال رسول الله \_ على الله الله عن عائشة، قالت: قال رسول الله \_ على الله الله الله الكرام البررة، والذي يتعايا في القرآنِ له أجران».

أخرجه مسلم (١/ ٥٥٠) من طريق سعيد به.

ا ۱۳۰۱ ـ أخبرنا أبو الحسين محمد بن هاشم الورّاق: نا أبو الحسن علي بن سُرَيج القافلاني: نا سفيان بن زياد أبو شعيب المؤدّب: نا عيسى بن شعيب النّحوي: نا رَوْح بن القاسم عن قتادة عن زُرارة بن أوفى عن سعد بن هشام.

عن عائشة، قالت: قال رسول الله على الله على الله عن عائشة، قالت: قال رسول الله على الله أجران».

شيخ تمّام وشيخه لم أعثر على ترجمة لهما.

١٣٠٢ \_ أخبرني محمد بن هارون بن شُعيب وحمزة بن محمد الكِناني،
 قالا: نا أبو عُبيد محمد بن أحمد بن المُؤمَّل النّاقد: نا محمد بن جعفر (لَقْلُوق): نا منصور بن عمّار: نا ابن لَهيعة عن مِشْرَح بن هاعان.

عن عُقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «لـو أنَّ القرآنَ في إهاب ما مسّتهُ النارُ».

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ق ٢/أ) وأحمد (١٥١/٥، ١٥١ - ١٥٥) والدارمي (٢/ ٢٠٠) والفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ١، ٢) ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٤٦٠) - والروياني في «مسنده» (ق ٤٨/ب) وأبو يعلى (٢/ ٢٨٤) والطحاوي في «المُشكل» (٢/ ٣٩٠) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٤/ ٢٤٢ - ط العلمية) - وعنه: أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٣٢٧) - والبيهقي في «الشّعب» (٢/ ٤٥٥) والبغوي في «شرح السنّة» (٤/ ٤٣٤) من طرقٍ عن ابن لهيعة به.

وإسناده حسنٌ: ابن لهيعة وإن كان قد اختلط بعد احتراق كتبه فإنّ الراوي

عنه عند أحمد والدارمي والفريابي وأبي يعلى والطحاوي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه. ومِشْرَح وثقه ابن معين، وقال أحمد: معروف. وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به. وأورده ابن حبان في «الضعفاء» و «الثقات»! وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. اه. وفيه قصور! والعدل فيه ما قاله الذهبي في «الميزان» معبول. (١١٧/٤): «صدوق، لينه ابن حبّان».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٨/١٧) من طريق ابن لهيعة لكن عن أبى عُشّانة عن عقبة، والمحفوظ الأول.

وقال الهيثمي (١٥٨/٧): «وفيه ابن لهيعة، وفيه خلافٌ». اهم.

ورُوي من حديث عصمة بن مالك، وسهل بن سعد:

أمّا حديث عصمة:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨٦/١٧) والبيهقي في «الشُّعب» (٥٥٥/٢) من طريق الفضل بن المختار عن عبد الله بن مَوْهَب عنه مرفوعاً.

قال العراقي في «تخريج الإحياء» (١/٢٧٣): «إسناده ضعيف». وبيّنه الهيثمي (١٥٨/٧) فقال: «وفيه الفضل بن مختار، وهـو ضعيف». اهـ. وقال أبوحاتم: يُحدّث بالأباطيل. (اللسان: ٤٤٩/٤).

وأمّا حديث سهل:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٢/٦) وابن حبّان في «المجروحين» (١٤٨/٢) وابن عدي (٢١٢/١) من طريق عبد الوهاب بن الضحّاك عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عنه مرفوعاً.

وقال الهيثمي (١٥٨/٧): «وفيه عبد الوهاب بن الضحّاك، وهو متروك». اه. . وقال أبو داود: كان يضع الحديثَ. وكذّبه أبو حاتم.

١٣٠٣ \_ أخبرنا أبو الحارث نُشْبَة بن حُنْدُج بن الحسين بن عبد الله بن

يزيد بن خالد بن صالح بن صبيح المُرِّي(١) بقصر ابن أبي عمر، قال: وجدت في كتاب جدِّي: الحسين بن عبد الله المُرِّي: نا محمد بن سعيد بن الفضل القرشي: نا مسلمة بن عُلي: نا حَريز بن عثمان عن سُليم بن عامر.

عن أبي أُمـامـة عن النبـيِّ ــ ﷺ ــ قــال: «اقــرؤوا القــرآنَ، فـإنّ اللَّهَ ــ عزّ وجلّ ــ لا يُعذِّبُ قلباً وعي القرآنَ».

الحديث عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (رقم: ١٣٤٠) إلى: فوائد تمّام.

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ٢٦٧/ب) من طريق تمّام.

وإسناده واهٍ: مسلمة متروك كما في «التقريب»، وشيخ تمّام أورد ابن عساكر الحديث في ترجمته، وجدّه ذكره ابن عساكر أيضاً (٤/ق ٣٤١أ)، ولم يحكِ فيهما جرحاً ولا تعديلاً.

#### والصواب أنّه موقوف:

فقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦)، والدارمي (٤٣٢/٢) من طريق حَريز [بالأصل: جرير. تحريف] عن شُرحبيل بن مسلم الخُولاني عن أبي أمامة أنّه كان يقول: «اقرؤوا القرآن! ولا يغرنّكم هذه المصاحفُ المُعلّقةُ، فإن الله لا يُعذّب قلباً وعي القرآن».

وإسناده حسن: شُرَحْبيل صدوق فيه لينٌ. كما في التقريب. وأخرجه المدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سُليم بن عامر عن أبي أمامة مثله. وعبد الله صدوق كثير الغلط، وفي شيخه خلافٌ. فالأثر بهذين الطريقين صحيحٌ إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) قال ابن عساكر: «كذا قال تمّام وقلّبه! وهو عبد الله بن خالـد بن يزيـد بن صالح بن صبيح، كذلك ذكره أبو الحسين الرّازي [والد تمّام] في تسمية من كتب عنه في قرى دمشق».

وأخرج الدّيلمي (زهر الفردوس: ٤/ق ١٨٥) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «لا يُعذّب الله قلباً وعي القرآن».

وفيه ابن لهيعة مختلط، وفي السند من لم أقف على ترجمته.

الحمد بن الحمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن بشر: نا محمد بن يحيى: نا أبو داود: نا شعبة: نا طلحة عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة.

عن البراء بن عازب، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «زيّنوا القرآن بأصواتكم، ورتّلوا ولا تهذّوا القرآن كهذّ الشّعر، ولا تنشروا نشر (۱) المدقل (۲)، ينبغي للقارى (۳) أن يفهم مَا يقرأ. ولَتالي آيةٍ من كتاب الله المدقل (۲)، ينبغي للقارى (۳) أن يفهم مَا يقرأ. ولَتالي آيةٍ من كتاب الله - عزّ وجلّ - أفضل ممّا تحت العرش إلى تَخوم الأرضين السّفلى السابعة. وما تقرّب المتقرّبون بشيءٍ أحبّ إلى الله - عز وجل - ممّا خرج منه - يعني: القرآن - . ومن قرأ القرآن فرأى أنّ أحداً أُعطي أفضلَ ممّا أُعطي فقد حقر ما عظّم الله، وعظم ما حقّر الله. وأفضلُ ما عُبِد الله به قراءة القرآن في يوم الصلاة، والعبادة التي تليها قراءة القرآن في غير صلاةٍ . ومن قرأ القرآن في يوم وليلة مائتي آيةٍ نَظراً مُتّع ببصره أيّامَ حياته، ورُفعَ له مثلُ ما في الدُّنيا من شيءٍ رَطْبٍ ويابس حسنةً ، والنَّظرُ في المصحف عبادةً . ومن قرأ القرآن فكأنّما أُدرِجت النبوة بين جَنْبيه إلا أنّه لا يُوحيٰ إليه . ومن قرأ القرآن قائماً فله بكل أرجت النبوة بين جَنْبيه إلا أنّه لا يُوحيٰ إليه . ومن قرأ القرآن قائماً فله بكل حرف خمسون (٤) حسنة ، ومن قرأ في غير صلاة فله بكل حرف خمسون (١٤) حسنة ، ومن قرأ في غير صلاة فله بكل حرف عشر حسناتٍ ، ومن استمع إليها فله بكل ومن قرأ في غير صلاة فله بكل حرف عشر حسناتٍ ، ومن استمع إليها فله بكلً ومن قرأ في غير صلاة فله بكل حرف عشر حسناتٍ ، ومن استمع إليها فله بكلً

<sup>(</sup>١) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) و (ر) و (ف): (الرمل). والدُّقُل هـو رديء التمر ويـابسـه، فتـراه ليبسـه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. «نهاية».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ش) و (ف): (للقرآن)، والمثبت من (ظ) و (ر) وفي هامش (ف):
 (صوابه: للقارىء).

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ إلاَّ (ظ): (خمسين)، والمثبت من (ظ).

حرف حسنة ، ومن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف أربعون حسنة ، ومن قرأ القرآن كقراءة القرآن بلحن وتطييب (١) فله بكلّ حرف عشرون حسنة ، ومن قرأ القرآن كقراءة العامّة فله بكلّ حرف عشر حسنات . والعَجَم تقرأ القرآن غَضّا كما أنزل ، والقرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوه وتعاهدوه واقتنوه وتغنّوا به ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلّنا من صدور الرجال من المَخَاض في العُقُل». ثمّ قرأ : في في العحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً [البقرة : ٢٦٩] . «فالكثير من الله ما لا يُحصيه إلا الله الواحد القهار». وقال رسول الله ما تقي أخمسين آية في يوم وليلة لم يُحتب من الغافلين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية لم يُحاجّه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قِنطارٌ من الأجر».

في إسناده ثلاثة مجاهيل: شيخ تمام ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (٢/ق ١٨٨/ب) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأحمد بن بشر بن حبيب الصُّوري ومحمد بن يحيى التميمي الرَّقي \_ كذا وقع منسوباً في الإسناد المتقدّم على هذا في الأصل \_ لم أعثر على ترجمةٍ لهما.

ولم أقف عليه بهذا التمام عند غير تمّام، ولبعض فقراته شواهد، يطول المقام بتبعها والكلام عليها.

# ۲ - باب: فضل تعلم القرآن وتعليمه

الب: نا على البرناأبو الحسن خَيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب: نا إسحاق بن سليمان الرازي عن الجرّاح بن الضحّاك الكِنْدي عن علقمة بن مَرْثَلا عن أبى عبد الرحمن السُّلَمي.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (تـطريب)، وكُتِب فوقها (تطرية)، وكتب فوقها في (ر) وهامش (ف): (تطريب).

عن عثمان بن عفّان ، قال : قال رسول الله على الله عنه عبر كم من تعلّم القرآنُ وعلَّمه » .

قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدنى مقعدي.

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢ / ٤٠٥) من طريق يحيى بن أبي طالب به.

وأخرجه الفريابي في «الفضائل» (١٥، ١٦) من طريق إسحاق الـرازي به.

وأخرجه ابن الضُّريس في «الفضائل» (١٢٨) والفريابي (١٤) من طريقين آخرين عن الجرّاح به، وهو صدوق كما في «التقريب».

والحديث أخرجه البخاري (٧٤/٩) من طريق الثوري عن علقمة به، ومن طريق شعبة عن علقمة عن سعد بن عُبيدة عن أبى عبد الرحمن به.

۱۳۰٦ ـ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلَم القاضي: نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا سَعْدان بن يحيى: نا يحيى بن سعيد عن علقمة بن مَرْشَد عن أبى عبد الرحمن السَّلَمى.

عن عثمان بن عفّان عن رسول الله \_ ﷺ \_ ، قال: «أفضلُ النّاسِ من تعلّم القرآنُ وعلّمه».

قال الخليلي في «الإرشاد» (٢٩/٢): «سمعتُ أبا القاسم بن ثابت الحافظ يقول: أملى علينا أبو الحسن بن حَرارة الحافظ بأَرْدَبيل حديثاً عن أبيه عن عُبيد بن عبد الواحد بن شريك البزّار عن سليمان بن عبد الرحمن [فذكره بلفظ: (خيركم من...)]. وقال: هذا حديثُ غريبٌ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة. فلمّا خرجتُ إلى الدَّيْنُور، وعرضته على عمر بن

سهل (١)، فقال: ويحَك! غَلِطَ شيخُك مع حفظه وشيخُ شيخك، حدّثناه عُبيد بن عبد الواحد، وإنّما هذا يحيى بن شعيب أبو اليَسَع، وصحّف من قال: (يحيى بن سعيد). فكتبتُ ذلك إلى ابن حَرارة، فقال: جزاك الله يا أبا حفص عنّا خيراً. ورجع إلى قوله». اهه.

قلت: رواية تمَّام تردّ هذا، ففيها أيضاً: (يحيى بن سعيد) والله أعلم.

الفَرْغاني برمحمد الفَرْغاني التبائد أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الفَرْغاني قراءةً عليه بدمشق في رجب من سنة خمس وأربعين وثلاثمائة: نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، [قال:](٢) نا أبو كُرَّيب: نا محمد بن بشر عن مِسْعَر عن علقمة بن مَرْقَد عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي.

عن عثمان \_ رضي الله عنه \_ ، قال: قال النبي \_ ﷺ - : «إنّ أفضلَكم من علّم القرآنَ أو تعلّمه».

شيخ تمَّام لم أعثر على ترجمته، وباقي رجاله ثقات.

۱۳۰۸ \_ أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب: نا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني عيد بن أبي مريم، قال: أخبرني ابن وهب عن ابن جُرَيج \_ قال تمّام: ورأيتُ في نسخةٍ غيرِ كتابي: ابن وهب عن سفيان بن عُيينة عن ابن جُرَيج (٣) \_ عن عبد الكريم، قال: سمعتُ أبا عبد الرحمن السُّلَمي يقول:

حدّثني عثمان بن عفّان أنّه سمع رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: «خيرُكم من تعلّم القرآن وعلّمه».

فمن ذلك جلستُ هذا المجلسَ.

<sup>(</sup>١) أحد الحفّاظ، قال الخليلي: ثقة إمامٌ عالمٌ متَّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) من (ر).

<sup>(</sup>٣) قول تمّام هذا سقط من (ر)، وجاء في (ظ) عقب الحديث.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥٦٨/٤) عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم به، وقال: وهذا من حديث ابن جُريج بهذا الإسناد، ولا يرويه غير ابن وهب، ولا أعلم يرويه عن ابن وهب غير ابن أبي مريم، ولا أعرفه إلا من حديث ابن ابنه عنه. وقال عن عبد الله هذا: «يُحدّث بالبواطيل». وقال أيضاً: «إمّا أن يكون مغفّلاً لا يدري ما يخرج من رأسه، أو متعمّداً فإنّي رأيت له غير حديثٍ غير محفوظ».

وقال الحافظ في «الفتح» (٧٦/٩): «في إسناده مقالٌ».

١٣٠٩ ـ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذْرَعي: نا محمد بن الخَضر البزّاز بالرّقةِ: نا إسحاق بن عبد الله البُوقي: نا شريك عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي.

عن عثمان بن عفّان ــ رضي الله عنه ــ ، قال: قال رسول الله ــ ﷺ ــ : «أفضلُكم من قَرأ القرآنَ وأقرأه».

إسحاق البُوقي ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (١/٤٨٤) وابن الأثير في «اللباب» (١/١٨٨) ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وفي «معجم البلدان» لياقوت (١/٠١٠): «روى عنه هلال بن العلاء الرّقي ومحمد بن الخضِر مناكيرَ. قاله أبو عبد الله بن مندة». اه. وهذه من فوائد «المعجم» النّفيسة.

والراوي عنه لم أعثر على ترجمة له. وشُريك هو القاضي صدوق ساء حفظُه.

السّفر(۱) الحسين بن محمد بن أبي السّفر(۱) البرّاز المقرىء، وأحمد بن سليمان بن أيّوب بن حَذْلَم، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد. قالوا: نا بكّار بن قتيبة: نا عفّان بن مسلم الصفّار:

<sup>(</sup>١) في (ظ) و (ر): (السفر) دون (أبي).

نا عبد الواحد بن زياد: نا عبد الرحمن بن إسحاق، قال: حدّثني النُّعمان بن سعد، قال:

سمعتُ عليّاً \_ رضي الله عنه \_ يقول: قال رسول الله \_ ﷺ - : «خيرُكم من عَلِمَ القرآنَ وعلّمه».

أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٣/١٠) والدارمي (٢٧/٢) والترمذي الحرجه ابن أبي شيبة (١٩) والدارمي (٢٩/١) والترمذي (٢٩٠٩) وابن الضَّريس (١٣٦) والفريابي (١٩) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١٥٣/١) والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (١٦) وابن عدي (١٩٣٨) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٤١) من طريق عبد الواحد به، وهو عند القضاعي من رواية عفّان عنه.

وقال الترمذي: «هذا حديثُ لا نعرفه من حديث عليٌ عن النبي \_ ﷺ - ﷺ من حديث عبد الرحمن ضعيف كما في «التقريب»، والنُّعمان لم يروِ عنه غير عبد الرحمن هذا كما قال أبوحاتم، ففيه جهالة.

(۱۳۱۱ ــ أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر (۱) الهَمْداني، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد صالح بن سنان. قالا: نا أبو علي الحسن بن جرير الصُّوري بدمشق: نا سعيد بن منصور: نا الحارث بن نَبْهان عن عاصم بن بَهْدلة عن مصعب بن سعد.

عن سعد، قال: قال رسول الله على الله على الله علم القرآنَ وعلمه الماركم من تعلم القرآنَ وعلمه الماركة وعلمه الماركة وعلمه الماركة الماركة وعلمه الماركة المارك

وأخذ بيدي فأجلسني في مكاني هذا.

أخرجه ابن ماجه (٢١٣) والدارمي (٢/٣٧) والدُّوْرَقي في «مسند

<sup>(</sup>١) في (ظ): (أبي العقب) بدل (شاكر).

سعد» (٥٠) وابن الضَّريس (١٣٤) وأبو يعلى (١٣٦/١) \_ وعنه ابن عدي (١٣٦/٢) \_ والمقيلي في «مسنده» (٢١٨/١) والهيثم بن كُليب في «مسنده» (٧١) والأجري (١٧) من طريق الحارث به.

وإسناده واه: الحارث متروك كما في «التقريب». وقال البوصيري في «الزوائل» (٧٢/١): «هذا إسنادٌ ضعيف لضعف الحارث». وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٧ / ٢٥): «سألت أبي عن حديثٍ رواه الحارث بن نبهان . . . فذكر الحديث \_ فقال أبي : هذا خطأ! إنّما هو عاصم عن أبي عبد الرحمن عن النبيّ \_ على \_ مرسل».

۱۳۱۲ — أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو جعفر أحمد بن الهيثم البرّاز بسامرّاء: نا الوليد بن صالح: نا شريك عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبى وائل.

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «خيركم من قـرأ القرآنَ وأقرأه».

شَريك صدوق سيِّيء الحفظ.

وأخرجه ابن الضّريس (١٣٧) والبطبراني في «الكبير» (٢٠٠/١٠) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٦٤/ب) والخطيب في «التاريخ» (٩٥/٢ ـ ٩٥/٣) من طريق شَريك عن عاصم \_ زاد الخطيب: وعطاء بن السائب \_ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي عن ابن مسعود مرفوعاً. وهذه الرواية التي أشار إليها أبو حاتم آنفاً.

وأبو عبد الرحمن اختلف في سماعه من ابن مسعود فأثبته البخاري، ونفاه شعبة وأبو حاتم.

وقال الهيثمي (١٦٦/٧): «وإسناده فيه: شريك وعاصم، وكالاهما ثقة وفيهما ضعفٌ».

المراق بن عبد الله الورّاق بن عبد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله الورّاق بن فُطيس قراءةً عليه: نا أبو الحسن أحمد بن أبي رجاء نصر بن شاكر: نا عبد الوهاب بن الضحّاك: نا إسماعيل بن عبّاش: نا محمد بن زياد الألهاني.

عن أبي أُمامة البَاهِلي، قال: قال رسول الله على الله عبداً آيةً من كتاب الله [\_عـز وجل \_](١) فهـو مولاه، لا ينبغي أن يخـذُله ولا يتبـرًأ منه، فإن فَعَلَ فقد فَصَم عروةً من عُرى الإسلام».

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (جزء أحمد بن عتبة ـ ص ٣١٠ ـ ٢١٥) من طريق تمّام.

وإسناده تالفٌ: عبد الوهاب بن الضحّاك متروك وكذّبه أبو حاتم كما في «التقريب».

وقد تُوبع:

تابعه عُبيد بن رَزين الألهاني اللاذقي أبو عبيدة، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣١/٨) و «مسند الشاميين» (١٨٨) وابن عدي في «الكامل» (١٩٢/١) و ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢/٢)) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٥٧) – والسهمي في «تاريخ جُرجان» (ص ٥٠٥) من طريقه.

قال ابن عدي: «وهذا الحديث ينفرد به عُبيد بن رزين هذا عن إسماعيل بن عيّاش، ورواه غير عبيد عن ابن عيّاش بإسنادٍ مرسلٍ، ووصله عُبيد». اه. قال الهيثمي (١٢٨/١): «وفيه عبيد بن رزين اللاذقي، ولم أرّ من ذكره».

وأعلّه ابن الجوزي بابن عيّاش، وفاته أن شيخَه حمصيٌّ من أهل بلده، وابن عيّاش إنّما تكلّموا في روايته عن غير الشاميين.

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ر).

وأخرج البيهقي (٢/٢) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن إبراهيم بن سليمان عن حماد الأنصاري مرفوعاً: «من علّم رجلًا القرآن فهو مولاه لا يخذله ولا يستأثر عليه». وقال: «هذا هو المحفوظ عن ابن عباس، وهو منقطع ضعيف».

وحمّاد الأنصاري أحد ثلاثة، هم: حماد بن أبي حُميد، وحمّاد لقبٌ، واسمه محمد ــ وهـو ضعيف. وحمّاد بن عبد الرحمن وقد ضعّفه الأزدي. وحماد بن أبي الدرداء وهو ثقة كما في «الجرح» (١٣٧/٣). وهؤلاء من أتباع التابعين، فالحديث معضلٌ.

المحمد بن أحمد بن محمد بن فضالة : نا محمد بن أحمد بن أحمد بن عصمة الأطروش بالرَّمْلة : نا سوّار بن عمارة : نا عبد الجبّار بن عمر الأَيْلي عن عمرو بن قيس الكِنْدي ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله \_ على \_ : «عليكم بالقرآن! فعلموه (١) وتفقه وا فيه . وإيّاي والمَثْناة (٣)!» . قال : قلنا : وما المَثْناة ؟ قال : «الكتبُ» .

| • • • • • • • • • • |                       |                  |              |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
|                     | القويّ، عنده مناكير). | (عبد الجبّار ليس | قال المنذري: |

قال عبد الجبّار: قراءة الكتب التي كانت قبلنا.

إسناده ضعيف. عبد الجبار ضعيف كما في «التقريب»، ومحمد بن أحمد بن عصمة لم أعثر على ترجمةٍ له.

وأخرج الحاكم (٤/٤٥) من طريق إبراهيم بن يوسف الهسِنْجاني عن هشام بن عمّار عن يحيى بن حمزة عن عمرو بن قيس عن ابن عمرو مرفوعاً. «من اقتراب الساعة: أن تُرفعَ الأشرار، وتُوضعَ الأخيار، ويُفتحَ القول،

 <sup>(</sup>۱) في (ظ) و (ر): (تعلموه).

ويُخزَنَ العمل، ويقرأ بالقوم المَثناة، ليس فيهم أحد يُنكرها». قيل: وما المثناة؟ قال: «ما اكتتب سوى كتاب الله عزّ وجلّ - » وصحّحه، وسكت عليه الذهبى.

وهشام صدوق لكن قال أبو حاتم: لما كَبُر تغيّر، فكلُّ ما دُفِع إليه قرأه، وكلُّ ما لُقِن تلقّن. اهد. ورواية إبراهيم عنه يظهر أنها بعد التغيير ذلك أن هشام توفي سنة (٢٤٥) بينما توفي إبراهيم سنة (٣٠١) كما في «سير النبلاء» (١١٦/١٤)، فمقتضى ذلك أنه إنما أدركه في الكبر. وقال الهيثمي (٣٠٦/٧): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو:

فقد أخرج أبو عُبيد في «الفضائل» (ق ٤/ب) و «غريب الحديث» (٢٨١/٤) والبيهقي في «الشَّعب» (٣٠٦/٤ – ٣٠٦) عن إسماعيل بن عيّاش عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عمرو، قال: إن من أشراط الساعة أن تُقرأ المَثناة على رؤوس الملأ، لا تُغيّر. قيل: وما المثناة؟ قال: ما استُكتب من غير كتاب الله. قيل: يا أبا عبد الرحمن! فكيف بما جاء من حديث رسول الله عير كتاب الله. ومن إما أخذتموه عن من تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلوه، وعليكم بالقرآن فتعلّموه وعلّموه أبناءكم، فإنّكم عنه ستُسألون وبه تُجزون». لفظ أبى عبيد.

وإسناده حسن، إسماعيل بن عيّاش يُحتجّ بما رواه عن الشاميين، وشيخه حمصيّ. وتابعه ثور بن يـزيد ــ وهـو ثقة ــ عند الطبراني في «مسند الشاميين» (٤٨٢)، لكن شيخ الـطبراني: (أحمد بن محمد بن يحيى بن حمـزة الدمشقي) قال أبو أحمـد الحاكم: فيه نظر، وحـدّث عنه أبـو الجهم ببواطيل. ونقل عن الجهم أنه كان كبر فكان يُلقّن ما ليس من حـديثه فيتلقن. (اللسان: ٢٩٥/١).

وتابعهما أيضاً: الأوزاعي عند الحاكم (٤/٤٥٥ ــ ٥٥٥) ــ وصححه،

وسكت عليه الذهبي ... ، لكن الراوي عنه (محمد بن كثير الصنعاني) وهو صدوق كثير الغلط كما في «التقريب».

#### ٣ ـ باب:

### تحسين الصوت بالقرآن

عبد الله بن محمد لم أعثر على ترجمته.

والحديث أخرجه البخاري (٩/٩) ومسلم (١/٥٤٥) من طرقٍ عن الزُّهريّ به.

الله المحدين سليمان بن أيّوب بن حَـدْلَم: نا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيّوب بن حَـدْلَم: نا أبو القاسم بَـرَكَة بن نَشيط (غَثْكَـل) الفرغاني: نا عثمان وهو ابن أبي شيبة ـ: نا أبو خالد ـ يعني: الأحمر ـ عن الحسن بن عُبيد الله عن طلحة بن مُصرِّف عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة .

عن البَرَاء، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «زيّنوا القرآنَ بأصواتكم». أخرجه الخطيب في «الموضح» (٣١٨/٢) من طريق تمّام.

وأخرجه الحاكم (١/٥٧٣) من طريق أبـي خالد به.

وأخرجه الطيالسي (٧٣٨) وعبد الرزّاق (٤٨٤/٢) وابن أبي شيبة

<sup>(</sup>۱) المَثْناة كتاب وضعه الأحبار والرهبان من بني إسـرائيل من بعـد موسى على مـا أرادوا من غير كتاب الله. بهذا فسره أبو عبيد في «غريبه».

(۱۰۲/۱۰) وأبو عبيد في «الفضائل» (ق ١٥/أ) وأحمد (٢٦٢/١، ٢٩٦، ٢٩٦، ٢٩٦) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم: ٢٥٠ – ٢٥٤، ٢٥٦) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم: ٢٥٠ – ٢٥٤، ٢٥٦) وأبو داود (١٤٦٨) والنسائي في «الصغيري» (رقم: ١٠١٠) و «الفضائل» (٧٥) وأبن ماجه (٢٤٣١) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (٢٠١، ١٠١) و «الفضائل» (٢٥ العرب) وأبن نصر في «قيام الليل» في «المعرفة» (٢١٠١ – ١٠٣ و ٣/٧، ١٧٧، ١٩٧١) وابن نصر في «قيام الليل» (ص٨٥) والروياني في «مسنده» (ق ٢٧٨/ب، ١٩٨/ب) والطبراني في «مسند الشاميين» (معجمه» (ق ٢٧/ب، ١٨٥/ب) والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٦٧) وابن حبّان (٢٦٠) والأجري في «أخلاق حملة القرآن» (١٨) والإسماعيلي في «معجمه» (٢٣٨) والاجاكم (١/١٧٥ – ٥٧٥) وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢٧) والبيهقي في «سننه» (١/١٢٩) و «الشعب» (٢/٢٨) من طرقٍ كثيرة والخطيب في «الموضح» (١/١٧١) و «التلخيص» (١/٢٣٨) من طرقٍ كثيرة عن طلحة به.

وإسناده صحيح ، وقال الزَّبيدي في «شرح الإِحياء» (٤٩٧/٤): «وهو حديثٌ حسنٌ صحيح».

وقد تُوبع طلحة :

تابعه زُبَيد بن الحارث عند ابن الجعد في «مسنده» (٢١٦٨) والحاكم (١٠٥٨) والخطيب في «التاريخ» (٢١٦٨)، وطلحة بن نافع عند أبي يعلى (٣/٥٧٥). والأول ثقة، والثاني لا بأس به.

كما تُوبع ابن عَوْسَجة:

تابعه أوس بن ضَمْعَج عند أبي يعلى (٢٥٨/٣) والإسماعيلي (٢٥٨/٣ - ٦٩٠) وأبي الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٢١/٤ - ٢٧١/٤) وأبي الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١/ ٢٧١ حاكم (١/ ٥٧٥)) وسنده لا بأس به. وعدي بن ثابت عند الحاكم (١/ ٥٧٥)، لكنّ الراوي عنه: (عبد الغفّار بن القاسم) اتّهمه بالوضع ابن المديني وأبو داود. (اللسان: ٢/٤). وعبد الرحمن بن أبي ليلى عند

ابن الأعرابي في «معجمه» (ق 9 / أ)، لكن في السند إليه: عبيد بن إسحاق العطّار ضعّفه ابن معين والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث. وتركه النسائي والأزدي. (اللسان: ١١٧/٤). وزاذان أبو عمر كما في الحديث الآتي.

ورُوي أيضاً من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وعبد الرحمن بن عوف:

أمًّا حديث أبى هريرة:

فأخرجه أبو عبيد (ق 10/أ) وابن حبّان (٦٦١) عن يحيى بن عبد الله بن بُكير عن يعقوب بن عبد الرحمن القارىء عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعاً.

وإسناده حسن، ابن بُكير فيه كلامٌ.

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨١/١١) وابن عدي في «الكامل» (١٥٢٥/٤) وابن عدي في «التغليق» «الكامل» (١٥٢٥/٤) والدارقطني في «الأفراد» - كما في «التغليق» (٣٧٧/٥) - من طريق عبد الله بن خِراش عن العوَّام بن حوشب عن مجاهد عنه مرفوعاً.

قال الهيثمي (٧/ ١٧٠): «رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما: عبد الله بن خِراش وثَقه ابن حبَّان وقال: ربَّما أخطأ. ووثَّقه البخاري (كذا بالمطبوع! وصوابه: وضعَّفه البخاري) وغيره. وبقية رجاله رجال الصحيح».

وابن خِراش قال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف، وأطلق عليه ابن عمَّار الكذب». اهـ ومع هذا فقـد حسَّن سنـده في «التغليق» و «الفتح» (ص ١٩٥). وكذا السخاوي في «المقاصد» (ص ٢٣٥).

وأخرجه الطبراني (١١٨/١٢) وابن عدي (١٢٢١/٣ و٢٤٣٩) وابن عدي (١٢٢١/٣ و٢٤٣٩) والخطيب في «الموضح» (١٣٢/٢) من طريق سعيد بن المَرْزُبان أبي سعد

البقّال عن الضحاك بن مزاحم عنه مرفوعاً، ولفظ الطبراني: «أحسنوا الأصوات بالقرآن».

وأبو سعد البقَّال ضعيف مدلِّس كما في «التقريب»، وقد عنعن. والضحاك روايته عن ابن عباس منقطعة.

وأمًّا حديث عائشة:

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» \_ كما في «اللسان» (١٧٧/١ - ١٧٧/) \_ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (١٣٩/٧) من طريق أحمد بن سعيد بن خَيْشُنة الحمصي عن عبيد الله بن القاسم عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعاً.

وابن خَيْشَنه قال الهذهبي: «عن عبيد الله بن القاسم. أتى بخبر موضوع ، الآفة هو أو شيخه». اه. وقال ابن ماكولا في «الإكمال» (٢١٢/٣): «روى عن عبيد الله بن القاسم عن الثوري أحاديث غرائب».

وأما حديث ابن عوف:

فأخرجه البزَّار (كشف ــ ٢٣٢٩) من طريق صالح بن موسى الطَّلحي عن عبد العزيز بن رُفيع عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعاً، وقال: «تفرَّد بهذا الإسناد صالح، وهو ليِّن الحديث، ولم يُتابع على هذا».

قال الهيشمي (١٧١/٧): «وفيه صالح بن موسى، وهو متروك». اه. وقال الحافظ في «الفتح» (١٩/١٣): «سنده ضعيف».

السمرة بن محمد الفريابي: نا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي: نا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي: نا محمد بن بكر المصري<sup>(۱)</sup> عن صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن مَوْثَد عن زَاذان.

<sup>(</sup>١) كذا وقع في الأصول، وصوابه: (البصري) كما في ترجمته.

عن البراء، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «زيّنوا القرآنَ بأصواتكم».

عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو الحافظ الدَّارمي صاحب «المسند» المطبوع باسم «السنن»، وهو فيه (٢/٤٧٤) بزيادة: «فإن الصوت الحسنَ يزيد القرآن حسناً».

وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين » (٢٦٣/٤ ـ ط العلمية) والحاكم (١/٥٧٥) من طريق الدارمي مع الزيادة.

۱۳۱۸ \_ أخبرنا أبو جُحوش محمد بن أحمد بن أبي جحوش الخُرَيمي: نا محمد بن أبي صفوان: نا محمد بن أبي صفوان: نا سلمة بن سعيد عن صَدَقَة بن أبي عمر ان عن علقمة بن مَرْثَد عن زَاذان.

عن البَرَاء، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «زيّنوا القرآنَ بأصواتكم، فإنّ الصوتَ الحسنَ يزيد القرآنَ حُسْناً».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٤/ ق ٣٣٨)) من طريق تمَّام، دون قوله: «فإن الصوت...».

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ١٥٦/ب) من طريق ابن أبي صفوان به.

وأخرجه البيهقي في «الشَّعب» (٣٨٦/٢ ــ ٣٨٧) من طريق سلمة بن سعيد به.

وإسناده حسنٌ، في صدقة ضعفٌ يسيرٌ.

وللفصل الثاني من الحديث شاهدان من حديث ابن مسعود وأنس.

فأخرج ابن سعد (٦/ ٩٠) والبزَّار (كشف ــ ٢٣٣١) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ٥٨) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (٣٥٨١) والهيثم بن كليب في «مسنده» (رقم: ٣١٨) والطبراني في «الكبير» (١٠١/١٠)

وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٣٥ ــ ٢٣٦) والخطيب في «الموضح» (١٣٥/٢) من طريق سعيد بن زُرْبي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً: «حسنُ الصوت تزيين للقرآن».

قال البزَّار: «تفرَّد به سعيد، وليس بالقوي». اهه. وقال الهيشمي (١٧١/٧): «وفيه سعيد بن زَرْبي [بالأصل: رزق!]، وهو ضعيف». اهه. وقال في «التقريب»: «منكر الحديث».

ولم ينفرد به \_ خلافاً للبزَّار \_ ، فقد تابعه قيس بن الربيع عند ابن عدي في «الكامل» (٢٠٦٨/٦)، وقيس ضعَفوه.

وأخرج عبد الرزَّاق (٢/٤٨٤) \_ ومن طريقه البزار (كشف \_ ٢٣٣٠) وابن عدي (١٤٥٢/٤) \_ عن عبد الله بن المُحرَّر عن قتادة عن أنس مرفوعاً: «لكلّ شيءٍ حليةً، وحليةً القرآن الصوتُ الحسن».

قال البزَّار: «تفرَّد به عبد الله بن المُحرَّر، وهـو ضعيف الحديث». وقال الهيثمي (١٧١/٧): «وفيه عبد الله بن مُحـرَّر [بالأصـل: محرز!]، وهـو متروك». اهـ. وقال ابن حبَّان: كان يكذب ولا يعلم.

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢٦٨/٧) من طريق الفضل بن حرب البَجَلي عن عبد الرحمن بن بُدَيل عن أبيه عن أنس مرفوعاً.

والفضل قال العقيلي: «مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ». (اللسان: \$/ • ٤٤).

١٣١٩ ــ حدَّثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو عبد الله محمد بن حصن الألوسي ــ قَـدِمَ دمشقَ ــ: نا أبو عبد الله محمد بن مَعْمَر البَحْراني: نا حُميد بن حمَّاد عن مِسْعَر عن عبد الله بن دينار.

عن ابن عمر، قال: قيل للنَّبي \_ ﷺ \_ : من أحسنُ (١) صوتاً

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وعليه تضبيب في (ظ)، وعند مخرّجي الحديث: «أحسن الناس».

بالقرآن؟. قال: «من إذا سمعتَ قراءتَه رأيتَ أنَّه يخشى اللَّهَ \_عزّ وجلّ \_ ».

أخرجه البزَّار (كشف ــ ٢٣٣٦) والروياني في «مسنده» (ق ٢٤٠أ) والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٦٥/أ) وابن عدي (٦٩٣/٢) من طريق محمد بن مَعْمَر به.

قال البزّار: لم يُتابع حُميد على روايته هذه، إنّما يرويه مِسْعَر عن عبد الكريم عن مجاهد مرسلاً، ومِسْعَر لم يُحدّث عن ابن دينار بشيء، ولم نسمع هذا إلا من محمد بن معمر». وقال الطبراني: «لم يروه عن مسعر إلا حُميد، تفرّد به محمد». وقال ابن عدي: «وهذا عن مسعر عن ابن دينار عن ابن عمر. لم يروه إلا حميد بن حمّاد هذا».

وحُميد ضعَّفه أبو داود وابن قانع، وقال ابن عـدي: يُحدِّث عن الثقـات بالمناكير. وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقال: ربَّما أخطأ.

هكذا رواه عن مِسْعَر موصولًا، وقد خُولف فيه:

أخرجه عبد الرزَّاق (٢ / ٤٨٨) وابن أبي شيبة (٢ / ٤٦٤ - ٤٦٥) والدارمي (٢ / ٤٦٤) والبيهقي في «الشعب» (٢ / ٣٨٨) من طرق عن مِسْعَر عن عبد الكريم بن أبي المُخارِق عن طاوس مرسلاً. وعبد الكريم ضعيف كما في «التقريب».

ووصله إسماعيل بن عمرو البَجلي عن مِسْعَر عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عبّ اس مرفوعاً، أخرجه ابن عدي (٢/٣٣) وأبو نعيم في «الحلية» (١٩/٤) والبيهقي (٣٨٨/٢).

والبَجَلي قال أبو حاتم وابن عقدة والدارقطني: ضعيف. زاد ابن عقدة: ذاهب الحديث. وقال الأزدى: منكر الحديث. (اللسان: ٢٥/١).

وقال ابن عدي: «والروايتان [يعني: روايتي حُميـد والبَجَلي] جميعاً غيـر محفوظتين، والصحيح مرسلُ عن طاوس».

ووصله أيضاً ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس مرفوعاً، لكن بلفظ: «يتحزَّن به» بدل: «يخشى الله». أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/١١) وعنه أبو نعيم في «الحلية» (١٩/٤).

وابن لَهيعة اختلط بعد احتراق كتبه.

ووصله أيضاً مرزوق أبو بكر الباهلي عن عاصم الأحول عن طاوس عن ابن عمر مرفوعاً، أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٨٠٢) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ٥٩).

ومرزوق وثّقه أبو زُرعة وابن حبّان، وقال: كان يخطىء. وقال ابن خزيمة: أنا بريءٌ من عهدته. وهذا جرحٌ مبهمٌ. فمثله حسنُ الحديث إن شاء الله. وقد قال الحافظ في «التقريب»: صدوق(١).

وخلاصة القول أن الحديث روي عن طاوس مرسلًا وموصولًا، ولا يثبت من هذا شيء سوى رواية مرزوق الموصولة، فإن سندها لا بأس به.

وله طريق أخرى عن ابن عباس:

أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (٣١٧/٣) من طريق قبيصة عن الشوري عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً.

ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن جريجُ وهو مدلِّس.

ورُوي من حديث عائشة وجابر:

فأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٥٨/٢) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعاً.

وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>١) ولا يُغتر بقول من علَّق على «المنتخب»: (ضعيف)، فما هما من أهل الفن، وليتهما ذكرا قول الحافظ!.

وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٩) والأجري في «أخلاق حملة القرآن» (٨٣) من طريق عبد الله بن جعفر المديني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً.

قال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٢٤١): «هذا إسنادٌ ضعيف لضعف إبراهيم وعبد الله». اهد. وفيه عنعنة أبي الزُّبير، وهدو مدلِّس. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٢٨٦): «سنده ضعيف».

ورُوي مرسلًا عن الزهري:

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١٤) عن يونس بن يزيد عنه قال: بلغنا أنَّ النبى \_ عَلَيْ \_ . . . فذكره .

فالحديث بهذه الطرق إن لم يكن صحيحاً فهو على أقـل الأحوال حسنٌ، لا سيَّما أن طريقاً منها \_ وهي طريق مرزوق البـاهلي \_ حريَّة بأن تكـون حسنةً لذاتها، والله أعلم.

# ٤ ـ بـاب: في القرَّاء المنافقين

الحارث الحرن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح ، وأبو الحارث أحمد بن محمد بن عمارة في آخرين ، قالوا: نا عبد الرحمن بن عبد الصمد البرزوز: نا جُنادة بن محمد المُرِّي: نا منصور بن عمّار: نا عبد الله بن لَهِيعة عن مِشْرَح بن هاعان .

عن عقبة بن عامر الجُهَني، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «أكثرُ منافقي أمَّتي قرَّاؤها».

أخرجه أحمد (١٥١/٤، ١٥٥) والفريابي في «صفة المنافق» (٣٢، ٣٣) ومن طريقه ابن عدي (١٤٦٦/٤) والخطيب في «التاريخ» (٣٥٧/١) و وابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/٣٥٧) وابن وضًاح في

«البدع» (ص ٨٨) والروياني في «مسنده» (ق ٤٨/ب) وابن بطَّة في «الإبانة» (رقم: ٩٤٤) من طرق عن ابن لهيعة به.

قد رواه عنه: ابن المبارك عند الفريابي، وعبد الله بن يزيد المقرىء عند أحمد والفريابي وابن قتيبة، وابن وهب عند ابن بطّة. وهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالسند صحيح.

ولم ينفرد به، فقد تابعه الوليد بن المغيرة \_ وهو ثقة \_ عند أحمد (١٥٥/٤) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٦١٤) والروياني (ق ٤٨/ب) والبيهقي في «الشُّعب» (٣٦٣/٥). وهذا الإسناد هو الذي عناه الهيثمي (٢٢٩/٢) بقوله: «وأحدُ أسانيد أحمد ثقاتٌ أثبات».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٥/١٧) من طريق ابن لَهيعة عن أبي عُشَّانة عن عقبة مرفوعاً. والظاهر أن هذه الرواية مما نُقِل عنه بعد اختلاطه.

ورُوي من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عبَّاس، وعصمة بن مالك: أمًّا حديث ابن عمرو:

فأخرجه ابن المبارك في «النزهد» (٤٥١) وأحمد (٢/٥٧) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٦١٣) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (٢٨/٢) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (٣٨/٥) والمنبهقي والفريابي (٣٦، ٣٧) وابن وضّاح (ص ٨٨) وابن بطّة (٣٤٣) والبيهقي (٥/٣٦٣) والبغوي في «شرح السنّة» (١/٥٧) من طريق عبد الرحمن بن شُراحيل بن يزيد عن محمد بن هُدَيَّة عنه مرفوعاً.

وإسناده حسنٌ. وقال الهيثمي (٦/ ٢٣٠): «ورجاله ثقات».

وأخرجه ابن بطّة (٩٤٢) من طريق درّاج عن عبد الرحمن بن جُبَير عن ابن عمرو مرفوعاً. ودرّاج ليس بالقوي .

وأمًّا حديث ابن عبَّاس:

فأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٧٤) من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه مرفوعاً، وقال: «ولا يُتابع على هذا من حديث ابن عبّاس، وقد رُوي هذا عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام بإسنادٍ صالح ».

وحفص ضعيف كما في «التقريب».

وأمًّا حديث عصمة:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧٩/١٧) وابن عـدي (٢٠٤١/٦) من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن مَوْهَب عنه مرفوعاً.

وقال الهيثمي (٦/ ٢٣٠): «وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف». اه.

# ه - باب:الجدال في القرآن

۱۳۲۱ - أخبرنا(۱) أحمد بن سليمان بن أيوب [بن سليمان](۱) بن محمد بن عبد الله بن حَذْلَم الأسدي القاضي: نا أبو القاسم يزيد بن داود بن عبد الصمد: نا آدم بن أبي إياس: نا شَيْبان عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على القرآن كفر».

أخرجه أحمد (٤٩٤/٢) من طريق شَيْبان به، لكن قال: عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) في (ظ) و (ر): (حدثنا).

<sup>(</sup>٢) من (ظ)و (ر).

وإسناده صحيح. وذِكْرُ عمر بن أبي سلمة فيه من قبيل المزيد في متَّصل الأسانيد، وقد أخرجه أحمد (٢ /٢٧) والحاكم (٢٢٣/٢) والبيهقي في «الشعب» (٢ / ٢٦) من طريقين آخرين عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة به. وعمر ليس بالقوي.

وأخرجه أحمد (٢/٢٨٦، ٤٢٤، ٧٥٥، ٥٠٣، ٥٠٨٥) ــ وعنه أبو داود (٤٦٠٣) وابن حبًان (٥٩) والطبراني في «مسند (٤٦٠٣) ـ والبزّار (كشف ــ ٢٣١٣) وابن حبًان (٥٩) والطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٠٥) والأجري (ص ٦٧) وابن بطّة في «الإبانة» (١٩٧، ٧٩١) واللالكائي في «أصول السنّة» (١٨٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٢١٥) و «أخبار أصبهان» (٢/٣١١) والبيهقي (٢/٢١٤) من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «المراء في القرآن كفر».

وإسناده حسنٌ من أجل محمد بن عمرو، فإن فيه ضعفاً يسيراً.

وأخرجه أحمد (٢٠٠/٤) والنسائي في «فضائل القرآن» (١١٨) من طريق أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٩٢/٥) من طريق محمد بن حرب الواسطي عن يحيى بن المتوكل عن عنبسة بن مِهران عن مكحول عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال: غريبٌ من حديث مكحول، لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب.

وعَنْبَسة قال أبو داود: ليس بشيءٍ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. (اللسان: ٤/٣٨٤) والراوي عنه ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه الخطيب (١٣٦/١١) من طريق محمد بن حِمْير عن شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال: «غريبٌ من حديث عروة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، تفرّد به شعيب عن هشام عن أبيه، ولم يروه عنه غير ابن حِمْير».

وشعيب قال أبو حاتم: مجهول. وقال الأزدي: ليس بشيءٍ. (اللسان: 187/٣).

ورُوي من حديث ابن عمرو، وأبيه، وأبي جُهيم، وزيد بن ثابت:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٢٨) ومن طريقه الآجري (ص ٦٨) وابن بطّة (٧٩٣) من طريق مــوسى بن عُبيــدة عن عبـــد الله بن يــزيـــد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمر و مرفوعاً.

وهـذا إسناد ضعيف: مـوسى ضعيف كـمـا في «الـتقـريب»، وعبد الرحمن بن ثوبان لم أعثر على ترجمته، وليس هـو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فذاك متأخّر. وعزاه الهيثمي (١/١٥٧) للطبراني، وقال: «وفيه موسى بن عُبيدة، وهو ضعيف جدّاً».

وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ق ٢٤/ب، ٤٥/ب) وأحمد (٢٤٤) والبيهقي في «الشّعب» (٢/٤١) من طريق بُسْر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن مولاه مرفوعاً.

وإسناده قوي ، وقال الحافظ في «الفتح» (٢٦/٩): «إسناده حسن».

وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ق ٢٤/ب، ٤٥/ب) وأحمد الله وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ق ٢٤/ب، ٤٥/ب) وأحمد بن المربق يزيد بن خصيفة عن بُسر بن سعيد عن أبي جُهَيم الأنصاري مرفوعاً.

وإسناده صحيح. وقال الهيثمي (١٥١/٧): «رجاله رجال الصحيح».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥/ ١٦٩) من طريق ابن أبي فُدَيك عن ابن مَوْهَب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت مرفوعاً.

وابن مَـوْهَب هـو عُبيـد الله بن عبد الـرحمن ليس بالقـوي كمـا في «التقـريب». وعبد الله بن عبـد الـرحمن أظنـه أبـا سلمـة. وقـال الهيشمي (١/٧٥): «رجاله موثّقون».

# ٦ باب: عدد الحروف التي أنزل عليها القرآن

۱۳۲۲ \_ أخبرنا أحمد بن سليمان بن حَـلْلَم، وإبراهيم بن محمد ابن صالح، وعلي بن يعقوب بن إبراهيم، قالوا: نا أبو زُرعة عبد الرحمن ابن عمرو: نا عفّان بن مسلم: نا حمَّاد عن حُمَيد عن أنس.

عن عُبادة \_ يعني: ابن الصامت \_ ، قال: قال أُبيّ: قال رسول الله \_ عن عُبادة \_ يعني: ابن الصامت \_ ، قال: قال أُنزل القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ».

أخرجه أحمد (١١٤/٥) عن عفّان به، والطبري في «تفسيره» (١٢/١) من طريق حمَّاد ــ وهو ابن سلمة ــ به. وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ق ٤٢/ب) وأحمد (٥/١١) وعَبْد بن حُميد في «المنتخب» (١٦٤) والنسائي في «الصغرى» (٩٤١) و «الفضائل» (١١) والطبري (١٢/١) من طرق أخرى عن حُميد عن أنس عن أُبيّ، دون ذكر (عبادة). فلعلَّ بعض الرواة كان ينشط أحياناً فيذكر (عبادة) وأحياناً لا يذكره. أو لعلَّ أنس سمعه أولاً من عبادة ثم سمعه من أُبيّ بلا واسطة فنُقِل عنه الوجهان، والله أعلم. ولفظ روايتهم: «إن جبريل وميكائيل أتياني فجلس جبريل عن يميني، وميكائيل عن يساري. فقال جبريل: يا محمد! اقرأ القرآن

على حرفٍ. فقال ميكائيل: استزده. فقلت: زدني». الحديث، وفي آخره: «كلّ ذلك جبريل يقول له: اقرأ. وميكائيل يقول: استزده. حتى بلغ سبعة أحرف، كلّ شافٍ كافٍ».

وعند مسلم (٥٦٢/٢ ــ ٥٦٣) رواية قريبة من هذه.

وأخرج البخاري (٢٣/٩) ومسلم (٢١/١) من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «أقرأني جبريل على حرفٍ فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

۱۳۲۳ ـ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن كثير (١) ابن حيًّان المدائني: نا محمد بن الفضل بن عطيَّة عن زيد العَمِّي عن معاوية ابن قرَّة.

عن أنس بن مالك عن النبيّ \_ على \_ قال: «أتاني الملكان فقال لي أحدهما: اقرأ على حرفٍ. فقال الآخر: زِدْه!. فقلت: زِدْني!. فما زال يسأل الزّيادة من صاحبه، وأنا أسألُه حتى انتهى إلى سبعة أحرفٍ». قال: «وأقرأني أمَّ الكتاب، فلمَّا بلَغَ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين﴾ [الفاتحة: ٧]. قال الملك: آمين».

محمد بن الفضل قال في «التقريب»: كذَّبوه. وشيخه ضعيف.

والشطر الأول من الحديث ثابتٌ كما هو مُبيَّن في تخريج الحديث السابق.

١٣٢٤ ــ أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله جَبَلة المُضَريّ: نا صالح بن محمد الرَّازي ببغداد ــ يُعرف بـ  $(\dot{\gamma})^{(1)}$  - : نا حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (عيسى)، ولعلَّه الصواب.

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

عن سَمُرة أنَّ النبيَّ \_ عَلِي عَال: «إنَّ القرآنَ أنزِل على ثلاثة أحرفٍ».

أخرجه أحمد (٧٢/٥) والبزَّار (كشف ــ ٢٣١٤) والطبراني في «الكبير» (٢٤٩/٧) من طريق عفَّان به. وقال البـزَّار: «لا نعلم يروى هــذا اللفظ إلَّا عن سَمُرة، ولا رواه عن قتادة إلَّا حمَّاد».

قال الهيثمي (١٥٢/٧): «رجاله رجال الصحيح». اه. والحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة، فهو منقطع إذاً.

وأخرجه البزَّار (كشف \_ ٢٣١٥) من طريق يوسف بن خالد السَّمتي عن جعفر بن سعد [بالأصل: سعيد. تحريف] بن سمرة عن خُبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جدَّه مرفوعاً. والسَّمتي كذَّبه ابن معين والفلاُس وأبو داود. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٦/٧) من طريق آخر عن جعفر به. وجعفر ليس بالقوي، وشيخه مجهول. كذا في «التقريب»، وسليمان بن سمرة قال ابن القطَّان: حاله مجهولة.

### ٧ ـ باب: سورة الفاتحة

١٣٢٥ ـ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان ـ قراءةً عليه ـ : أنا أحمد بن الوليد الأمني بالرَّمْلة: نا عبد الله بن جعفر: نا سفيان بن عُيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعْبي.

عن عَـدي بن حاتم، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : « ﴿ المغضوب عليهم ﴾ : اليهودُ، و ﴿ الضآلين ﴾ [الفاتحة: ٧]: النّصارى».

أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٦١، ٦٤) عن شيخه أحمد بن الوليد به .

وأحمد هذا ذكره الخطيب في «تاريخه» (١٨٧/٥ ــ ١٨٨) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٨) والترمذي (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠) ورقم: ٢٠٢٥) وابن أبي حاتم في ورقم: ٢٩٥٤) و وبن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم: ٤٠، ٤١) والطبراني في «الكبير» ٩٨/١٧ - ٩٩، ٩٩ - ٩٩، ١٠٥) وابن حبان (١٧١٥، ٢٧٧٩) من طريق سِماك بن حرب عن عبّاد بن حُبيش عن عدي مرفوعاً. وأخرجه الطيالسي (١٠٤٠) عن سِماك لكن قال: (عمّن سمع عدي).

وعبَّاد لم يوثِّقه غير ابن حبان، ولم يذكروا عنه رواياً غير سماك، ولذا جهَّله ابن القطَّان، وقال الذهبي في «الميزان» (٢/٣٦٥): «لا يُعرف».

وقد تابعه \_ عند الطبري \_ مُرَيّ بن قَطَري، وقال الذهبي عنه في «الميزان» (١/٩٥): «لا يُعرف، تفرّد عنه سِماك».

### وله شاهدٌ يُحسَّن به:

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣٧/١) وعنه أحمد (٣٢/٥ - ٣٣، ٧٧) والطبري (٦٢/١، ٦٤) عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: أخبرني عبد الله بن شقيق أنَّه أخبره من سمع النبيَّ \_ ﷺ وهو بوادي القرى \_ وهو على فرسه \_ وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله! من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم». فأشار إلى اليهود فقال: من هؤلاء؟. قال: «هؤلاء الضالون». يعنى: النَّصارى.

### وإسناده صحيح. وأُعلُّ بالإِرسال:

قال ابن كثير في «التفسير» (٢٩/١): «وقد رواه الجُريري وعروة وخالد الحذَّاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، ولم يذكروا: (من سمع النبي حالد الحدَّاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، الطبري (١/١٦ - ٦٢، ٣٣، على السطبري (١/١٦ - ٦٢، ٣٣،

٦٤)، وعروة هو ابن عبد الله بن قُشَير كما في رواية الطبري. ورواية الجُريري عند أبي عُبيد في «الأموال» (٧٦٥) أيضاً.

وأخرجه حُميد بن زنجويه في «الأموال» (١١٣٦) والبيهقي في «سننه» (٣٣٦/٦) من طريق حماد بن زيد عن بُديل بن ميسرة العقيلي والزّبير بن الخِرّيت وخالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنّه أتى النبيّ \_ وادي القرى وهو يعرض فرساً. قال: قلت: يا رسول الله! فمن هؤلاء النين تقاتل؟ . قال: «هؤلاء اليهودُ المغضوبُ عليهم، وهؤلاء النّصارى الضالّون» .

وإسناده صحيح، وهو ممًّا يؤيَّد رواية الوصل.

وأخرج البيهقي في «الشَّعب» (٦١/٤) من طريق خالد بن عبد الله المواسطي عن خالد الحذَّاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عمِّ له أنَّه قال: أتيتُ رسول الله على الله على القرى. . . فذكره .

والواسطي \_ وإن كان حافظاً \_ قد خالف من هو أحفظ منه، وهو حماد بن زيد، كما أن من رووه عن عبد الله بن شقيق لم يذكروا واسطة بينه وبين الصحابي بل في رواية معمر المتقدمة التصريح بسماع ابن شقيق منه. فتحرَّر من هذا شذوذ هذه الزيادة، والله أعلم.

# ٨ باب:سورة البقرة

العبّاس بن الوليد بن مزيد البيروتي: أنا محمد بن شُعيب، قال: أخبرني أنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي أنّه حدَّثهم عن جُبَير بن نُفَس.

عن النَّوَّاس بن سَمْعَان عن رسول الله \_ عَلِي للهِ عن النَّوَّاس بن سَمْعَان عن رسول الله \_ عَلِي م

القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدُّنيا تقدُمُهم البقرةُ وآلُ عمران». قال نوَّاس: وضَرَبَ لهما رسول الله على الله على الله ما يشتبِهن (١) بَعْدُ، قال: «يأتيان كأنَّهما غَيَابتان بينهما شَرْقٌ (٢)، أو كأنَّهما غمامتان سوداوان، أو كأنَّهما ظُلَّةٌ من طير صوَّافٍ، تُجادلان عن صاحبهما».

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٤٧/٨ ــ ١٤٨) ــ وعنه الترمذي (٢٨٨٣) ــ من طريق محمد بن شعيب به .

وأخرجه مسلم (١/٥٥٤) من طريق آخر عن الوليد به. وأخرج نحوه (٥٥٤/١) من حديث أبى أمامة.

البسماعيل محمد بن إسماعيل السُّلَمي الترمذي: نا أحمد بن داود بن سعيد المحدد: نا سرور بن المغيرة ابن أخي منصور بن زاذان الواسطي عن عباد ابن منصور النّاجي عن المحسن عن أبي رافع.

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧٢٧) من طريق أحمد بن داود به.

وأخرجه ابن مردويه ــ كما في «تفسير ابن كثير» (١١١/١) ــ من وجهٍ آخر عن سرور به بزيادةٍ .

وإسناده ضعيف: عبّاد ليس بالقوي كما قال ابن معين والنسائي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل و (ر)، وأهملت في (ظ). وعند مخرّجي الحديث: (نسيتهن).

<sup>(</sup>٢) الغيابة: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. والشُرْق: الضياء والنور. (شرح النووي).

والدارقطني، وكان يدلّس كما قال أحمد، وقد عنعن هنا. وشيخه مدلّس وقد عنعن أيضاً.

وسرور بن المغيرة، قال الأزدي: عنده مناكير عن الشعبي. وذكره ابن حبّان في «الثقات»، وقال: روى عنه أبو سعيد الحدّاد الغرائب. (اللسان: ٣١٥/٣). وقال ابن سعد في «الطبقات» (٣١٥/٧): «كان يروي التفسير عن عبّاد بن منصور عن الحسن، وكان معروفاً». اه..

وفي «سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» (ص ١٢٤): «قلت ليحيى: حدّثنا أبو سعيد الحدّاد عن سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. قال: نعم، كان يروي عنه التفسير. قلت: من سرور هذا؟. قال: زعموا أنّه واسطيّ، لا أعرفه. ثمّ قال: رحم الله أبا سعيد!». اه. وقال أبو حاتم \_ كما في «الجرح» (٤/٣٥) \_ : «شيخ». اه. ففيه جهالة إذاً.

وقال ابن كثير: «وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الموجه، وأحسنُ أحواله أن يكونَ من كلام أبعي هريرة».

١٣٢٨ \_ أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب: نا أبو عبد الملك: ناسليمان بن سلمة: نا أحمد بن يونس بن نافع التَّيْمي \_ من أهل مَرْو \_ : نا أيّوب بن مُدرِك الحنفى: نا مكحول.

عن واثلة بن الأسقع، قال: خرجت مع قوم في سفر فعَمِيَت عليهم القِبلة، فصلّى كلَّ قوم ناحيةً. فأتوا النبيَّ = ﷺ - فأخبروه باختلافهم في القِبلة، فأنزلَ اللَّهُ - عزَّ وجلّ - على رسوله [- ﷺ -](١): ﴿فأينما تولوا فثمّ وجه الله ﴾ [البقرة: ١١٥]. يعنى: الدِّينَ.

إسناده تالف: ابن مُدْرِك تركوه وكذّبه ابن معين، وقال ابن حبّان: روى عن مكحول نسخة موضوعة ولم يره. (اللسان: ٤٨٨/١). وسليمان بن سلمة هو الخبائري متروك وكذّبه ابن الجُنيد (اللسان: ٩٣/٣). وشيخه لم أعثر على ترجمة له.

ورُوي نحو هذا من حديث عامر بن ربيعة، وجابر، وابن عبّاس: أمّا حديث عام:

فأخرجه الطيالسي (١١٤٥) والترمذي (٣٤٥) وابن ماجه وأخرجه الطيالسي (١١٤٥) والترمذي (٢٩٥٧) وابن أبي حاتم في «تفسيسره» (١٠٢٠) والسطبري «في تفسيسره» (١٠٢٠) وابو نعيم في «الحلية» (١/١٧) والبيهقي (١١٢٧) والبياب النزول» (ص ٢٣) من طريق الأشعث بن سعيد السمّان عن عاصم بن عُبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنّا مع النبيِّ عن على سفرٍ في ليلة مظلمة، فلم ندرٍ أين القبلة، فصلّى كل رجل منّا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي على الله عن عياله. الأية.

لفظ الترمذي، وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفُه إلا من حديث أشعث السمّان، وأشعث يُضَعّفُ في الحديث». اه. قلت: وأشعث متروك كما في «التقريب»، وقد تابعه عمر بن قيس (سنندل) وهو متروك أيضاً عند الطيالسي والبيهقي. وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/١٥٨) بعد أن أورد كلام الترمذي: «قلت: وشيخه عاصم أيضاً ضعيفٌ: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يُحتجُّ به. وقال ابن حبّان: متروك. والله أعلم».

وأما حديث جابر:

فأخرجه الدارقطني (٢٧١/١) والبيهقي (١١/٢ ـ ١٢) والواحدي (ص ٢٣) وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في تفسير ابن كثير (١٥٨/١) ـ من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، قال: وجدتُ في كتاب أبي: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي عن عطاء عنه نحوه.

قال البيهقي: «والطريق إلى عبد الملك غير واضح لما فيه من الوِجادة وغيرها». وفي نصب الراية (٣٠٥/١): «قال ابن القطّان في كتابه: وعلّةُ هـذا: الانقطاع فيما أحمد بن عبيد الله وأبيه، والجهلُ بحال أحمد المذكور».

وأخرجه الدارقطني (٢/١/١) والحاكم (٢٠٦/١) والبيهقي (٢/١) من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه نحوه .

قال الحكام: «هذا حديثُ محتجُّ برواته كلَّهم غير محمد بن سالم فإنَّي لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح». اه. وتعقّبه الذهبي فقال: «قلت: هو أبوسهل، واهٍ». وقال الدارقطني والبيهقي: محمد بن سالم ضعيف.

وتابعه محمد بن عبيد الله العَـرْزَمي ــ وهو متـروك كما في «التقـريب» ــ عند البيهقي (١٩/٢) وابن مردويه ــ كما في «تفسير ابن كثير» (١٥٩/٢) ــ .

وأمّا حديث ابن عبّاس:

فأخرجه ابن مردويه ـ كما في «تفسير ابن كثير» (٢/ ١٥٩) ـ من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه نحوه.

والكلبي متّهم، وشيخه متروك.

والثابت في نزول هذه الآية: ما أخرجه مسلم (١/٤٨٦) عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ـ ﷺ \_ يُصلِّي وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت. . . الآية .

1۳۲۹ \_ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعي: نا أبو محمد عبد الله بن جعفر العسكري بالرّافِقة: نا عفّان بن مسلم الصفّار: نا عبد الرحمن بن إبراهيم: نا العلاء \_ يعني: ابن عبد الرحمن \_ عن أبيه.

عن أبي هريرة، قال: لمّا نزلت: ﴿له ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: ٢٨٤]. قال: أتوا النبيّ ـ على جَنُوا على الرُّكب، فقالوا: يا رسول الله! كُلّفنا الصلاة

<sup>(</sup>١) من (ظ).

والصيام والجهاد والصدقة، فأمًا (۱) هذا فإنّا لا نُطيق: إنْ نُبدِي (۲) ما في أنفسنا أو نخفيه (۳) يحاسبْنا الله به!. قال: «تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: هسمعنا وعصينا [البقرة: ٩٣]! لا ولكن قولوا: «سمعنا وأطعنا». حتى إذا ذلّت بها ألسنتهم أنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ التخفيف، فقال: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى: هوإليك المصير أنزل ألله \_ تبارك وتعالى \_ : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فصار الكسب. قال: فنسخت هذه اللهية (٥) ما كان قبلها. قالوا: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في قال: ونسخت هذه (نعم). قال (٢٨٠): «ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا في إلى: «الكافرين [البقرة: ٢٨٥].

أخرجه أحمد (٤١٢/٢) عن عفّان به.

وعبد الرحمن بن إبراهيم هو القاص، ضعّفه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال أبو داود: منكر الحديث. ونُقِل عن ابن معين توثيقُه، وقال أحمد: ليس به بأس. (اللسان: ٢٠١/٣ ـ ٤٠١).

وأخرجه مسلم (١ /١١٥ ـ ١١٦) من طريق رَوْح بن القاسم عن العلاء به نحوه.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (وأمَّا).

<sup>(</sup>Y) كذا بالأصول.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (نزّل).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ظ) و (ر).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ) و (ر).

# ۹ \_ باب:سورة آل عمران

۱۳۳۰ \_ أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا أبو محمد مُضَر بن محمد الأسدي: نا يحيى بن عربي أبو زكريا: نا خالد بن الحارث عن ابن عجد لان عن نافع.

عن ابن عمر أنَّ رسول الله \_ ﷺ \_ كان يدعو على أربعة نَفَرٍ، فأنزل \_ تبارك وتعالى \_ : ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوبَ عليهم أو يعذّبهم فإنّهم ظالمون﴾ [آل عمران: ١٢٨].

أخرجه الترمذي (٣٠٠٥) \_ وقال: حسن غريب صحيح \_ وابن خزيمة (٦٢٣) \_ واستغربه \_ من طريق يحيى بن حبيب بن عربي به .

وأخرجه أحمد (١٠٤/٢) وابن خزيمة (٦٢٤) من طريق خالد بن الحارث به.

وعندهم زيادة: «قال: فهداهم الله للإسلام».

وإسناده حسنٌ من أجل ابن عجلان.

والحديث أخرجه البخاري (٢٢٥/٨ ـ ٢٢٦) من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه نحوه .

ا ۱۳۳۱ ـ حدّثنا أبو الحارث أحمد بن محمد بن عمارة اللَّيثي: نا على بن أحمد بن مروان بواسط: نا حُميد بن الرّبيع الخرّاز: نا هُشَيم عن حُميد الطّويل وداود بن أبي هند.

عن أنس بن مالك، قال: لمّا كان يومُ أُحدٍ كُسِرتُ رُباعيَّةُ النبيِّ ـ ﷺ - وشُحَّ في وجهه، فجَعَلَ يمسحه (١) بيده،

<sup>(</sup>١) في (ر): (يمسح).

ويقول: «كيف يُفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله عزّ وجلّ ٤٠٠ » فنزلت: ﴿ليس لك من الأمر شيءٌ أو يتوبّ عليهم أو يُعذّبهم فإنّهم ظالمون﴾ [آل عمران: ١٢٨].

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ط  $(1)^{(1)} - (7)^{(1)}$ ) من طريق حُميد به، وقال: «وذِكْرُ داود بن أبي هند في هذا الإسناد باطلٌ، لم يذكر عن هُشيم إلا حُميد هذا، وقد روى أصحاب هُشيم: زحمويه الواسطي وجماعة معه عن هُشيم عن حُميد عن أنس».

وحُميد كذّبه ابن معين، وقال النسائي: ليس بشيءٍ. وقال ابن عـدي: ضعيف جدّاً. وأحسن القولَ فيه أحمد. (اللسان: ٣٦٣/٢ ــ ٣٦٣).

وقد أخرجه أحمد (٩٩/٣) عن هُشيم قال: أخبرنا حُميد عن أنس، وهكذا رواه عن هُشَيم: ابن مَنيع عند الترمذي (٣٠٠٢) \_ وقال: حسن صحيح \_ ، وأبو خيثمة عند أبي يعلى (٣٧٣٨)، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي عند الطبري (٤٧/٤). وكلهم ثقات ولم يذكروا فيه: (داود بن أبي هند).

وأخرجه أحمد (١٧٨/٣ ـ ١٧٩، ٢٠١، ٢٠١) والترمذي (٣٠٠٣) والنسائي في «التفسير» (٩٧) وابن ماجه (٤٠٢٧) والطبري (٤/٧٥) وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٣٨٨) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٠٩) والنحاس في «شرح السنة» والسواحدي في «أسباب النزول» (ص ٨٠) والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٣/١٣) من طرق عن حُميد به.

وإسناده صحيح ، قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٢٠١ - ٢٠٢): «وقال أبو عبيدة الحدّاد عن شعبة: لم يسمع حُميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها من ثابت أو ثبّته فيها ثابت. قلت [القائل هو

<sup>(</sup>١) بدءًا من هذا الموضع فإنني أعتمد هذه الطبعة في العزو لأنها خير من سابقتيها.

العلائي]: فعلى تقدير أن تكونَ مراسيل فقد تبيَّن الواسطةُ فيها وهـو ثقةٌ محتجُّ به».

والحديث أخرجه مسلم (١٤١٧/٣) من رواية ثابت عن أنس.

١٣٣٢ حدّثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيّوب بن حَـُدْلَم القاضي: نا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا أبو اليّمَان الحَكَم بن نافع البّهْراني: أنا شعيب بن أبى حمزة عن الزُّهري، قال: أخبرني عروة بن الزَّبير.

أنَّ أسامة بن زيد أخبره أنَّ النبيَّ - ﷺ - رَكِبَ على حمارٍ ، على إكافٍ (١) على قطيفةٍ فَذَكِيَّةٍ ، وأردفَ أسامة بن زيد وراءه يَعودُ سعدَ بن عُبادة من بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرٍ ، فسار حتى مرَّ بمجلس فيه عبد الله بن أبَيّ ابن سَلول - . قال : وفي أبَيّ ابن سَلول - . قال : وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَدةِ الأوثان واليهود ، وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحة . فلما غشتِ المجلس عجاجةُ الدّابة خمّر ابن أبيّ المجلس عبد الله بن رَوَاحة . فلما غشتِ المجلس عجاجةُ الدّابة خمّر ابن أبيّ أنفَه بردائه ، ثمّ قال : لا تُغبّروا علينا! . فسلم النبيَّ - ﷺ - ، ثم وقف فَنزَلَ ، فدعاهم إلى الله - عزّ وجلّ - وقرأ عليهم القرآن . وقال عبد الله بن أبيّ ابن سَلول : أيّها المرءً! إنّه لأحسَنُ ممّا تقول ، وإنْ كان حقّا فلا تؤذينا به في مجالسنا ، ارجع إلى رَحْلك ، فمن جاءك فاقصصْ عليه . فقال عبد الله بن رَواحة : بلى يا رسول الله! اغشنا به في مجالسنا ، فإنّا نحبّ ذلك . فاستبّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتشاورون ، فلم يزلْ رسول الله المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتشاورون ، فلم يزلْ رسول الله على سعد بن عُبادة ، فقال له رسول الله - ﷺ - : «يا سعد ألم تسمعُ ما قال على سعد بن عُبادة ، فقال له رسول الله - ﷺ - : «يا سعدُ! ألمْ تسمعْ ما قال أبو حُباب \_ يُريد: عبد الله بن أبيّ ابن سَلول -؟! قال كذا وكذا!» . قال

<sup>(</sup>١) إكاف الحمار: برذعته. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (سكتوا).

سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعفُ عنه واصفحْ ، فوالذي نزّل الكتابَ لقد جاء اللهُ بالحقِّ الذي أُنزل عليك ولقد اصطلح هذه البَحْرة (١) على أن يُتوجوه ويُعصِّبوه ، فلما ردّ الله عزّ وجلّ ـ ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شَرَق بذلك! فذلك فعل ما رأيت. فعفا عنه النبيُّ ـ ﷺ - ، فكان (٢) النبيُّ ـ ﷺ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اللهُ ـ عزّ وجلّ ويصبرون على الأذى. قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذي أشركوا أذي كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإنّ ذلك من عزم الأمور ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، وقال الله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفّاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفّاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد قدير ﴾ [البقرة: ١٩٩]. وكان النبيُّ ـ ﷺ ـ يتأوّل في العفو ما أمره اللهُ به قدير أذنَ الله ـ عزّ وجلّ ـ فيهم. فلما غزا النبيُّ ـ ﷺ ـ بَدْراً فقتَل الله به من حتى أذِنَ الله ـ عزّ وجلّ ـ فيهم. فلما غزا النبيُّ ـ ﷺ ـ بَدْراً فقتَل الله به من عَسَاديد كفّار قريش قال ابن أُبيّ بن سَلول ومن معه من المشركين من عَبَدةِ الأوثان: هذا أمرٌ قد توجّه. فبايعوا رسولَ الله ـ ﷺ ـ على الإسلام غَبَدةِ الأوثان: هذا أمرٌ قد توجّه. فبايعوا رسولَ الله ـ ﷺ ـ على الإسلام فأسلمها.

أخرجه أحمد (٢٠٣/٥) والبخاري (٨/ ٢٣٠) عن شيخهما أبي اليَمَان به.

وأخرجه مسلم (١٤٢٢/٣ ـ ١٤٢٢، ١٤٢٤) من طريقين آخرين عن الزهري به، دون قوله: فكان النبي ـ ﷺ ـ وأصحابه يعفون. . . إلخ .

۱۳۳۳ — أخبرنا أحمد بن سليمان بن حَذْلَم قراءةً عليه: نا أبو زُرعة: نا عبد الرحمن بن إبراهيم: نا الوليد: نا سعيد وغيره عن الزُهري عن عروة ابن الزبير.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وعند البخاري: (أهل هذا البحيرة).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (وكان).

أنَّ أسامة بن زيد أخبره أنَّ رسول الله \_ ﷺ \_ رَكِبَ يوماً على حمارٍ بإكافٍ عليه قطيفةٌ فَدَكيَّةٌ، رِدْفه أسامةُ بن زيد، يعودُ سعدَ بن عُبادة... وذَكَرَ الحديث.

١٣٣٤ ـ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي قراءةً عليه: نا أبو بكر أحمد بن مُعلّىٰ بن يزيد الأسدي: نا عبد الرحمن ابن إبراهيم وهشام، قالا: نا الوليد: نا سعيد بن عبد العزيز وغيره عن الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.

أنَّ أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله - ﷺ - رَكِبَ يوماً حماراً بإكافٍ وعليه قَطيفةً فَدَكِيَّةٌ، رِدْفُه أسامة بن زيد، يعودُ سعدَ بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبلَ وقعةِ بدرٍ. فمرَّ على عبد الله بن أُبيّ بن سَلول وعابدةِ الأوثان، فلمّا غشيتِ المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود وعابدةِ الأوثان، فلمّا غشيتِ المجلس عَجاجةُ الدّابّةِ خمّر ابنُ أُبيّ أنفَه بردائه، ثم قال: لا تُغبّروا علينا. فسلّم عليهم رسول الله - ﷺ - ثمّ وقف فدعاهم إلى الله – عزّ وجلّ - ، وقرأ عليهم القرآنَ. فقال ابن أُبي: أيها المرء! إنّه لأحسنُ ممّا تقول، فلا تؤذينا في مجلسنا، وارجع إلى رَحْلك، فمن جاءك فأقصُص عليه. فقال عبد الله بن رَواحة: بلى يا رسول الله! اغشنا في مجلسنا، فإنّا نحبّ ذلك. فاستبّ المسلمون والمشركون واليهودُ حتى كادوا يقتتلون، فخفضهم رسول الله — ﷺ - حتى سكنوا(١). وسار حتى دخل على سعد بن فخفضهم رسول الله إ اعفُ عنه واصفحْ ، فوالدي أنرزل عليك الكتابَ لقد عبادك الله بالحقّ الذي أنزله عليك وقد اصطلح أهلُ هذه البَحْرةِ أن يُتوّجوه ويُعصّبوه بالمِصابة ، فردّ اللَّه ذلك بالحقّ الذي أنزله عليك».

<sup>(</sup>١) في (ظ): (سكتوا).

[قال تمّام بن محمد](١): غريبٌ من حديث سعيد بن عبد العزيز، تفرّد به الوليد عن سعيد.

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٦٨) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم (دُحَيم) به .

وإسناده صحيح.

### ١٠ ـ باب:

۱۳۳٥ - أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القطّان: نا [أبو بكر](١) أحمد بن علي [بن سعيد]القاضي: نا أبو خَيثمة [\_ يعني: زهير بن حرب \_]: نا جرير عن الأعمش.

عن مجاهد في قوله [-عز وجل -]: ﴿أَطَيْعُوا اللهِ وَأَطَيْعُوا الرسولُ وَأُولِي الْأُمْرِ مَنْكُم ﴾(٢) [النساء: ٥٩]، قال: أولو العلم والفقه.

هو في «كتاب العلم» لأبي خيثمة (رقم: ٦٢).

وهو «في نسخة وكيع عن الأعمش» (٢٠) بلفظ: «الفقهاء».

وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٦٧) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢ / ٢٧) من طريق آخر عن الأعمش.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١٦٦) والطبري (٥٤/٥، ٩٥)

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>۲) من (ف) وكذا بقية الزيادات.

<sup>(</sup>٣) وقعت الآية في الأصول: (وأطيعوا..) بزيادة واو خطأً!

والبيهقي (٢٧٠، ٢٧١) والخطيب (٢ /٢٧، ٢٧ ـ ٢٨، ٢٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٩/٢) من طرقي عدَّة عن مجاهد.

### ۱۱ ـ باب: سورة المائدة

١٣٣٦ \_ أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد: نا إبراهيم بن مرزوق: نا مسلم: نا قرّة عن محمد بن سيرين.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على ظهرها يهوديُّ إلاّ أسلم».

قال: وقال كعب: هم الذين سمّى الله \_عزّ وجلّ \_ في سورة المائدة. إسناده صحيح.

وأخرجه أبو سعيد النيسابوري في «شرف المصطفى \_ ﷺ \_» \_ كما في «الفتح» (٧٧٥/٧) \_ بتمامه، وابن أبي حاتم \_ كما في «الدر المنشور» (٢٦٧/٢) \_ بنحوه.

وأخرجه البخاري (٢٧٤/٧) عن شيخه مسلم بن إبراهيم به بلفظ: «لو آمن بي عشرةٌ من اليهود لآمن بي اليهود». وأخرجه مسلم (٢١٥١/٤) من طريق آخر عن قرّة وهو ابن خالد به بلفظ: «لو تابعني عشرة من اليهود لم يبقَ على ظهرها يهوديٌّ إلا أسلم».

ابن عبد العزيز بن الجَعْد الوشّاء ببغداد: نا أبو معْمَر إسماعيل بن إبراهيم القبي عبد العزيز بن الجَعْد الوشّاء ببغداد: نا أبو مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم القبيعي: نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سِمساك بن حرب عن عياض الأشعري.

عن أبي موسى الأشعري، قال: قرأتُ عندَ النبيِّ \_ عِلى الشهري، قال: وفسوف

يأتي الله بقوم يُحبهم ويحبونه ﴿ [المائدة: ٥٤]، قال: «هم قومُك أهلُ اليمن».

أخرجه الذهبي في «سير النّبلاء» (١٨/١٦) من طريق تمّام.

وأخرجه البيهقي في «الـدلائل» (٣٥١/٥ ــ ٣٥٢) من طريق أبـي معمر به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١٠٧/٤) وابن أبي شيبة في «مسنده» (المطالب المسندة ـ ق ١٩٤١/أ) والطبري (١٨٣/٦) وابن أبي حاتم في «تفسيره ـ كما في «تفسير ابن كثير» (٧٠/٢) ـ والطبراني في «الكبير» (٣٧١/١٧) والحاكم (٣١٣/٢) ـ وصححه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي ـ وأبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (١/٩٥) وابن عساكر في «التاريخ» (١٣١/ق ٥٠٤) من طرقِ عن شعبة عن سماك به.

وإسناده جيّدٌ. وقال الهيثمي (١٦/٧): «ورجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٣/ق ١٦٩/ب): «رجاله ثقات».

وله شاهدٌ من حديث جابر:

أخرجه ابن أبي حاتم \_ كما في «تفسير ابن كثير» (٢ / ٧٠) \_ والطبراني في «الأوسط» (رقم: ١٤١٤) من طريق معاوية بن حفص: ثنا أبوزياد إسماعيل بن زكريّا الخُلْقاني عن محمد بن قيس عن محمد بن المنكدر عنه مرفوعاً: «هؤلاء قومٌ من اليمن، ثمّ من كِندة، ثمّ من السَّكُون، ثمّ من تُجَيْب».

وإسناده حسن، إسماعيل بن زكريًا فيه ضعفٌ، وهـو حسن الحديث كما قال ابن عدي. وقال ابن كثير: «وهذا حديثٌ غريبٌ جدًّا». اهـ. وحسَّن سنَـده السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٩).

ووَرَدَ عن ابن عباس موقوفاً:

أخرجه ابن أبي حاتم \_ كما في «تفسير ابن كثير» (٢ / ٧٠) \_ من طريق

عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جُبير عنه قال: ناسٌ من أهل اليمن، ثم من كِنْدة من السَّكون.

وإسناده حسنٌ .

# ١٢ - باب:سورة الأنعام

١٣٣٨ \_ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف بن بُرَيد الكوفي قراءةً عليه: نا أبو عبد الله أحمد بن خُلَيد الكِنْدي بحلب: نا أبو اليمان الحكم بن نافع: نا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد.

عن سعد بن أبي وقاص، قال: سُئل النبيُّ - ﷺ - عن هذه الآية: ﴿ قَلْ هُو القّادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم﴾ [الأنعام: ٦٥]، فقال رسول الله - ﷺ - : «إنّها كائنةٌ، ولم يأتِ تأويلُها بَعْدُ».

أخرجه أحمد (١/ ١٧٠ ــ ١٧١) عن شيخه أبي اليمان به.

وأخرجه الحسن بن عَرَفة في «جزئه» (رقم: ۷۷) ــ وعنه الترمذي وأخرجه الحسن بن عَرَفة في «معجم شيوخه» (۲۱۶/۱ ــ ۲۲۰) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن أبى بكر به.

قال الذهبي: «هذا حديثٌ إسناده ضعيف من قِبَل أبي بكر الغسّاني. أخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ(١)».

وأبو بكر بن أبى مريم قال في «التقريب»: «ضعيف، وكان قد سُرِق بيتُه فاختلط».

<sup>(</sup>١) وكذا في «تحفة الأشراف» (٢٨٢/٣)، وفي طبعة الترمذي المصرية: «حسن غريب».

### ١٣ - ١٠٠:سورة الأعراف

١٣٣٩ ـ أخبرنا الحسن بن حبيب، وأخبرنا خيثمة بن سليمان، قالا: ناعبد العزيز بن معاوية البغدادي: نا محمد بن مَخْلَد الحضرمي: ناعبّاد ابن جُويرية عن الأوزاعيّ عن قتادة.

عن أنس عن النبيّ في قــولـه: ﴿خــذوا زينتكم عنـد كــل مسجــد﴾ [الأعراف: ٣١]، قال: «صلّوا في نعالكم».

• ١٣٤٠ ـ حدّثنا يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار: نا أحمد بن عمر بن زَنْجويه القطّان ببغداد: نا محمد بن أبي السَّريّ: نا عبّاد ابن جُويريه عن الأوزاعيّ، فذكر بإسناده مثله.

أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (١٧٢/٢) من طريق عبد العزير بن معاوية به.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٤٢/٣ ــ ١٤٣) ــ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٩٥/٢) ــ من طريقٍ آخر عن عبّاد به، وقال: «ولا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به».

وقال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لا يصحُّ ولا يُعرف إلاَّ بعبّاد بن جُويـريه ولا يتابع عليه، قال أحمد والبخاري(١): كذاب».

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٢٨٧/١٤) وابن عساكر في «تاريخه» (١٨/ق ٧٦/ب) من طريق يعقوب بن إسحاق الدّعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقي عن الأوزاعي به بلفظ: «الصلاة في النّعال».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «اللسان» (٢٢٨/٣): «قلت: وفي تواريخ البخاري الشلاثة: قال أحمد: كذَّاب، فلم يقله البخاري إلا نقلاً، وكذا هو في كتاب ابن عدي».

و يعقوب ذكره الخطيب، وشيخه ذكره ابن عساكر، ولم يحكيا فيها جرحاً ولا تعديلًا، فهما مجهولان، وأحدهما آفة الحديث.

والحديث قال ابن كثير في «تفسيره» (٢١٠/٢): «في صحته نظرٌ».

ا ١٣٤١ \_ أخبرنا أبو على أحمد بن محمد بن فضالة السُّوسي: ناعمُّ أبي: عيسى بن غَيْلان: ناحاضر بن المُطهَّر: نا أبو النَّضْر يحيى بن كثير الكاهلي: نا عامر الأحول ويحيى بن أبي أنيسة عن الزُّهري، قال: سمعت عروة بن الزُّبر: يقول:

سمعت عائشة تقول: أُمِرَ رسولُ الله ــ ﷺ ــ أن يقبلَ ما عفا من أموالهم وأخلاقهم.

إسناده ضعيف: يحيى بن كثير البصري ضعيف كما في «التقريب»، ونسبته (الكاهلي) وهم من بعض الرواة، فيحيى بن كثير الكاهلي متقدّم على البصري الذي يروي عن عامر الأحول وعنه حاضر بن المطهّر كما في ترجمته من «تهذيب الكمال» (٣/١٥١٥). وحاضر والراوي عنه لم أعثر على ترجمة لهما.

وأخسرج البخاري (٣٠٥/٨) من روايــة هشــام بن عـــروة عن أبيـه عن عبد الله بن الزبير، قال: أَمَرَ الله نبيَّه ـــ ﷺ ـــ أن يأخذ العفوَ من أخلاق الناس. أو كما قال.

١٣٤٢ \_ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: أنا العباس بن الوليد ابن مَزيد البيروتي، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدّثني عبد الله بن عامر، قال: حدّثني زيد بن أسلم عن أبيه.

عن أبي هريرة عن هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قال: نزلت في رفع الأصوات وهم خلفَ رسول الله ـ ﷺ \_ في الصلاة .

۱۳٤٣ ـ حدّثنا أبو بكر [يحيى بن عبدالله بن الحارث](١) بن المزجّاج: فيا أبو القاسم عبد السلام بن عبد الرحمن الحُرْداني بقرية حُرْدان: نا شُعيب ابن شُعيب [بن إسحاق](٢): نا أبو المغيرة عن الأوزاعي. فذكر بإسناده مثله.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٠/ق ١٦١/أ) من طريق تمّام عن الزجّاج به.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/١١) عن شيخه العبّاس بن الوليد به .

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٥٤) من طريق عبد الله بن عامر به. ووقع في المطبوع سقط في الإسناد.

وإسناده ضعيف: عبد الله بن عامر هو الأسلمي ضعيف كما في «التقريب».

# ١٤ - باب:سورة الأنفال

الشيرازي محمد الشيرازي العباس أحمد بن منصور بن محمد الشيرازي حدّم دمشق -: نا أحمد بن جعفر بن سليمان القزّاز الفَسَوي: نا إسحاق ابن عبد الله الدَّامَغاني: نا الحسين بن عبد الله  $(^{(7)})$  البَسْطامي: نا عُبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قُرَّة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة.

عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على الله عن الله عن الله من ثلاثٍ

<sup>(</sup>١) من (ظ) وهامش (ر).

<sup>(</sup>۲) من (ظ) وهامش (ر).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عساكر: (وصوابه: ابن عيسى). وكذا وقع عند الـديلمي. وهو المـوافق لما في كتب الرجال.

فهو مؤمنٌ حقًا: خدمةِ العيال، والجلوسِ مع الفقراء، والأكلِ مع خادمه. هذه الأفعالُ من علامة المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه: ﴿أُولئك هم المؤمنون حقًا﴾ [الأنفال: ٤]».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٢/ق ١٢٦/أ) من طريق تمّام، وقال: «غريبٌ جدًّا».

وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ـ كما في حاشية «الفردوس» (2/2) ـ من طريق الدّامغاني به .

إسحاق بن عبد الله الدامغاني لم أعثر على ترجمة له، فأُخشى أن يكونَ هو واضعه! وقرّة وإن كان ضعيفاً فإنه لا يحتمل مثل هذا، والله أعلم.

۱۳٤٥ ــ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن قبّان البغدادي: نا الحسن بن عُليل العَتَري: نا سفيان بن وكيع: نا عبد الله بن نُمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبّاد بن يوسف عن أبي بُرْدة بن أبي موسى.

عن أبيه، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «أنزل اللّهُ \_ عزّ وجلّ \_ عليّ أمانَيْن لأمّتي ﴿وما كان الله ليعلّبهم وأنت فيهم وما كان الله معللّبهم وهم يستغفرون ﴿ [الأنفال: ٣٣]. فإذا مضيتُ تركتُ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة ».

أخرجه الترمذي (٣٠٨٢) عن شيخه سفيان بن وكيع به، وقال: «غريب، وإسماعيل بن مهاجر يُضعَّف في الحديث».

وإسناده ضعيف: إسماعيل ضعيف: وشيخه مجهولٌ كما في «التقريب». وسفيان بن وكيع ابتلى بورّاقه الذي أدخل في حديثه ما ليس منه، فتُرك حديثه لأجل ذلك.

ورُوي عن ألبي موسى موقوفاً:

أخرجه أحمد (٣٩٣/٤) والبخاري في «التاريخ الكبيس» اخرجه أحمد (٣٢/١) والحاكم (٣٢/١) من رواية محمد بن أبي أيوب الأنصاري عنه قال: أمانان كانا على عهد رسول الله على الأخر: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيعَذِّبِهِم . . . ﴾ الآية .

والأنصاري هذا لم يوثّقه غير ابن حبّان كما في «التعجيل» (ص ٣٥٩) ففيه جهالةً.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (۱۷۹۲) من طريق إسماعيل بن عُليَّة عن عمر كسرى (كذا) عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدَّه أبي موسى موقوفاً نحوه.

وعمر كسرى هذا لم أظفر بمن ذكره.

ورُوي مرفوعاً من حديث عثمان بن أبى العاص:

أخرجه الديلمي (زهر الفردوس: ق ٣٣٥ ـ ٣٣٦) من طريق محمد بن أشرس السّلمي: ثنا حفص بن عبد الله: ثنا عبد القدوس عن حصين بن حرملة عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عنه مرفوعاً: «في الأرض أمانان: أنا أمان، والاستغفار أمان. وأنا مذهوبٌ بي، ويبقى أمان الاستغفار. فعليكم بالاستغفار عند كل حَدَثٍ وذَنْبٍ».

وسنده واهٍ: ابن أشرس ضعّفه الدارقطني، وقال الذهبي: متَّهمٌ في الحديث، وتركه أبوعبد الله الأخرم الحافظ وغيره. (اللسان: ٥٤/٥) وحُصين ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (١٩١/٣) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٢١٣/٦).

وجاء موقوفاً عن أبي هريرة وابن عبَّاس:

أخرجه الحاكم (٢/١٥) \_ وصححه على شرط مسلم، وسكت عليه الخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٤٢/١) من طريق حماد بن سلمة

عن أبي جعفر الخُطْمي \_ واسمه: عمير بن يزيد \_ عن محمد بن كعب القُرَظي عن أبي هريرة، قال: كان فيكم أمانان: مضت إحداهما وبقيت الأخرى ﴿ وما كان الله ليعذبهم . . . ﴾ الآية .

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسيسر ابن كثير (٣٠٥/٢) - والبيهقي في «الشعب» (١٨٢/٢) من طريق النَّضر بن عربي عن مجاهد عن ابن عباس، قال: كان في هذه الأمة أمانان: رسول الله على الاستغفار، فذهب أمانً عيني: الاستغفار.

وإسناده حسن.

وأخرجه الطبري (٩/٤٥) والبيهقي في «السَّنن» (٥/٥ ـ ٤٦) من طريق أبي حذيفة عن عكرمة بن عمَّار عن أبي زُمَيل عن ابن عباس مثله.

وهذا إسنادٌ لا بأس به في الشواهد: أبو حذيفة موسى بن مسعود فيه لين .

١٣٤٦ ـ حدَّثنا أبو الحسين (١) علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المرِّي المقرىء: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي: نا محمد بن يوسف الفريابي: نا قيس بن الرَّبيع عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عنى أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عنى كان يومُ بدرً سودِ الرؤوس قبلكم، كانت تنزل نارٌ من السماء فتأكلها، حتى كان يومُ بدرً فوقعوا في الغنائم فأُحِلَّت لهم، فأنزل الله عزّ وجلّ عن ولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عنداب عظيم. فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طيّباً الله والأنفال: ٦٨ هـ ٢٩].

<sup>(</sup>١) في (ف): الحسن.

أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٤٧٦، ١١٤٣) والطحاوي في «مشكل الأثار» (٢٩٢/٤) من طريق الفريابي به.

وقيس بن الربيع صدوق في حفظه ضعف، لكن قد تابعه جماعة من الثقات:

فقد أخرجه الطيالسي (٢٤٢٩) وأبو عبيد في «الأموال» (٧٦٨) وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٩٠٦) وابن أبي شيبة (٢٩٧/١٤) وأحمد منصور في «سننه» (٣٨٨ – ٣٨٧) وأحمد (٢٥٢/٢) والترمذي (٣٠٨٥) والنسائي في «التفسير» (٢٢٩) وابن زنجويه (٤٧٥) وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٧١) والطبري في «تفسيره» (٣٢/١٠) والطحاوي في «المشكل» (٢٩٢/٤) وابن حبّان (١٦٦٨) والبيهقي (٢٩٠/١) من طرقِ عدّةٍ عن الأعمش به.

وإسناده صحيح.

### ۱۵ ـ باب: سورة الحجر

۱۳٤٧ \_ أخبرنا أحمد بن سليمان: نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا أبو الجماهر: نا سعيد بن بشير عن موسى أنَّه حدَّثني عن قتادة عن أبي نَضْرة .

عن أبي هـريـرة عن رسـول الله \_ ﷺ \_ في قـول الله \_ عـز وجـل \_ : ﴿ وَلَقَدَ آتَيِنَاكُ سِبِعاً مِن المِثَانِي ﴾ [الحجر: ٨٧]، قال: «فاتحةُ الكتاب».

قال المنذري: (سعيد هذا أبو عبد الرحمن، بصريٌ ضعيف).

إسناده ضعيف كما بيّنه المنذري.

ويغنى عنه ما أخرجه البخاري (٣٨١/٨) عن أبـي هريـرة مرفـوعاً: «أمُّ

القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»(١).

١٣٤٨ ـ أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عثمان التَّنوخي: نا أبو على أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي بجبَلة: نا شدَّاد بن أزهر: نا العلاء بن بُرْد ابن سِنان: نا بُرْد: نا ليث بن أبى سُليم عن داود المدنى وبشر المُزَنى، قالا:

نا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ـ على ﴿ فوربَّك لنسئلنَّهم أَجمعين. عمَّا كانوا يعملون ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣]، قال «عن (لا إلّه إلّا الله): صادقين بها أم كاذبين؟».

إسناده ضعيف: العلاء ضرب على حديثه أحمد وابن معين وأبوخيثمة، وقال الأزدي: ضعيف مجهول. (اللسان: ١٨٣/٤) وشداد والراوي عنه لم أعثر على ترجمة لهما. وليث مختلط وقد اضطرب فيه كما سيأتي بيانه.

والحديث أخرجه الترمذي (٣١ ٢٦) من طريق معتمر عن ليث عن بشر عن أنس مرفوعاً دون زيادة: «صادقين...» فقد انفرد بها تمام عن مخرّجي الخبر.

قال الترمذي: «هذا حديثُ غريبٌ، وإنَّما نعرف من حديث ليث بن أبي سُليم، وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليس عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفعه».

قال الحافظ في «التغليق» (٢٩/٢): «وقد رفعه أيضاً عن ليث: شَريك، وإسماعيل بن زكريا الخُلْقاني، وجرير بن عبد الحميد. واختلفوا في بشر: فبعضهم قال: (بشر)، وبعضهم قال: (بشير)، وبعضهم شك، وبعضهم نسبه: (بشير بن نهيك)(٢)». اه. . كلام الحافظ، وإليك تفصيل ما قال:

<sup>(</sup>١) وقد عزبت هذه الرواية عن الشيخ الألباني فقال في حاشيةٍ له على «صحيح الجامع» (١/ ٤٤٠): «... فإن له [يعني: هذا الحديث] أصلاً عن أبي هريرة عند غير البخاري كالترمذي وغيره».

<sup>(</sup>۲) وقيل أيضاً (نَسْر) كما في «تاريخ البخاري» (۱۳۳/۸).

فأما رواية شَريك فقد أخرجها الطبراني في «الدعاء» (١٤٩١) عنه عن ليث عن بشر عن أنس مرفوعاً، وهكذا أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤٦/١٤) والحكيم الترمذي في النوادر» ـ كما في «تفسير القرطبي» (١٠/١٠) . ، لكن وقع عندهما: (بشير بن نَهيك) بدل (بشر)!

وأما رواية إسماعيل فقد أخرجها الطبراني (١٤٩٢) عنه عن ليث عن بشر أو بشير ــ على الشكّ ــ عن أنس مرفوعاً.

وأما رواية جرير فقد أخرجها الطبري (٤٦/١٤) عنه عن ليث عن بشير عن أنس مرفوعاً، وأخرجها أبو يعلى (١١١٧ ــ ١١١) لكن وقع عنده: (بشر).

وأمَّا رواية ابن إدريس فقد أخرجها الطبري (٤٦/١٤) عنه عن ليث عن بشير عن أنس موقوفاً.

ورواه أيضاً حفص بن غياث عن ليث عن بشر عن أنس موقوفاً، أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٨٦) والطبراني (١٤٩٤).

وقال الحافظ: واختُلف فيه على شريك: فرُوي عنه هكذا، وقيل: عنه عن عاصم عن أنس مرفوعاً، وشريك سيَّء الحفظ.

ورواه ليث عن داود عن أنس مرفوعاً، هكذا أخرجه الطبراني (١٤٩٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٩٥/٣) في ترجمة (داود بن أبي هند) ــ ومن طريقه الحافظ في «التغليق» (٢ / ٢٩) ــ من طريق عمَّار بن محمد عنه. قال أبو نعيم: غريب من حديث داود وليث، لم نكتبه إلَّا من حديث عمّار بن محمد عنه».

وقال الحافظ (٣٠/٢): «داود هذا قيل: إنّه ابن أبي هند، فإن يكن هو فما أظنّه سمع من أنس، وفيه من الاضطراب غير ذلك، والصواب فيه عن ليث: ما قاله الثوري، لأن ليثاً اختلط في آخر عمره، ونُسِبَ إلى الضعف، فأمّا

ما [كذا!] سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح»(١).

وقد رواه الثوري عن ليث عن مجاهد من كلامه، أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٥١) ــ ومن طريقــه: الطبري (١٤ / ٤٦) ــ والــطبراني (١٤٩).

والخلاصة أنَّ علة الحديث ليثُ بن أبي سليم فقد اضطرب في تسمية شيخه وفي وقفه ورفعه، وفي هذا دليل على اختلاطه الشديد.

ورُوي عن ابن عمر موقوفاً:

أخرجه الطبري (٤٦/١٤) والطبراني (١٤٩٥) من طريق فُضَيل بن مرزوق عن عطية العوفي عنه.

وعطية ضعيف.

# ١٦ - ١٠٠ باب:سورة النّحل

١٣٤٩ \_ أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل: نا أحمد بن علي: نا أبو همًام [الوليد بن شُجاع](٢)، قال: حدَّثني أبي، قال:

سمعت عمر و بن قيس المُلائي يقول في قول الله عمر و بن قيس المُلائي يقول في قول الله عمر و بن قيس المُلائي أهلُ ﴿ فَسَلُوا أَهِلُ اللَّكِرِ [إن كنتم لا تعلمون] (٢) ﴾ [النحل: ٣٤]، قال: أهلُ العلم.

شيخُ تمَّام ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ٢٠٦/ب) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>١) خالف هنا ما قرَّره في «التقريب» حيث قال: «صدوق اختلط جدّاً، ولم يتميَّز حديثه فتُرِك».

<sup>(</sup>Y) من (ف).

# ١٧ - باب: سورة الإسراء

١٣٥٠ ــ أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: نا أبو جعفر محمد
 ابن سليمان: نا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن أبيه.

عن أبي هريرة عن النبيّ \_ ﷺ \_ في قوله: ﴿عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً ﴾ [الإسراء: ٧٩]، فقال: «هو المقامُ الذي أشفعُ فيه لأمّتي».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٢/ق ٢٥٥/أ) من طريق تمَّام .

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٦٨/٢) من طريق أبي أسامة \_ واسمه حماد بن أسامة \_ به .

وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/٤٨٤) \_ ومن طريقه: الإسماعيلي في «معجمه» (٢/٤٢) والحافظ عبد الغني بن سعيد في «إيضاح الإشكال» (ق ٤١) \_ وأحمد (٢/٤٤٤، ٤٧٨) والترمذي (٣١٣٧) \_ وحسنه \_ وابن أبي عاصم في «السنّة» (٤٨٨) والدولابي في «الكنى» (٢/٤٢) والطبري (٩٨/١٥) \_ وصحَّحه \_ والطحاوي في «المشكل» (١/٤٤٩) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ١٩٥ \_ ١٩٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٣٧٢/٨) والبيهقي في «الموضح» (١/٢٧٠) والبيهقي في «الموضح» (١/٨٠) من طريق داود بن يزيد به.

وداود ضعيف كما في «التقريب»(١).

<sup>(</sup>١) وأبوه قال الحافظ في «التقريب» مقبول. والأولى أن يقال: ثقة، ففي «الضعفاء» للعقيلي (٢/٤): «حدثني آدم، قال: سمعت البخاري، قال: قال علي [يعني: ابن المديني]: لا أروي عن داود بن يزيد بن عبد السرحمن الأودي، وكان أبوه ثبتاً». اهد. وهذا النص العزيز لم يُذكر في ترجمة (يسزيد) من «التهسذيب» (١١) ٣٤٥) التي فيها ذكر توثيق العجلي وابن حبّان له.

وحسَّن ابن كثير في «نهاية البداية» (١/٣٢٨) سنده.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٨٢/١) و «الدلائل» (٤٨٤/٥) من طريق عبدان الأهوازي قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة في «المسند»: ثنا وكيع عن أبيه عن أبي هريرة. . . فذكره.

قىال عبدان: هـذه مما أنكروا علينا. قال البيهقي: إنَّما أنكروا عليه [يعني: ابن أبي شيبة] في الرواية الأولى [التي فيها: (إدريس) بـدل (داود)] لتفرُّده بها، وأن سائر الناس رووه عن وكيع عن داود.

ويغني عنه ما أخرجه البخاري (٣٩٩/٨) عن ابن عمر، قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثّاً، كل أمة تتبع نبيّها. يقولون: يا فلان! اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي \_ ﷺ \_ ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود».

وما أخرجه أحمد (٢٥٧٣) وابن أبي عاصم في «السنّة» (٧٨٥) والطبري (٩٩/١٥) والطبراني في «الكبيس» (٢٧/١٩) وابن حبّان والطبري أو (٢٥٧٩) والحاكم (٣٦٣/١) وصححه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي من طريق محمد بن الوليد الزّبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جدّه كعب بن مالك [ووقع عند بعضهم: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وهو وهم، لأن الزهري إنما يروي عن ابن أخيه حسب، ففي «التهذيب» (٢/ ٢٥٩): وقال أحمد بن صالح: لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب شيئاً، إنّما روى عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن كعب شيئاً، إنّما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.] مرفوعاً: «يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على الله أن أقول فذاك المقام المحمود».

وإسناده صحيح . وانظر رواياتٍ أخرى في «الدر المنثور» (٤/١٩٧).

## ۱۸ - باب: سورة الأنبياء

۱۳۵۱ ـ أخبرنا أبوجعفر أحمد بن إسحاق: نا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي بحلب: نا أحمد بن حنبل: نا عبد الرحمن بن غَزْ وان: نا الليث ابن سعد: نا مالك عن الزهري عن عروة.

عن عائشة أنَّ رجلًا أتى النبيَّ \_ ﷺ \_ فقال: يا رسول الله! إنَّ لي مملوكين يخونوني ويضربوني ويعصوني ويكذبوني، فأسبُهم وأضربهم، فأين أنا منهم؟، فقال النبي \_ ﷺ \_ : «يُنظَرُ في عقابك وذنوبهم: فإن كان عقابُك دونَ ذنوبهم كان لك الفضلُ عليهم، وإن كان عقابك وذنوبهم سواء فلا لك ولا عليك، وإن كان عقابُك أشد من ذنوبهم اقتُصَّ لهم منك يومَ القيامة». فبكى السرجلُ بين يدي النبيِّ \_ ﷺ \_ ، فقال: «أَمَا تقرأ كتابَ الله فبكى السرجلُ بين يدي النبيِّ \_ ﷺ \_ ، فقال: «أَمَا تقرأ كتابَ الله عيرٌ وجلٌ \_ : ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تنظلم نفس شيئاً. . . ﴾ [الأنبياء: ٤٧]! ».

أخرجه الذهبي في «الميزان» (٤٤٨/٣) في ترجمة (محمد بن إبراهيم الرازي) من طريق تمّام، ثم قال: «قلت: هذا باطلل». اه. والرازي هذا ضعّفه أبو أحمد الحاكم، وقال: لو اقتصر على سماعه! ، وقال الدارقطني: متروك، وقال أيضاً: دجّال يصنع الحديث، واتهمه الخطيب. (اللسان: ٥/٢٢ ـ ٢٢).

والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٠ - ٢٨١) والترمذي (٣١٦٥) - واستغربه وابن الأعرابي في «المعجم» (ق ١٨٠ / أ ب ب) والدارقطني في «غرائب مالك» - كما في «التهذيب» (٦/ ٢٤٩) - والبيهقي في «الشعب» في «غرائب مالك» من طريق عبد الرحمن بن غزوان به بزيادة: فقال الرجل: والله يا رسول الله! ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلّهم.

وعبد الرحمن هذا المُلقّب بـ (قُراد) وإن كان ثقة فقد أخطأ في هذا الحديث كما قال الحقاظ:

قال الدّوري: سمعت يحيى [بن معين] وذكر حديثُ ليث بن سعد عن مالك بن أنس الحديث الطويل: أن رجلًا كان له مملوكون. الذين يرويه قُراد ، فوهّن أمره جدّاً. (تاريخ ابن معين برواية الدوري: ٤/٠٤٤).

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٨٠): «سألت أبي عن حديث رواه قراد عن الليث. . . فذكره، قال أبي: نرى قُراداً غَلطً! بَحَثنا على هذا الحديث من حديث مالك ولم يُصب له أصل، وبحثنا من حديث الليث فإذا: حدَّثنا أبو صالح عن الليث عن أبي الهاد عن زياد مولى ابن عيّاش أنَّ رجلًا أتى النبيّ \_ على \_ . ».

وسُتَل الحافظ أحمد بن صالح المصري \_ كما في «التهذيب» (٢٤٨/٦) \_ عن حديث قُراد هذا، فقال: «هذا باطلٌ ممًّا وضع الناس، وليس كلّ الناس يضبط هذه الأشياء، وإنَّما روى هذا الليث \_ أظنه قال: عن زياد بن العجلان. منقطع».

وقال ابن حبّان في «الثقات» (٣٧٥/٨) في ترجمة قُراد: «كان يخطىء، يتخالج في القلب منه لروايته عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قصّة المماليك».

وقال الدارقطني \_ كما في «التهذيب» (٢٤٩/٦) \_ : «قال لنا أبو بكر النيسابوري [شيخه في هذا الحديث] : ليس هذا من حديث مالك، وأخطأ فيه قُراد، والصواب عن الليث: ما حدثنا به بحر بن نصر من كتابه: ثنا ابن وهب أخبرني الليث عن زياد بن عجلان عن زياد مولى ابن عياش، قال: أتى رجل فجلس بين يدي رسول الله \_ ﷺ \_ فذكره». قال الدارقطني : لم يروه عن مالك عن الزهري غير قُراد عن الليث، وليس بمحفوظٍ.

وقال أبو أحمد الحاكم \_ كما في «الميزان» (١/ ٥٨١) \_ : «روى عن الليث حديثاً منكراً». يعني هذا.

وقال الخليلي في «الإِرشاد» (١ /٢٤٨): «يتفرَّد بحديثٍ عن الليث عن مالك، لا يُتابع عليه».

وفي رواية البيهقي: وعن بعض شيوخهم أن زياداً مولى عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة حدَّثهم عمَّن حدَّثه عن النبي \_ عَلَيْهِ \_ . فظهر من هذا أن أصل الحديث مرسلٌ، والرواية المسندة غلط ووهمٌ من ابن غزوان، والله أعلم.

# ١٩ باب:سورة الروم

۱۳۰۲ ـ أخبرنا الحسن (۱) بن حبيب: نا أبو بكر أحمد بن علي بن علي الخرّاز (ح). وحدَّثتنا أمَّ العبّاسِ لُبابة ابنة يحيى بن أحمد بن علي بن يوسف الخرّاز، قالت: حدَّثني جدِّي أبو بكر أحمد بن علي الخرّاز: نا أبو المغيرة. قال:

سمعت الأوزاعيَّ يقول: بلَغَني في قول الله \_ عزَّ وجلِّ \_ : ﴿ في روضة يُحبَرون ﴾ [الروم: ١٥]، قال: هو السَّماعُ في الجنَّة، فإذا أَخَذَ أهـلُ الجنَّةِ في السَّماع لم تبقَ شجرةً في الجنَّة إلاَّ ورَّدَت.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (جزء النساء ــ ص ٣٢٠) من طريق تمّام.

أحمد بن علي الخرّاز ذكره ابن عساكر (جزء أحمد بن عتبة ـ ٧٥/٧ ـ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو الحسن) وهو خطأ، والتصويب من النسخ الأخرى وكتب الرجال.

77) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلًا، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجَّاج الخولاني ثقةً.

## ۲۰ ـ باب: سورة السجدة

1۳۰۳ — أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر ابن أبي العَقَب من لفظة: نا أبو الحسن أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي: نا محمد بن الخليل الخشني: نا إسماعيل بن عيّاش، قال: حدَّثني داود بن عيسى عن ليث بن أبي سُلَيم عن أبي الزُّبير.

عن جابر بن عبد الله، قال: ما كان نبيُّ الله على عن جابر بن عبد الله، قال: ها كان نبيُّ الله على يقرأ ﴿ أَلْمَ . تنزيل ﴾ السجدة، و ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ .

١٣٥٤ ــ وحدَّثناه أبو محمد الحسن بن أحمد بن عُمير: نا أحمد بن أنس. أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ١٥٣/أ) من طريق تمّام.

١٣٥٥ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن: نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، قال: حدَّثني أبي عن أبيه: يحيى عن الأوزاعي عن ليث بن أبي سُليم عن أبسي الزُّبير.

عن جابر بن عبـد الله، قال: كـان رسول الله ــ ﷺ ــ لا ينــام حتى يقــرأ ﴿ أَلَـمَ . تنزيل﴾ السجدة، و ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ (١) .

أخرجه أحمد (٣٤٠/٣) والدارمي (٢/٥٥) والبخاري في «الأدب» (١٢٠٩) والترمذي (٤٠٠، ٧٠٧) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٠٧، ٧٠٧) وابن السنّي (١٧٠، ٥٧٠) وابن نصر في «قيام الليل» (مختصره ـ ص ٧٠)، وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١٣٣/٣ ـ ط العلمية) وأبو نُعيم في

<sup>(</sup>١) في (ظ): (تبارك) الملك.

«الحلية» (١٢٩/٨) والبيهقي في «الشعب» (٢/٨٧) والبغوي في «تفسيره» (هامش الخازن: ٢٨/٥) من طرق عدَّةٍ عن ليث به.

وليث اختلط فلم يتميَّز فتُرِكَ، وقد رواه أيضاً عن محمد بن جابر عن أبيه قال: كان رسول الله ـ ﷺ \_ يقرأ (تنزيل) السجدة، و (تبارك) كلّ ليلةٍ. أخرجه ابن الضَّريس في «فضائل القرآن» (٢٣٧).

ومحمد هذا قال ابن سعد: في روايته ضعف، وليس يُحتجُّ به. ووثَّقه ابن حبان، وقال في «التقريب»: صدوق، وتُوبع الليث:

تابعه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير به، أخرجه البخاري في «الأدب» (١٢٠٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٠٦). والمغيرة صدوق كما في «التقريب».

وتابعه أيضاً أبو خيثمة زهير بن معاوية، أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ق ٢٧/ب) والنسائي (٧٠٩) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (٢٧٠٥) والحاكم (٢/٢١) وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي وعنه البيهقي في «الشعب» (٤١٨/٢) عنه قال: سألت أبا الزبير أسمعتَ جابراً يذكر أنَّ النبي على الله عنوان أو ابن صفوان أو ابن صفوان. شكّ فقال أبو الزبير: ليس جابر حدَّثنيه، ولكن حدَّثني صفوان أو ابن صفوان. شكّ أبو خيثمة، وعند النسائي والحاكم والبيهقي بدل (ابن صفوان): أبو صفوان.

وفي «التقريب»: «ابن صفوان شيخُ أبي الزبير، وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان، نُسِب لجدّه». اه. وهو ثقة كما في «التقريب». فالإسناد صحيح، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) وأبعد النجعة من عزا هذه الـروايـة إلى الثعلبي في «تفسيـره» والـواحــدي في «وسيطه»! .

١٣٥٦ ـ حدَّثني يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار: نا أبو العبَّاس محمد بن إسحاق الثقفي السرَّاج بنيسابور: نا العلاء بن سالم الروَّاس: نا أبو بدر: نا زياد بن خيثمة عن ابن أَبْجَر عن مجاهد.

عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله \_ ﷺ \_ ذَكَرَ قيامَ الليل ففاضت عيناه حتى تحدَّرت دموعُه، ثمَّ قرأ: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ [السجدة: ١٦].

أبو بدر هو شجاع بن الوليد صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، لا يحتج بحديثه، وقال أيضاً: ليِّن الحديث، وابن أبْجَر هو عبد الملك بن سعيد. وقد اضطرب فيه شجاع:

فالحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» (المطالب: ق ٢١/أ)، قال: حدَّثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثني أبي أنَّ زياد بن خيثمة حدَّثه عن أبي يحيى بيّاع القتّ عن مجاهد عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله المحديث.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٦٥) عن شيخه أبي همّام، لكن لم يذكر فيه (عن معاذ). فلا أدري هكذا وقع في رواية الطبري أم هو سقط من الطباعة؟!.

وأبو يحيى القتّات ليّن الحديث كما في «التقريب». ومجاهد لم يُدرك معاذاً.

وممًّا يؤيِّد كونه من مسند معاذ وروده عنه من وجوهٍ أخرى:

فقد أخرج عبد الرزَّاق (١١/ ١٩٤) \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» وقد أخرج عبد الرزَّاق (١١١) \_ وأحمد (١٣١) وعبد بن حميد (١١١) والترمذي (٢٦١) \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي في «التفسير» (٤١٤) وابن ماجه (٣٩٧٣) والجصاص في «أحكام القرآن» (٣٥٣/٣) والبيهقي في «الشعب» (٢١٣/٣) والبغوي في «تفسيره» (هامش الخازن \_ ٢٧٤/ \_ ٢٧٤) من رواية

أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ... الحديث، وفيه: «وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا الآية: ﴿تتجافى جنوبهم... ﴾ الآية.

وأعلَّه المنذري في «الترغيب» (٢٩/٣٥) وابن رجب في «جامع العلوم» (ص ٢٥٥) بالانقطاع بين أبى وائل ومعاذ.

وأخرجه هنّاد في «الزهد» (۱۰۹۰) والطبري (۲۱/۲۱ – ٦٥، ٥٠) والطبراني (۱۲/۲۱، ۱٤۳، ۱٤٤) والحاكم (۲۱/۲۱ – ۱۲۹) – وصححه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي – من رواية ميمون بن أبي شبيب عن معاذ.

وأعلُّ كسابقه بالانقطاع بينهما.

وأخرجه الطيالسي (٥٦٠) وأحمد (٢٣٣/٥) والطبري (٢١ / ٦٤) والطبري (٢١ / ٢١) والطبراني (٢١ / ٢١) من طريق والطبراني (٢١ / ٢١٠) من طريق الحكم بن عتيبة عن عروة بن النزَّال عن معاذ.

وعروة لا يُعرف كما قال الذهبي في «الميزان» (٢٥/٣) ولم يسمع من معاذ كما قال الحكم كما في «المسند».

وأخرجه هنَّاد (١٠٩١) من رواية مكحول عن معاذ، ولم يدركه.

وأخرجه أحمد (٢٣٦/٥) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ.

وهذا إسناد متَّصلٌ، لكنَّ شهراً ليِّن الحديث.

فالحديث بمجموع هذه الطرق حسنٌ إن شاء الله.

#### ۲۱ ـ باب:

#### سورة يتس

۱۳۵۷ ـ حدَّثني أبو الحسن علي بن الحسن بن علاَّن الحرَّاني الحافظ: نا العبَّاس بن محمد بن أبي شحمة: نا أبو همَّام الوليد بن شُجاع: حدَّثني أبي: نا زياد بن خيثمة عن محمد بن جُحادة عن الحسن.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله

أخرجه الدارمي (٢/ ٤٥٧) وابن حبَّان (٦٦٥) ـ ووقع عنده: (عن جندب) بدل (أبي هريرة)! ـ والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٤٨٠) والخطيب في «التاريخ» (٢/ ٢٥٣) من طريق أبي همَّام به.

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق آخر عن شجاع بن الوليد به.

والحسن لم يسمع من أبي هريرة كما قال أيّوب وعلي بن زيد وبهز بن أسد وابن المديني والبزار وأبو حاتم وأبو زرعة ، بل قال يونس بن عبيد: ما رآه قط! . وذكر أبو زرعة وأبو حاتم أنَّ من قال عن الحسن: (حدَّثنا أبو هريرة) فقد أخطأ.

ومع هذا قال السيوطي في «اللآلىء» (١/ ٢٣٥): «هذا إسنادٌ على شرط الصحيح» (١)!! .

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» (المطالب: ق ١٣٩/أ، تفسير ابن كثير: ٥٦٣/٣) من طريق هشام بن زياد عن الحسن، قال: سمعت أبا هريرة... فذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) وقلَّده الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٠٣) في ذلك! وما كتابه هذا إلا مختصر لكتاب السيوطي، فكان الأولى أن يُسمَّى: «الفوائد المجموعة من اللالى المصنوعة»!.

قال ابن كثير: «إسناده جيد»!. وهذا مستغرب من مثله، ولا أدري كيف خفي عليه حال هشام بن زياد المكنَّى بأبي المقدام وهو متروك كما في «التقريب»! وبالتالي فلا قيمة إذاً لتصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة. وأخرجه من هذا الطريق ابن الضريس في «فضائل القرآن» (٢٢١) والبيهقي وأخرجه من هذا الجوزي في «الموضوعات» (٢٤٧/١) بلفظ: «من قرأ ليلة الجمعة (حمّ) الدخان ويس. . . ».

ورُوي من طرق عن الحسن، وليس في شيءٍ منها التصريح بسماعه من أبي هريرة:

فقد أخرجه الطيالسي (٢٤٦٧) والعقيلي في «الضعفاء» (٢٠٣/١) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/١٥) و «أخبار أصبهان» (٢/٢٥) من طريق جَسَّر بن فرقد عن الحسن.

وجَسْر قال ابن معين: ليس بشيءٍ. وتركه الـدارقطني، وضعف البخاري والنسائي وابن حبان (اللسان: ١٠٤/٢).

وقال العقيلي: «والرواية في هذا المتن فيها لينٌ».

وأخرجه ابن السنِّي في «عمل اليوم الليلة» (٦٧٤) وابن عدي في «الكامل» (٢١٦) من طريق الأغلب بن تميم عن أيوب ويونس وهشام عن الحسن، وقال ابن عدي: وهذا لا يرويه عن هؤلاء غير أغلب.

والأغلب قال البخاري وابن حبّان ومسلمة: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء. (اللسان: ١/٤٦٤) وقد رواه أيضاً عن جَسْر أبي جعفر عن غالب القطّان عن الحسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٥٩/ب) و «الصغير» (١/٩٤١) والخطيب (مجمع البحرين: ق ١٥٩/ب) و «الصغير» (٢/٧٥٠). قال الطبراني: لم يُدخل أحدٌ فيما بين جَسْر والحسن غالباً إلا أغلب بن تميم، وقال الهيثمي (٩٧/٧): «وفيه أغلب بن تميم، وهو ضعيف».

وأخرجه ابن عدي (٢/ ٢٩٩) من طريق الحسن بن دينار عن الحسن، وابن دينار متروك كذَّبه أحمد وابن معين وأبو خيثمة وأبو حاتم. (اللسان: ٢٠٣/ ٢ ـ ٢٠٣).

وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٨٠) من طريق المبارك بن فضالة عن أبي العوّام عن الحسن.

والمبارك يدلِّس تدليسَ التسوية ، وأبو العوَّام هو عمران القطَّان ، فهو يسروي عن الحسن كما في «تهذيب الكمال» (٢/٧٥٢) و «الميزان» (٢٣٦/٣) ، وإنما ذكرت هذا تنبيهاً لمن قال فيه: «لم أعرفه» .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢ / ٦٧ - ٦٨): «سألت أبي عن حديثٍ رواه علي بن ميمون الرقي عن محمد بن كثير الصنعاني عن مَخْلَد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - على ـ قال: من قرأ يس في ليلة غُفِر له. قال أبي: هذا حديث باطل، إنّما رواه جبير [كذا، ولعلّها: جَسْر] عن النبي \_ على ـ مرسل. اه. قلت: وابن كثير صدوق كثير الغلط كما في «التقريب».

ورُوي من حديث ابن مسعود، وأنس، ومعقل بن يسار، وأُبي، وقول الحسن:

أما حديث ابن مسعود:

فأخرجه أبونعيم في «الحلية» (٤/ ١٣٠) من طريق أبي مريم عن عمرو بن مرَّة عن الحارث بن سويد عنه مرفوعاً: «من قرأ (يس) في ليلة أصبح مغفوراً له». وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث الحارث ومن حديث عمرو بن مرَّة لم يروه عن عمرو إلاَّ أبو مريم، وهو: عبد الغفار بن القاسم كوفيًّ في حديثه لينٌ».

قلت: تسامح أبو نعيم فيه كثيراً! فقد كندَّبه سماك الحنفي

وعبد الواحد بن زياد وأبو داود، واتهمه ابن المديني بالوضع، وتركه غيرهم. (اللسان: ٢/٤).

وأمًّا حديث أنس:

فأخرجه ابن عدي (١٩٣/٤) من طريق العلاء بن مسلمة عن علي بن عاصم عن حُميد عنه مرفوعاً: «من قرأ (يس) في كلّ ليلةٍ ابتغاءَ وجه الله \_ عزَّ وجلّ \_ غُفِرَ له».

والعلاء متروك ورماه ابن حبّان بالوضع. كذا في «التقريب». وشيخه ضعَّفوه.

وأما حديث معقل:

فأخرجه الروياني في «مسنده» (ق ٢٢١/أ) والبيهقي في «الشعب» ( الشعب عن رجل عنه مرفوعاً: «من قرأ ( ٤٧٩/٢) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عنه مرفوعاً: «من قرأ ( يس ) ابتغاء وجه الله عزَّ وجلِّ عَفْر له ما تقدَّم من ذنبه».

وفيه من لم يُسمُّ.

وأمَّا حديث أُبَيِّ :

فأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٣٦) من طريق مُخْلَد بن عبد الواحد بسنده عنه مرفوعاً: «. . . ومن قرأ (يس) وهو يُريد بها الله \_ عزَّ وجلّ \_ غفر الله له».

ومَخْلد قال ابن حبّان: منكر الحديث جدّاً، وقال الـذهبي في «الميزان» (٨٣/٤): وروى عنه شبابة بن سوّار عن ابن جُدْعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زرِّ بن حُبيش عن أبي عن النبي \_ ﷺ \_ بـذاك الخبر الـطويل في فضائل السور، فما أدري من وَضَعَه إن لم يكن مخلد افتراه».

وأما قول الحسن:

فأخرجه الدارمي (٢/ ٤٥٦) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال:

بلغني عن الحسن، قال: من قرأ (يس) في ليلة ابتغاء وجه الله \_ أو: مرضاة الله \_ غُفِرَ له.

وهذا مع كونه مقطوعاً منقطعٌ.

ولا يثبت في فضل (يسَ) حديثٌ، والله أعلم.

۱۳۵۸ ـ أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا جعفر بن محمد بن زياد الزّعفراني الرازي ببغداد: نا إبراهيم بن المنذر الجزامي (ح). وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن (۱) القرشي قراءةً عليه: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي قراءةً عليه، قالا (۲): نا إبراهيم بن المنذر، وهو الجزامي ـ: نا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحُرَقة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «إِنَّ اللَّهَ \_ عزَّ وجلَّ \_ قرأ (طه) و (ياسين) قبلَ أن يخلقَ آدمَ بألف عام ، فلمّا سَمِعَ الملائكةُ القرآنَ قالوا: طُوبي لأمّةٍ يُنزَّل هذا عليها، وطوبي لأجوافٍ تحمل هذا، وطوبي لألسن تكلَّمُ بهذا».

1۳0٩ أخبرنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي قراءةً عليه: نا عمر بن حفص العسكري بحلب: نا إبراهيم بن المنذر الحِزامي بمكّة: نا إبراهيم بن المهاجر بن مِسمار: نا عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحُرَقة عن أبى هريرة، قال رسول الله على الحُرَقة عن أبى هريرة، قال رسول الله على الحُرَقة عن أبى هريرة،

• ١٣٦٠ ـ حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم البغدادي الورّاق: نا أحمد بن عمر بن زَنْجويه القطّان ببغداد: نا إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) في (ظ): (ابن مروان).

<sup>(</sup>٢) كذا بالتثنية!

المنذر الحِزامي: نا إبراهيم بن مهاجر بن مِسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن عبد الرحمن بن الحارث.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ــ ﷺ ــ : . . . فذكره مثله.

قال المنذري: (إبراهيم بن مهاجر ضعيف).

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٢/ق ٣١/أ) من طريق تمّام الأخير، وقال: «كذا قال! وإنّما هو: عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقَة».

وأخرجه الدارمي (٢/٢٥٤) وابن أبي عاصم في «السنَّة» (٦٠٧) عن شيخهما إبراهيم بن المنذر به.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص ١٦٦) والعقيلي في «الضعفاء» (٦٦/١) والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٥٩/أ) وابن حبّان في «المجروحين» (١٠٨/١) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٨٨/٣ لله ط العلمية) وابن عدي في «الكامل» (١/٦١٦) واللالكائي في «أصول السنّة» (رقم: ٣٦٨، ٣٦٩) والبيهقي في «الشّعب» (٢/٦٧٦ لله ٤٧٦) و «الأسماء والصفات» (ص ٣٠٠ لله وابن الجوزي في «الموضوعات» (ص ٣٠٠ لله وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٩/١) من طرقٍ عنه.

قال الطبراني: لا يُروى عن النبيِّ على الله الإسناد، تفرد إبراهيم بن المنذر. وقال ابن عدي: «وإبراهيم بن مهاجر بن مسمار لم أجد له حديثاً أنكر من حديث «قرأ طه ويس» لأنّه لم يروه إلا إبراهيم، ولا يروي بهذا الإسناد ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن إلا إبراهيم هذا».

وإبراهيم ضعيف كما في «التقريب» وشيخه قال أحمد: تركنا حديثه

وخرّقناه. وقال ابن المديني: ليس بثقةٍ. وقال النسائي والساجي: متروك. (اللسان: ٢٩٨/٤) فالسند واهٍ.

وقال ابن حبان وابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وتعقبهما الحافظ في «أطراف العشرة» ــ كما في «اللآلىء المصنوعة» (١٠/١) ــ فقال: «زعم ابن حبّان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع، وليس كما قالا! فإن مولى الحُرَقَة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم، والراوي عنه وإن كان متروكاً عند الأكثر، ضعيفاً عند البعض فلم يُنسب للوضع، والراوي عنه لا بأس به (١)، وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري».

وقـال ابن كثير في «تفسيـره» (١٤١/٣): «هـذا حـديث غـريب، وفيـه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تُكلِّم فيهما».

والحكم بنكارة الحديث هو أعدلُ الأقوال، وهو ما أشار إليه الحافظان ابن عدي وابن كثير، والله أعلم.

وقال السيوطي في «اللآلىء» (١٠/١): «وله طريق آخر عن أنس، أخرجه الديلمي». وكشف حال هذا الطريق ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (١٣٩/١) فقال: «قلت: في سنده: محمد بن سهل بن الصباح، فإن يكن هو العطّار شيخ أبي بكر الشافعي ــ كما ظنّه بعض أشياخي ــ فقد مرّ في «المقدّمة» أنّه وضّاع، وإلا فمجهول. وعنه: علي بن جعفر بن عبد الله الأنصاري الأصبهاني لم أعرفه. وعن هذا محمد بن عبد العزيز قال الخطيب: فيه نظر». اه..

وابن سهل كذّبه أبو أحمد الحاكم، واتّهمه الدارقطني بالوضع. (اللسان: ١٩٤٥).

<sup>(</sup>١) كذا قال هنا مع أنه جزم بضعفه في «التقريب» ا

# ۲۲ ـ باب: سورة (قَ)

١٣٦١ \_ أخبرنا أبو الحسين محمد بن هِمْيان: نا الحسن بن عَرَفَة: نا يحيى بن عبد الملك بن أبى غَنيَّة عن أبيه.

عن الحكم في قوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿لكل أواب حفيظ﴾ [قَ: ٣٢]، قال : هو الذّاكرُ ذنبَه في الخلاء.

شيخ تمّام قال الكتّاني: تكلّموا فيه. (اللسان: ١٦/٥).

## ۲۳ ـ باب: سورة الطور

١٣٦٢ \_ أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي قراءةً عليه: نا أبو شُرَحبيل عيسى بن خالد بن نافع الحمصي ابن أخي أبي اليمان: نا آدم بن أبي إياس: نا حمّاد بن سلمة: نا ثابت البُناني.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على الله عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على السماء السّابعة، يدخلُه كلَّ يوم سبعون ألفَ مَلَكِ ثمّ لا يعودون إليه».

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٣٨/٣) من طريق آدم به.

وأخرجه أحمد (١٥٣/٣) وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٢١٠) والنسائي في «التفسير» (١١/٢٧) والحاكم والنسائي في «التفسير» (١١/٢٧) والحاكم (٤٦٨/٢) من طرق أخرى عن حمّاد به .

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وسكت عليه الذهبي. وإنّما هو على شرط مسلم فقط، فحماد بن سلمة لم يُخرِّج له البخاري إلا تعليقاً.

والحديث عند البخاري (٢/٦ ـ ٣٠٣) ومسلم (١٤٥/١ ـ ١٤٧)

من حديث أنس الطويل في الإسراء، وفيه: «... فأتينا السماء السابعة... فرُفِع لي البيت المعمور، يُصلّي فيه كلّ يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم». لفظ البخاري.

# ۲۶ ـ باب: سورة النجم

۱۳٦٣ ـ أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد: نا القاسم بن زكريّا المُطرِّز، قال: حدّثني محمد بن حُميد: نا علي بن مجاهد وحكّام وهارون عن عَنْبَسة عن أبي هاشم الواسطي عن ميمون بن سِياهٍ.

عن أنس بن مالك عن النبيّ \_ ﷺ \_ في قسوله: ﴿ سدرة المنتهى ﴾ [النجم: ١٤] قال: «شجرة نَبِقِ».

قال المنذري: (عليُّ بن مجاهد هو الكابُلي أبو مجاهد، قال ابن الضّريس: كذّاب، وسُئل عنه أبو حفص الحمّال فقال: كذّاب).

إسناده ضعيف: محمد بن حميد هو الرّازي ضعيف منهم من نَسبَه إلى الكذب. وميمون ليّن.

وعلي بن مجاهد وإن كان متروكاً فهو مقرون بثقتين: حكّام بن سُلْم وهارون بن المغيرة. وعَنْبَسة هو ابن سعيد الرازي، وأبو هاشم هو يحيى بن دينار، وهما ثقتان.

وعند البخاري (٢٠٢/٧) من حديث أنس الطويل في الإسراء: «... ثم رُفعت لي سدرة المُنتهى، فإذا نبقها مثل قلل هَجَر». وعند مسلم (١٤٦/١): «وإذا ثَمَرُها كالقِلال».

#### ٢٥ ـ باب:

#### سورة النازعات

١٣٦٤ \_ أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا أبو بكر الحسين بن محمد أبي معشر ببغداد: نا وكيع بن الجرّاح: نا سفيان عن عبد الله بن محمد بن ابن عقيل عن الطُّفيل بن أُبيّ بن كعب.

عن أبيه، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : « ﴿ السراجفة (١). تبعها الرّادفة ﴾ [النازعات: ٢، ٧]، جاء الموتُ بما فيه».

هو في «كتاب الزهد» لوكيع (رقم: ٤٤).

وأخرجه من طريقه: أحمد (١٣٦/٥) والطبري في «تفسيره» (٢١/٣٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٣٧/٨).

وأحرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٧٠) والترمذي (٢٤٥٧) \_ ووقال: حسن صحيح \_ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (رقم: ١٤) وابن نصر في «قيام الليل» (مختصره \_ ص ٤٠) والحاكم (٢١/٢٤، ١٥٠ و ٤٠/٨) \_ وصححه وسكت عليه الذهبي \_ وأبو نعيم (١/٢٥٦) والبيهقي في «الشعب» (١/٢٥٦) من طريق سفيان \_ وهو الثوري \_ به.

وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعّفه ابن المديني وابن معين والنسائي وأبوحاتم وابن خزيمة، وقال ابن سعد وأحمد: منكر الحديث. ومشّاه البخاري. فالإسناد ضعيف.

القرشي المحمد القرشي محمد القرشي في آخرين، قالوا: نا أبو عبد الله محمد بن حامد اليحياوي: نا نصر بن على الجَهْضَمي بالبصرة: نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وعند مخرَّجي الحديث: «جاءت الراجفة...».

عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «كلمتان قالهما فرعونُ: ﴿ مَا عَلَمَتَ لَكُمْ مِنْ إِلَـهُ غَيــري ﴾ [القصص: ٣٨] إلى قــولــه: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الله نكالُ الأعلى ﴾ [النازعات: ٢٤]. قال: «كان بينهما أربعون (١) عاماً ﴿ فَأَخَذُهُ الله نكالُ الآخرة والأولى ﴾ [النازعات: ٢٥] ».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٥٥/ق ١٠٠/أ) من طريق تمّام.

وإسناده ضعيف: محمد بن حامد قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظرٌ. نقله عنه ابن عساكر، وقال النهبي في «الميزان» (٥٠٦/٣): «روى خبراً كذِباً». اهد. وشيخ تمّام ذكره ابن عساكر (٣/ق ٢١٠/ب) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلًا، لكنه قد توبع كما أشار تمام في قوله: «في آخرين».

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٢٩) لابن مردويه.

### ۲۲ ـ باب: سورة المطففين

المَّدْرَعي: نا أبو يعقوب الأَذْرَعي: نا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل المَرْوَزي: نا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز: نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع.

عن ابن عمر، قال: تلا رسول الله \_ ﷺ \_ هذه الآية: ﴿يومَ يقوم الناس لربّ العالمين ﴾ [المطففين: ٦]، قال: «يقومون حتى يبلغ الرَّشْحُ إلى أنصافِ آذانهم».

أخرجه أحمد (٢٤٢٢، ٦٤٦) والترمذي (٢٤٢٢، ٣٣٣٥) من طريق حمّاد به.

<sup>(</sup>١) في (ر) و (ش): (أربعين) وكذا في الأصل لكنَّه صُوِّب بالهامش.

وأخرجه البخاري (٦٩٦/٨) ومسلم (٢١٩٥/٤، ٢١٩٦) من طرق أخرى عن نافع به. وعند مسلم من رواية أيّوب عنه.

۱۳٦٧ \_ حدَثنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث [الزجّاج](١) العَبْدَري: نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد [بن ميمون](٢) بن مِهْران الرّازي: نا محمد بن مِهْران الجمّال: نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على المؤمن لربّ العالمين [المطففين: ٦]: مقدار نصف يوم ، يكون ذلك على المؤمن كتدلّى الشمس للغروب».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٤/ق ٣٧٨/ب) من طريق تمّام.

وإسناده تالف: محمد بن إبراهيم الرازي ضعّفه أبو أحمد الحاكم، وتركه الدارقطني بل قال: دجّال يضع الحديث. واتهمه الخطيب. (اللسان: ٥/٢٢ ـ ٢٢).

وأخرجه أبو يعلى (١٠/٥١) وابن حبّان (٢٥٧٨) من طريقين آخرين عن الوليد به بلفظ: «يقوم الناس لربّ العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة، يُهوّن ذلك على المؤمن كتدلّى الشمس للغروب إلى أن تغرب».

وإسناده صحيح على شرط الشيخين (٣)، وهو مسلسل بالتحديث: فقد صرّح الوليد بذلك عندهما، وصرّح الأوزاعي به عند ابن حبان، ويحيى عند أبي يعلى، فأمِنّا تسوية الوليد.

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) من (ف).

<sup>(</sup>٣) فقد أخرج البخاري بهذا الإسناد حديثاً، ومسلم حديثين. انظر: «تحفة الأشراف» (٣). - ٧١).

وقال الهيثمي (١٠/ ٣٣٧): «ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد [شيخ أبي يعلى] وهو ثقةً».

١٣٦٨ ــ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد [بن صالح بن سنان](١): نا محمد بن سليمان: نا صفوان بن عيسى: نا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح.

عن أبي هريرة عن النبيِّ على اللهِ عن أبي هريرة عن النبيِّ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ على اللهُ نبِ حتى يُنكتَ على القلب نُكتَةٌ سوداءً».

محمد بن سليمان هو ابن بنت مطر الورّاق ضعيف كما في «التقريب».

والحديث أخرجه أحمد (٢٩٧/٢) والطبري في «تفسيره» (٦٢/٣٠) والحاكم (١٩٧/٢) وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي وعنه البيهقي في «السنن» (١٨٨/١٠) و «الشعب» (٥/٤٤) والبغوي في «تفسيره» (بهامش الخازن: ٢٠٠/٧)، كلهم من طريق صفوان بن عيسى به بلفظ: «إنّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداء في قلبه، فإنْ تاب ونزع واستغفر صُقِل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، ذاك السرَّان السذي ذكر الله عز وجلّ في القرآن: ﴿كلّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾».

وأخرجه الترمذي (٣٣٣٤) \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي في «التفسير» (٦٧٨) و «عمل اليوم والليلة» (١٨٥) وابن ماجه (٢٧٤١) والطبريُّ أيضاً وابن حبّان (١٧٧١) من طرقِ أخرى عن ابن عجلان به.

وإسناده جيَّدُ.

ونقل المناوي في «الفيض» (٣٧٢/٢) عن الذهبي في «المهذّب» أنّه قال: «إسناده صالح».

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ).

## ۲۷ ـ باب: سورة البروج

١٣٦٩ ـ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم: نا أبو جعفر محمد بن الخَضِر: نا عمّار بن مطر: نا مالك بن أنس عن عُمارة بن عبد الله بن صيّاد عن نافع بن جُبير بن مُطعِم.

عن أبيه، قال: قال رسول الله على قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَشَاهِدُ وَمُ الْجُمْعَةِ ، وَالْمُشْهُودُ : وَشَاهِدُ وَمُشْهُودُ ﴾ [البروج: ٣]، قال: «الشَّاهَدُ: يومُ الْجُمْعَة، والمشهودُ: يومُ عرفة» .

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٤/ق ٢٨١/أ) من طريق تمّام.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧٣/٥) من طريق محمد بن الخضر به، وقال: «هذا عن مالك بهذا الإسناد باطلٌ، ليس هو بمحفوظ عنه».

وعمّار كنّبه أبوحاتم، وقال ابن عمدي: متروك الحديث. وقال ابن حبّان: كان يسرق الحديث. (اللسان: ٢٧٥/٤) فالسند تالفّ.

وفي هذا المعنى أحاديث:

فقد أخرج الترمذي (٣٣٣٩) والطبري في «التفسير» (٢/٣٠، ٨٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» \_ كما في «تفسير ابن كثير» (٤٩١/٤) \_ وابن أبي حاتم في «الكامل» (٣/٣٦) والبيهقي في «السنن» (١٧٠/٣) و «الشعب» (٣/٣٦) من طريق موسى بن عُبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله ابن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً: «اليوم الموعود: يوم القيامة، والشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث موسى بن عُبيدة، وموسى يُضعّف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره». اه. وقال ابن كثير: «وهو ضعيف الحديث». يعني موسى .

وأخرج الحاكم (١٩/٢) وعنه البيهقي (١٧٠/٣) من طريق شعبة، قال: سمعت علي بن زيد ويونس بن عُبيد يحدّثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة \_ أمّا عليٌّ فرفعه إلى النبي \_ ﷺ \_ ، وأمّا يونس فلم يَعْدُ أبا هريرة \_ في هذه الآية: ﴿وشاهد ومشهود﴾ ، قال: الشاهد: يوم عرفة ويوم الجمعة ، والمشهود هو الموعود يوم القيامة .

قال الحاكم: حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين. وسكت عليه الذهبي.

وأخرجه البيهقي من طريق شعبة، والطبري من طريق ابن عُليّة، كلاهما عن يونس به موقوفاً: الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة.

وإسناد الموقوف صحيح، لكنّه ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم، لأن عماراً لم يُخرّج له البخاري شيئاً. أمّا المرفوع فراويه علي بن زيد بن جُدْعان ضعيف كما في «التقريب». ولذا قال ابن كثير: «وقد رُوي موقوفاً على أبي هريرة وهو أشبه».

وأخرج الطبري (٨٢/٣٠) والطبراني في «الكبير» (٣٣٨/٣) و «مسند الشاميين» (١٦٨٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن عيّاش، قال: حدثني أبي عن ضَمْضَم بن زُرعة عن شُريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: «اليوم الموعود: يوم القيامة، وإن الشاهد: يوم الجمعة، وإن المشهود: يوم عرفة».

قال الهيثمي (٢/ ١٧٣ – ١٧٤): «وفيه محمد بن إسماعيل بن عيّاش عن أبيه، قال أبوحاتم: لم يسمع من أبيه شيئاً»، وقال أيضاً (١٣٥/٧): «وفيه محمد بن إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف».

ورواية شريح بن عبيد عن أبي مالك مرسلة كما قال أبو حاتم.

وأخرج الطبري (٨٣/٣٠) من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن

سعيد بن المسيب مرسلاً: «إن سيّد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد، والمشهود: يوم عرفة».

وإسناده لا بأس به، ابن حرملة مختلف في تعديله.

فإذا ضمَّ هذا الطريق المرسل إلى الطريقين المسندين صار الحديث حسناً إن شاء الله ، والله أعلم .

### ۲۸ ـ باب: سورة الضَّحي

• ١٣٧٠ ــ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم: نا بكر بن سهل: نا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعيَّ يُحدِّث عن إسماعيل بن عُبيد الله المخزومي عن عليّ بن عبد الله بن عباس.

عن أبيه عبد الله بن عباس، قال: عُرِض على رسول الله \_ ﷺ \_ ما هو مفتوحٌ على أمّته من بعده كَفْراً (١) كفْراً فسُرَّ بـذلـك، فأنـزل الله تعالى (٢): ﴿ولسوف يعطيك ربّك فترضى﴾ [الضحى: ٥]، فأعطاه الله \_ تبارك وتعالى \_ في الجنّةِ أَلْفَ قصرٍ، في كلِّ قصرٍ ما ينبغي له من الأزواج والخَدَم ِ.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٣٧) \_ وعنه أبو نُعيم في «الحلية» (٢١٢/٣) \_ عن شيخه بكر به. وقال أبو نعيم: «هذا حديثُ غريبٌ من حديث علي بن عبد الله بن العبّاس، لم يروه عنه إلّا إسماعيل. ورواه سفيان الثوري عن إسماعيل مثله».

<sup>(</sup>١) الكَفْر: القرية. «مختار».

<sup>(</sup>٢) في (ر) و (ش): (تبارك وتعالى)، وفي (ظ): (عز وجل)، فالظاهر أنها من زيادات النسّاخ.

وأخرجه الطبري في «التفسير» (١٤٩/٣٠) عن شيخه موسى بن سهل الرّملي عن عمرو بن هاشم به .

وعمرو بن هاشم هذا هو البيروتي ، قال ابن وارة : كتبتُ عنه ، وكان قليـل الحديث ، ليس بذاك ، كـان صغيراً حين كتب عن الأوزاعي . وقـال ابن عدي : ليس به بأس . وحسّن الهيثمي (٧/ ١٣٩) هذا الإسناد .

وقد تُوبع :

تابعه روّاد بن الجراح، أخرجه الحاكم (٢٦/٢) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٠٢) من طريق ابنه عصام عنه به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي قائلاً: «قلت: تفرد به عصام بن روّاد عن أبيه، وقد ضُعِف». اهد. وعصام ليّنه أبو أحمد الحاكم، ووثقه ابن حبّان. (اللسان: ١٩٧٤). وقد خالفه محمد بن خلف العسقلاني ووثقه ابن حبّان في «التقريب» فرواه عن روّاد عن الأوزاعي عن إسماعيل عن علي بن عبد الله. ولم يذكر فيه (عن ابن عبّاس)، هكذا أخرجه الطبري عن علي بن عبد الله. ولعل الاختلاف فيه من روّاد نفسه، فإنّه قد اختلط في آخر عمره حتى قال البخاري: لا يكاد يقوم حديثه.

وتابعهما سفيان الثوري ، أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦١/٧ - ٦٢) من طريق قبيصة بن عقبة عنه عن الأوزاعي به مرفوعاً ، وقال الحاكم ـ شيخ البيهقي ـ : سمعت أبا علي الحافظ يقول: لم يُحدّث به عن الثوري غير قبيصة ، ورواه يحيى بن اليمان عن الثوري فوقفه . وقال البيهقي : «قلت : رواه أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن سفيان مرفوعاً» .

قلت: الاختلاف في وقفه ورفعه لا يضرّ إن شاء الله، لأن الموقوف له حكم الرفع كما سيأتي في كلام ابن كثير. وقبيصة وإن تكلّموا في روايته عن الثوري فقد تابعه ثقتان: يحيى بن اليمان، وإبراهيم بن سعد، فصحّ السند بحمد الله.

وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن قبيصة به لكن قال: عن علي بن عبد الله عن النبيِّ \_ عرسلًا.

وتُوبع الأوزاعي:

تابعه عليه معاوية بن أبي العبّاس، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٥٧٦) من رواية مروان بن معاوية الفزاري عنه عن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً.

ومروان ثقة حافظ لكنّه كان يدلس أسماء الشيوخ: قال أبو داود: كان يقلّب الأسماء. وقال ابن معين: كان يُغيّر الأسماء يعمّي على الناس. وقال أبو حاتم: تكثر روايته عن الشيوخ المجهولين.

ومعاوية هذا واحدٌ من هؤلاء المجاهيل، قال الهيثمي (١٣٩/٧): «وفيه معاوية بن أبي العبّاس ولم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات».

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٢٢/٤): «وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله فذكره. . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه، وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عبّاس. ومثل هذا ما يُقال إلاَّ عن توقيف».

۱۳۷۱ ـ أخبرنا أبو الحسين محمد بن هِمْيان البغدادي: نا الحسن بن عَرَفَة: نا إسماعيل بن عُليّة عن سعيد الجُريري.

عن أبي نَضْرة، قال: كان المسلمون يرون أنَّ من شُكر النَّعَم أن يُحدَّثَ بها.

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٣٧١/٣) من طريق تمّام.

شيخ تمّام قال الكتّاني: تكلّموا فيه. (اللسان: ٥/٦١٥).

وأخرجه الطبري في «التفسير» (٣٠/ ١٥٠) من طريق ابن عُليّة به.

وإسناده صحيح، ابن عُليّة ممّن سمع من الجُريري قبل اختلاطه كما قال العجلي. وأبو نَضْرة هو المنذر بن مالك العبدي.

# ۲۹ ـ باب: سورة الزلزلة

۱۳۷۲ ـ حدّثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان من لفظه إملاءً: نا أبو يحيى عبد الله بن أبي مُسَرَّة بمكّة : نا خلاد بن يحيى: أنا محمد بن زياد: نا ميمون بن مِهْران عن ابن عبّاس.

أنّ عائشة \_ رضي الله عنها \_ أتتها امرأة مشتملة (١) على يمينها قد شلّت، لا يُنتفَعُ بها. فقالت لها عائشة: ما لك؟! قالت: أُخبرك بالعَجَب! كان أبي معطاءً كثير المعروف، وكانت أمّي مُمسكة لا يكاد (٢) يخرج من يدها خير، فمات أبي قبلها بزمان، ثمّ ماتت هي بعد. فأعرج بروحي فخرجت، فإذا أنا بأبي قائمٌ على حوض، يسقي من أقبل وأدبر. فقلت: يا أبه ! هل جاءتكم أمّي؟ قال: وقد قُبِضت؟! قلت: نعم. قال: ما جاءتنا، ولكن التمسيها في ذات الشمال. قالت: فخرجتُ فإذا أنا بها قائمةً عُريانةً ليس عليها إلا خُريقةٌ وارت بها عورتها، في يديها شُحَيمةٌ تدلك بها راحتها، كلما نَدِيتْ لحستها، وبين يديها نهر يجري وهي تُنادي: وَاعطَشاه! واعطَشاه! فقلت لها: يا أُمّه! ما لك؟ قالت: أيْ بُنيّة! دعيني فإنّي لم أقدّمْ لنفسي خيراً قطُّ غيرَ هذه المخرقة وهذه الشَّحيمة. فقلت لها: ما يمنعك من هذا الماءِ أنْ تشربي منه؟ قالت: لا أُتركُ وإيّاه. فقلت لها: أفلا أسقيك؟ فقالت: بلى. فغرفتُ عُرفةٌ بيدي فسقيتُها. فنادى منادٍ من السّماء: شلّت يمينُ من سقاها. فاستيقظتُ وأنا كما تَرَيْن. فلمًا فنادى منادٍ من السّماء: شلّت يمينُ من سقاها. فاستيقظتُ وأنا كما تَرَيْن. فلمًا خاء رسولُ الله ـ ﷺ \_ من المسجد قصّت عليه القصّة، فقال رسول الله ـ ﷺ \_ من المسجد قصّت عليه القصّة، فقال رسول الله ـ ﷺ \_ : «من (٣) يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يَرَهْ، ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شراً يَرَهْ». \_ . همن "عمل مثقال ذرّةٍ شراً يَرَهْ».

......

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مستلمة»، والتصويب من الأصول الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تكاد)، والتصويب من (ظ).

<sup>(</sup>٣) الآية: ﴿فمن يعمل...﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

قال المنذري: (محمد بن زياد هذا هو الجَندِي الطحّان، كذّبه أحمد ويحيى وجماعة).

هذا حديثٌ موضوعٌ، والمتهم به محمد بن زياد الطحّان فقد كنّبه أحمد وابن معين والفلّاس والجوزجاني وأبوزُرعة والنسائي والدارقطني وابن البَرْقي.

#### ۳۰ ـ باب: سورة الكوثر

۱۳۷۳ ـ حدّثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيـوب بن حَـذْلَم: نا بكّار بن قتيبة: نا عبد الله بن بكر السّهمي أبو وهب: نا حُميد الطويل.

عن أنس بن مالك، قال رسول الله على الله الله الله الله الله المجنّة فإذا أنا بنهر يجري، حافتاه خيامُ اللؤلؤ، فضربتُ بيدي إلى ما يجري فيه فإذا مسك أَذْفَرُ، فقلتُ: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا الكوثرُ الذي أعطاك الله حزّ وجل . أو قال: ربُّك تبارك وتعالى»(١).

أخرجه أحمد (٢٦٣/٣) عن شيخه عبد الله بن بكر به.

وأخرجه أيضاً (١٠٣/٣) وكذا ابن أبي شيبة (١١٧/١) وهنّاد في «الزهد» (١٣٤) والمروزي في «زوائد زهد ابن المبارك» (١٦١٢) والنسائي في «التفسيسر» (٢٦٢) والسطبسري (٢٠٩/٣) والأجسري في «الشسريعة» (ص ٢٩٦) وأبو نعيم في «صفة الجنّة» (رقم: ٣٢٧) والبغوي في «التفسيس» (بهامش الخازن: ٣٠١/٧) و «شسرح السنّة» (١٧٠/١٥) من طرقٍ أخرى عن حُميد به.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (عزّ وجلّ).

وإسناده صحيح، وقد صرّح حُميد بالتحديث عند النسائي. والحديث أخرجه البخاري (١١/٤٦٤) من طريق قتادة عن أنس.

١٣٧٤ ـ حدّثنا أبو بكر محمد بن سهل: نا عبد الرحمن بن معدان: نا إسماعيل بن أبى أويس: نا أبي عن ابن شهاب أنّ أخاه عبد الله أخبره.

أنّ أنسَ بن مالك صاحبَ رسول الله \_ ﷺ \_ أخبره أنّ رجلاً سأل رسول الله \_ ﷺ \_ أخبره أنّ رجلاً سأل رسول الله \_ ﷺ \_ : ما الكوثرُ؟ . فقال : «هو نهرٌ أعطانيه اللّهُ في الجنّة أبيضُ من اللّبنِ ، وأحلى من العسل ، فيه طيورٌ أعناقُها كأعناق الجُزر » فقال عمر بن الخطّاب \_ رضي الله عنه \_ : إنّها لناعمة يا رسول الله؟ . قال رسول الله \_ : «آكلُها أنعمُ منها» .

1٣٧٥ ــ حدّثنا أبو بكر محمد بن سهل: نا عبد الرحمن بن مَعْدان: نا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدّثني أبي عن ابن أخي الزهريّ محمد ابن عبد الله بن مسلم عن أبيه.

عن أنس بن مالك عن النبيِّ ـ ﷺ ـ في الكوثسر مِثلَ حديث ابن شهاب.

أخرجه الحاكم (٣٧/٢) وعنه البيهقي في «البعث» (١٢٢) من طريق أبي أُويس ــ عن الزهري به.

وأبو أويس ليس بالقوي كما قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي. وفي سند الحاكم إليه: (عمر بن حفص السدوسي) ولم أعثر على ترجمته. وفي روايته أن السائل أبو بكر.

وأخرجه أحمد (٢٣٦/٣) والترمذي (٢٥٤٢) ووحسنه وابن أبي الدُّنيا كما في تفسير ابن كثير (٢٨٧/٤) والطبري في «تفسيره» (٢٠٩/٣٠) والبيهقي (١٢٢) من طرقٍ عن محمد بن عبد الله بن مسلم به. وفي روايته أن السائل أبو بكر.

ومحمد هذا ليس بالقوي أيضاً كما قال ابن معين وأبوحاتم. وقال المنذري في «الترغيب» (٢٦/٤): «إسناده جيّدٌ».

وأخرجه ابن إسحاق في «السِّير» (ص ٢٧٢) \_ ومن طريقه هنّاد في «الرهد» (١٣٦) والبيهقي (١٢٣) \_ ، قال: حدّثني جعفر بن عمرو بن أميّة الضَّمْري عن عبد الله بن مسلم به.

وهذا إسنادٌ حسنٌ، ابن إسحاق الراجح إن شاء الله حُسْنُ حديثه.

وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» (٣٤٢) من طريق آخر عن عبد الله بن مسلم به.

وأخرجه أحمد (٢٢٠/٣ ــ ٢٢١) والنسائي في «التفسير» (٧٢٣) من طريق عبد الله بن مسلم عن الزهري عن أنس.

عبد الوهاب وإن كان ثقةً فروايته هذه شاذّة.

والشطر الأول من الحديث إلى قوله: «... من العسل» أخرجه مسلم (١٧٩٨ - ١٧٩٨) من حديث أبي ذر وثوبان.

وأمَّا الشطر الآخر المتعلَّق بطير الجنة فقد ورد من وجوه أخرى:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/٨) بسنـدٍ صحيح عن الحسن مـرسلًا، والسائل عنده أبو بكر.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥/٦) والبيهقي (٣١٩) من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن مَوْهَب عن عصمة بن مالك \_ زاد البيهقي: عن حذيفة \_ مرفوعاً: «إن في الجنة طيراً أمثال البخاتي».

قال أبو بكر: إنّها لناعمة يا رسول الله. قال: «أنعم منها الذي يأكلها، وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر».

والفضل قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، يُحدِّث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جدَّاً. (اللسان: ٤٤٩/٤). وابن مَوْهَب قال أحمد: لا يُعرف.

وأخرجه البيهقي (٣٢٠) بسند لا بأس به عن قتادة مرسلًا.

وأخرج الخطيب في «الموضح» (٢٤٨/٢) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعاً: «إنّ في الجنّة لطيوراً خُضراً كأمثال البخاتي، يغدون ويروحون على أهل الجنّة، فيأخذون منها ما شاءوا، ثم يرجعن فيرعين في رياض الجنة حيث شئن». فقال أبو بكر: يا رسول الله! إنّ هذه لطيرٌ ناعمات؟ فقال النبيّ \_ ﷺ \_ : «إنّ من يأكل منهن أنعم منهنّ، وإنك يا أبا بكر لتأكل منهن».

وعبد الأعلى متروك. كذَّبه ابن معين. كذا في «التقريب».

وأخرج أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٤٠٨/٢ ـ ط الرسالة) من طريق محمد بن يحيى الرازي عن ابن إدريس عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: «إنّ في الجنة لطيراً». فقال أبو بكر: يا رسول الله! طوبى لذلك الطير، ما أنعمها! فقال \_ ﷺ \_ : «أكلتُها أنعمُ منها، وأنت يا أبا بكر منهم وأنعم».

وعطية ضعيف، ومحمد بن يحيى قال أبو الشيخ: «له أحاديث مناكير عن قوم ثقات».

#### ۳۱ ـ باب: في القراءات

١٣٧٦ ــ أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا ابن أبي غَرزَة: أنا عون بن سلام: نا خازم بن الحسين عن مالك بن دينار.

 خازم بن الحسين ضعيف كما في «التقريب».

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ٩٣) وابن عدي في «الكامل» (٧٣/٣) من طريق أبي إسحاق الحُميسي \_ وهو خازم هذا \_ عن ابن دينار عن أنس، قال: صليت خلف النبي \_ ﷺ \_ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كان يقرأ: ﴿مالك يوم الدين﴾.

۱۳۷۷ - حدّثني أبو علي محمد بن هارون الدّمشقي: نا محمد ابن سِنان الشَّيْزَري: نا عيسى بن سليمان: نا علي بن حمزة الكِسائي المقرىء عن أبي بكر بن عيّاش عن سليمان التيمى عن ابن شهاب.

عن أنس، قال: قرأ النبئي ــ ﷺ ــ : ﴿مالك يوم الدين﴾ وقـرأ أبو بكـر وعمر .

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ٢٠٤/أ) من طريق تمّام.

وشيخ تمّام قال الكتّاني: كان يُتّهم. (اللسان: ١١/٥) وابن سنان قال الذهبي في «الميزان» (٣/٥٧٥): «صاحب مناكير، يُتأنّى فيه».

وأخرج الترمذي (٢٩٢٨) وابن أبي داود (ص ٩٢) من طريق أيـوب بن سُـويد الـرَّمْلي عن يـونس بن يـزيـد عن الـزهـري عن أنس أن النبـيَّ ــ ﷺ ــ وأبا بكر وعمر ــ وأراه قال: وعثمان ــ كانوا يقرؤون: ﴿مالك يوم الدين﴾ .

قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس إلاً من حديث هذا الشيخ أيوب بن سُويد الرّملي». اه. وأيوب ضعّفه أحمد وابن معين والجوزجاني وأبو داود وغيرهم.

والصحيح أنّه مرسل:

فقد أخرجه أبو داود (٤٠٠٠) وابنه (ص ٩٣) بسند صحيح عن الزهـري أن النبـي ـ ﷺ ـ وأبـا بكر فـذكره، وقـال أبـو داود: وهـذا أصـحُ من حـديث الزهري عن أنس.

١٣٧٨ ـ حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم البغدادي الورّاق: نا أحمد بن الحسن بن علي [بن الحسين](١) الكسائي: نا محمد بن يحيى الكسائي: نا الليث بن خالد: نا يحيى بن المبارك اليزيدي أبو محمد عن أبي عمرو بن العلاء عن الحسن عن أمّه.

عن أمِّ سلمة أنَّ رسول الله \_ ﷺ \_ قرأ: ﴿مَلِكِ يوم الدّين﴾.

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢١/٣) من طريق أحمد بن الحسن بن على به.

وإسناده ضعيف: أحمد بن الحسن هذا هو المعروف بـ «دُبيس»، قال الدارقطني: ليس بثقة وقال الخطيب: منكر الحديث. (تاريخ بغداد: ٨٨/٤). وأمُّ الحسن اسمها خُيْرَة، قال الحافظ: مقبولة.

أما محمد بن يحيى الكسائي وشيخه وشيخ شيخه فهم من ثقات القرّاء، تراجمهم على الترتيب في: «غاية النهاية» (٢/ ٢٧٩، ٣٤) و «تاريخ بغداد» (١٤٦/١٤).

وله طريق آخر:

أخرجه أبو داود (٤٠٠١) وابنه في «المصاحف» (ص ٩٤) والترمذي (٢٩٢٧) ــ واستغربه ــ من طريق ابن جُريح عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة .

وابن جُرَيح مدلّس، ولم يصرّح بالتحديث.

وأعلّه الترمذي، فقال: ليس إسناده بمتصل، لأنّ الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مُلَيكة عن يعلى بن مَمْلَك عن أم سلمة. وحديث الليث أصحّ، وليس فيه: وكان يقرأ: ﴿ملك يوم الدين﴾ ». اهد.

ورواية الليث هذه عنمد أبى داود (١٤٦٦) والترمذي (٢٩٢٣) ــ وقال:

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ر) و (ف).

حسن صحيح \_ والنسائي (١٠٢٢) والطبراني في «الكبير» (٢٩٢/٢٣) والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٠١/١). ويعلى لم يوثقه غير ابن حبّان، وأشار الذهبي في «الميزان» (٤/٢٥٨) إلى تجهيله فقال: «ما حدّث عنه سوى ابن أبي مُليكة!».

وليس فيها ــ كما قال الترمذي ــ : وكان يقرأ : ﴿ملك يوم الدين﴾ .

ورُوي من حديث أبـي هريرة:

أخرجه ابن جُميع الصيداوي في «معجمه (ص ١٧٥)» ـ ومن طريقه: الخطيب في «التاريخ» (١٣٩/٥) ـ عن أحمد بن محمد الواسطي عن محمد بن الجهم السمّري عن بشر بن محمد السكّري عن هارون الأعور عن الأعمش عن أبي صالح عنه أن رسول الله \_ ﷺ \_ كان يقرأ ﴿مَلِك يـوم الدين﴾.

وإسناده ضعيف، شيخ ابن جميع ذكر الخطيب الحديث في ترجمته ولم يحك فيه شيئًا، وبشر قال الأزدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ. ووثقه ابن حبان، وقال ابن عدي: لا بأس به. (اللسان: ٣٢/٢).

۱۳۷۹ ـ حدّثنا أبو علي الحسن بن حبيب، وأبو بكر أحمد بن محمد ابن سعيد بن عبد الله بن فطيس الورّاق، قالا: نا أبو عبد الله هارون بن موسى الأخفش المقرىء: نا سلام بن سليمان المدائني ـ وكان يُكنَّى: أبا العباس ـ: نا أبو عمرو بن العلاء عن نافع.

عن ابن عمر أن رسول الله على الله عنكم أن وسول الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضُعْفاً ﴾.

 <sup>(</sup>١) في (ظ) و (ف): (عُبيـد) وكذا كتب فوق (عبـد) في (ر)، وهـو مـوافق لمـا ذكـره
 ابن عساكر في ترجمته.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣١١/٣) والحاكم (٢ / ٢٣٩) من طـريق سلّام به.

وصحّحه الحاكم، فتعقّبه الذهبي قائلًا: قلت: سلّام بن سليمان نَـزَلَ دمشقَ، واهٍ».

#### ۱۳۸۰ ــ وبإسناده<sup>(۱)</sup> عن نافع .

عن ابن عمر أنّ رسول الله على الله عن ابن عمر أنّ رسول الله على الله عن الله على الله على الله على الله على الذي خلقكم من ضُعف ثم جعل من بعد ضُعف قوّةً ثم جعل من بعد قوة ضُعفاً وشيبةً ﴾ برفع الضّاد [من (ضُعف)](٢) في هذا كلّه .

أخرجه ابن عدي (٣/ ٣١٠) من طريق سلّام به.

١٣٨١ ـ أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن جَيْش بن شيخ الفَرْغاني الزاهد، وأبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث العَبْدَري في آخرين، قالوا: نا أحمد بن علي القاضي: نا علي بن الجَعْد: أنا فُضيل بن مرزوق.

عن عطية العَوْفي، قال: قرأت على ابن عمر: ﴿الله اللذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضَعفاً وشيبة ﴾ (٣). ثم قال ابن عمر: قرأتُ على رسول الله \_ ﷺ \_ كما قرأتَ فأخذ عليَّ كما أخذتُ عليك.

أخرجه أحمد (٢/٥٥) وأبو داود (٣٩٧٨) والترمذي (٢٩٣٦) والترمذي (٢٩٣٦) وحسنه \_ وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ١١٤/أ \_ ب) والحاكم (٢٤٩/٢) من طريق فُضيل به. وأخرجه ابن الأعرابي أيضاً (ق ١١٤/أ) من طريقين آخرين عن عطية به.

<sup>(</sup>١) في (ف) ذُكر الإسناد السابق.

<sup>(</sup>۲) من (ظ) و (ر) و (ف).

<sup>(</sup>٣) عند مخرّجي الحديث زيادة: فقال ابن عمر: (من ضُعف)، ثم قال: . . .

قال الحاكم: تفرّد به عطيّة، ولم يحتجّا [يعني: البخاري ومسلم] به. اه. . قلت: لضعفه.

١٣٨٢ ــ أخبرنا أحمد بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، قالا: نا عبد الله بن الحسين: نا محمد بن حُميد الرازي: نا عمر بن هارون عن يونس عن الزّهريّ عن ابن كعب بن مالك.

عن أبيه أنّ النبيّ \_ ﷺ \_ قرأ: ﴿وعلى الثلاثة الـذين خُلِّفوا ﴾ [التوبة:

إسناده تالف: عمر بن هارون متروك كذّبه ابن معين، والراوي عنه ضعيف وهاه بعضهم.

۱۳۸۳ — أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد، وأبو الحسن أحمد بن سليمان بن حَذْلَم، قالا: نا عبد الله بن الحسين المِصِيصي: نا خلف بن هشام المقرىء: نا محبوب \_ وهو [محمد](١) بن الحسن \_ عن سليمان بن أرقم عن الزُّهري عن سالم عن أبيه.

عن جدّه أن النبيّ ـ ﷺ ـ قرأ: ﴿ومِنْ عندِه عُلِمَ الكتابُ ﴾ [الرعد: 27].

قال المنذري: (سليمان بن أرقم ضعيف).

الحديث عزاه إلى «فوائد تمام»: السيوطي في «الدرّ المنشور» (٦٩/٤)، وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه أبو يعلى (٥٥٧٤) من طريق سليمان بن أرقم به دون قوله:

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ) و (ف).

(عن جدّه). وأخرجه ابن عدي (٦/٩٧٦) من طريق سليمان بن أرقم عن نافع عن ابن عمر عن عمر.

وأعله ابن كثير في «تفسيره» (٢١/٢) بضعف ابن أرقم، وقال: «لا يثبت». وقال الهيثمي (٧/٥٥١): «وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك».

وأخسرجه السطبسري في «التفسيسر» (١١٩/٣ ــ ١٢٠) من طسريق الحسين بن داود عن عبّاد بن العوّام عن هارون الأعور عن الزهري عن سالم عن أبيه.

قال الطبري: في إسناده نظر. وقال أيضاً: وهذا خبرٌ ليس له أصلٌ عند الثقات من أصحاب الزهري. اه. قلت: والحسين بن داود هو المعروف بد «سُنيد» قال أبو داود: لم يكن بذلك. وقال النسائي: ليس بثقةٍ . وضعّفه أبو حاتم.

وقال السيوطي عن حديث ابن عمر: سنده ضعيف.

١٣٨٤ ـ أخبرنا أبو الحارث أحمد بن محمد بن عُمارة بن أحمد ابن أبي الخطّاب يحيى بن عمرو بن عُمارة اللّيثي: نا أبو الحسن علي ابن حفص بن عمرو الرازي السُّلَمي الشَّعْراني: نا محمد بن الجهم السَّمْري: نا يحيى بن زياد الفرّاء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن زِرً.

عن عبد الله بن مسعود أنَّ النبعيُّ ـ ﷺ ـ قرأ: (طِهِ) بكسر الطاءِ والهاءِ.

إسناده ضعيف: قيس ليس بالقوي، وعلي بن حفص الشعراني لم أعشر على ترجمته.

وأخرجه الحاكم (٢٤٥/٢) عن شيخه أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي دارم عن عبيد بن غنّام عن عبيد بن عيّاش عن محمد بن فُضَيل عن عاصم وهو الأحول \_ عن زرِّ، قال: قرأ رجلٌ على عبد الله [بن مسعود] (طَهَ) مفتوحةً، فأخذها عليه عبد الله (طِه) مكسورةً، فقال له الرجل: إنما يعني: ضع

رجلك. مفتوحة. فقال عبد الله: هكذا قرأها رسول الله \_ ﷺ \_ ، وهكذا أنزلها جبريل \_ عليه السلام \_ .

قال الحاكم: صحيح الإسناد. هكذا قال! مع أنه قال في شيخه: رافضيًّ غير ثقة. وكذّبه الذهبي. (اللسان: ٢٦٨/١). وذكر الحاكم أنه رواه محمد بن عبيد الله عن عاصم به.

1۳۸٥ ـ أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وأحمد بن سليمان، قسالا: نا عبد الله بن الحسين: نا الحسن بن بشسر البَجَلي: نا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن.

عن عمران بن حُصين، قال: كان رسول الله \_ ﷺ \_ يقرأ: ﴿وترى الناس سكارى (١) وما هم بسكارى ﴿ [الحجّ: ٢].

أخرجه الترمذي (٢٩٤١) \_ وحسنه \_ والطبراني في «الكبير» أخرجه الترمذي (٢٩٤١) \_ وصحّحه \_ من طريق الحسن بن بشر به. وسقط (عن الحسن) من سند الترمذي .

وإسناده ضعيف: الحكم ضعيف كما في «التقريب»، والحسن لم يسمع من عمران كما قال ابن معين وأبو حاتم.

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤١): «سُئِل أبو زُرعة عن حديثٍ رواه الحكم بن عبد الملك، واختُلف في متن الحديث في الرواية عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين، قال: كان

<sup>(</sup>۱) هكذا وقعت في الأصول على القراءة المشهورة وكذا عند مُخرِّجي الحديث. وقيل: (سَكْرى): ففي «البحر المحيط» لأبي حيّان (۲/ ۳۵۰): «ورُويت عن الرسول — ﷺ - ، رواها عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري». وفي «روح المعاني» للألوسي (۱۱۳/۱۷): «وأخرج الطبراني وغيره عن عمران بن حصين أن رسول الله – ﷺ - قرأ (سَكْرى) كعَطْشى في الموضعين. وكذلك روى أبو سعيد الخدري».

رسول الله = ﷺ \_ يقرأ: ﴿ فترى الناس سَكْرى ﴾ يعني: بنصب السين بغير ألفٍ. ورواه الحسن بن بشر البجلي عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين، قال: سمعت النبيّ \_ ﷺ \_ يقرأ: ﴿ وترى الناس سُكارى وما هم بسُكارى ﴾ يعني: برفع السين بألف. فقال أبو زُرعة: ليس ذا ولا ذاك! قد روى الثقات فلم يذكروا فيه الحروف، لم يذكروا قراءةً ».

ورُوي من حديث أبي سعيد:

أخرجه الحافظ عبد الغني بن سعيد في «إيضاح الإشكال» (ق ١٠٤) والخطيب في «الموضح» (٢/ ٤١٩) من طريق أبي سعيد المسيب بن شريك الشقري عن الأعمش عن أبي صالح عنه عن النبي \_ على \_ أنّه قرأ: ﴿سَكْرى وما هم بسَكْرى ﴾ منتصبة السين بغيرالف.

وإسناده واهٍ: المسيّب متروك كما قال أحمد والفلّاس ومسلم والساجي . (اللسان: ٣٨/٦ ــ ٣٩).

١٣٨٦ - أخبرناأبو الحسن علي بن الحسين بن محمد بن هاشم البغدادي: نا أحمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن عبد الله العُمَري صاحبُ الكسائي، قال: حدّثني محمد بن يحيى الكسائي: نا الليث بن خالد: نا يحيى بن المبارك اليزيدي أبو محمد عن أبي عمر و بن العلاء عن الحسن عن أمّه.

عن أمّ سلمة أن النبي \_ ﷺ \_ قرأ: ﴿يا عبادي اللذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ ولا يُبالي ﴿إنه هـو المغفور الرحيم ﴾ [الزمر: ٥٣].

إسناده ضعيف: شيخ تمام ذكره الخطيب في «تاريخه» (٤٠٠/١١) وابن عساكر (١٢/ق ٣١/أ)، ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلًا. وشيخه لم أعثر على ترجمة له. وأمّ الحسن مقبولة كما في «التقريب».

ورُوي من حديث أسماء بنت يزيد:

أخرجه أبو عُبيد في «الفضائل» (ق ٣٧/ب) وأحمد (٦/٤٥٤، ٤٥٩،

• ٢٦، ٢٦١) وعبد بن حُميد في «المنتخب» (١٥٧٧) والترمذي (٣٢٣٧) - وحسننه و وحسننه و الطبراني في «الكبير» (٢٤٩/٢) والحاكم (٢٤٩/٢) - واستغربه من طريق حمّاد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عنها.

وشهر ليس بالقوي، وقال صالح جَزَرَة: يروي عن النبيِّ \_ ﷺ \_ أحاديث في القراآت لا يأتي بها غيره.

۱۳۸۷ ـ أخبرنا أحمد بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله، قالا: نا عبد الله بن الحسين: نا يحيى بن عبد الحميد: نا قيس عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد.

عن عبد الله، قال: أقرأني رسول الله \_ ﷺ -: ﴿ إِنِّي أَنَا الرزَّاقَ ذُو القوّة المتين ﴾ (١).

أخرجه الطيالسي (٣١٧) عن شيخه قيس بن الربيع به.

وقيس ليس بالقويّ.

وأخرجه أحمد (٢٩٤١) وأبو داود (٣٩٩٣) والترمذي (٢٩٤٠) والترمذي (٢٩٤٠) وأبو يعلى (٢٩٤٠) وأبو يعلى (٢٩٤٠) وأبو يعلى (٢٩٤٠) وألحاكم (٢٢٢/٢) والحاكم (٢٤٤٠) وصححه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١٦١) والذهبي في «سير النبلاء» (٧/ ٣٦٠) و وستغربه من طريق إسرائيل بن يونس عن جدّه أبي إسحاق به.

ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة أبي إسحاق السَّبيعي وهو مشهور بالتدليس كما قال الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص ٥٣). وسماع إسرائيل منه بعد اختلاطه.

<sup>(</sup>١) في القراءة المشهورة: ﴿إِنَ الله هو الرزاق. . . ﴾ [الذاريات: ٥٨]، أما هذه فشاذَّةٌ.

وقد أخرجه ابن حبّان (١٧٦٢) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله مثله.

وشعبة ممّن سمع من أبى إسحاق قبل اختلاطه. لكن بقيت العنعنة.

۱۳۸۸ ـ أخبرنا أبو علي بن حبيب: نا هارون بن موسى: نا سلام بن سليمان: نا أبو عمرو بن العلاء عن نافع.

عن ابن عمر أنّ رسول الله على الله على «الواقعة»: ﴿فشاربون شَرْبَ الهيم ﴾ [٥٥] بفتح الشين من (شَرب).

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٦٣/أ) \_ ومن طريقه الخطيب في «تالي التلخيص» (نسخة تونس \_ ق ١/أ) \_ عن شيخه هارون بن موسى به.

وأخرجه ابن عدي (٣/ ٣١٠) والحاكم (٢/ ٢٥٠) من طريق سلّام به.

وصحّحه الحاكم، فتعقّبه الذهبي بقوله: «قلت: سلام ضعّف». اه. وسلام ضعيف كما في «التقريب»، وقد تفرّد بروايته عن أبي عمرو كما قال الطبراني.

١٣٨٩ اخبرنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي: نا أبو علي الحسين بن أبي جعفر البُطناني بحلب: نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي بكر العَتكي: نا شعبة عن هارون المعلم عن بُدَيل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق.

عن عائشة، قالت: سمعت النبيّ \_ ﷺ \_ يقرؤها: ﴿فرُوحٌ وريحان﴾ [الواقعة: ٨٩].

قال [أبو](١) عبد الرحمن: ثمّ لقيت هارون المعلّم فسألته عن هذا

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ر) و (ف).

الحديث(١)، فحدّثنيه كما حدّثني به شعبة.

أخرجه البخاري في «التاريخ» (٢٢٣/٨) والطبراني في «الصغير» (٢٢١/١) من طريق العَتكي عن شعبة به. وقال الطبراني: «لم يروه عن شعبة إلا عبد الله بن أبى بكر».

بن أبي [\_رحمه الله \_]( $^{(1)}$ : نا محمد بن أبوب بن يحيى بن الضَّريس الرَّازي: أنا مسلم بن إبراهيم: نا هارون بن موسى النَّحوي عن بُدَيل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق.

عن عائشة، قالت: سمعت النبيّ ـ ﷺ ـ قـرأهـا<sup>(٣)</sup>: ﴿فـرُوح وريحان﴾.

١٣٩١ ـ أخبرنا أبي: نا محمد بن أيّوب الرّازي: نا أبو الوليد الطيالسي: نا هارون الأعور عن بُدَيل بن ميسرة بإسناده مثلَه.

أخرجه أبو داود (٣٩٩١) ـ ومن طريقه: الخطيب في «الموضح» (١٩٧/١) ـ عن شيخه مسلم بن إبراهيم به.

وأخرجه الطيالسي (١٥٥٧) \_ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٦٣/٣) \_ عن شيخه هارون به.

وأخرجه أحمد (٦٤/٦) والترمذي (٢٩٣٨) \_ وحسّنه \_ والنسائي في «التفسير» (٥٨٦) وأبويعلى (١٣٦/١، ١٠٦ \_ ١٠٧) والحاكم (٢٣٦/٢) \_ وصحّحه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي \_ من طرقٍ عن هارون به .

وإسناده صحيح، وبُدَيل ما خرّج له البخاري شيئاً.

<sup>(</sup>١) (فسألته عن هذا الحديث) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) من (ر) و (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ظ) وهامش (ر): (يقرؤها).

وقد تُوبع هارون:

تابعه حمّاد بن زيد عند الحاكم (٢/ ٢٥٠).

الله بن المجرنا أبو يعقوب الأذْرَعي قراءةً عليه: نا عبد الله بن جعفر بن بحر العسكري: نا عَبْدان بن محمد العسكري: نا أبو تُميله: نا الحسين بن واقد قاضي خراسان عن ابن بريدة.

عن أبيه أن النبيِّ \_ ﷺ \_ قرأ: ﴿فعدَّلك﴾ [الانفطار: ٧] مُشدَّدةً.

إسناده ضعيف عبدان بن محمد العسكري ذكره الحافظ في «نزهة الألباب» (١٤/٢) ولم يحك فيه شيئاً، والراوي عنه لم أعثر على ترجمة له.

وأخرجه الحاكم (٢ / ٢٥٢) من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلَة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله من الله عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله عن الله عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله عن أبي المسيب عن أبي هريرة، قال: فعدّلك مُثَقّلٌ. وصحّحه وسكت عليه الدهبي.

وابن حرملة ليّن الحديث، وكان يُلقّن.



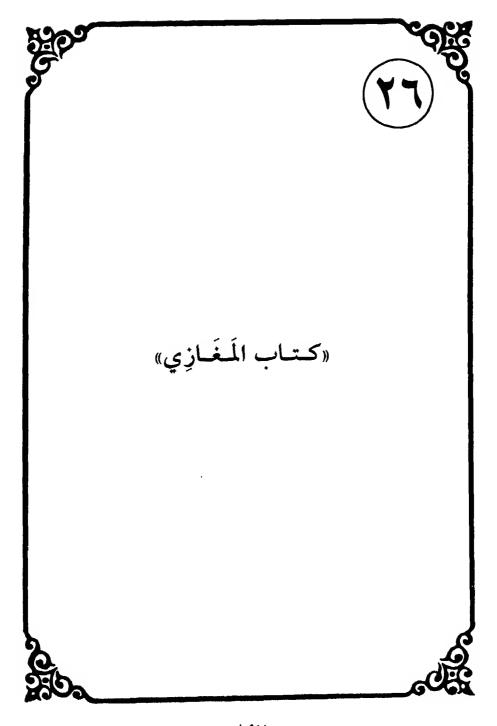



# ١ ــ باب:قتل أبي جهل

المجالا على بن يعقوب: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أميّة بن خالد عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة.

عن عبد الله، قبال: قلت: يبا رسول الله! قبد قُتل أبو جهل! قبال: «الحمد لله الذي صَدَقَ وعدَه وأعزّ دينه». وقبال مرّةً (١٠): «الحمد لله الذي أعزّ دينه، وصَدَقَ وعدَه».

هو في «مسند أحمد» (٢/٦/١).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٢/٩) من طريق عبد الله بن أحمد به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» ــ كما في «تحفة الأشراف» (١٦٢/٧) ــ والطبراني من طريقين آخرين عن أميّة به.

وإسناده ضعيف لانقطاعه: أبو عبيدة \_ واسمه: عامر بن عبد الله بن مسعود \_ لم يسمع من أبيه شيئاً كما قال الترمذي وأبو حاتم وابن حبّان.

## ٢ ــ باب : في قاتل حمزة ــ رضي الله عنه ــ

١٣٩٤ ـ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حَذْلَم القاضي: نا سعد بن محمد البيروتي: نا المُسيّب بن واضح: نا ابن أبي هريرة الحِمصي ـ يعني: هاشماً ـ: نا وحشيٌ بن حرب بن وحشيّ عن أبيه.

<sup>(</sup>١) في «المسند»: يعني: أمية.

عن جـدّه، قال: لما أتيتُ رسول الله ـ ﷺ ـ بعـد قتل حمـزةَ تَفَـلَ في وجهي ثلاث تَفَلاتٍ (١)، ثمّ قال: «لا تُرني وجهَك».

هو هاشم بن أبى هريرة.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ٣٧١) من طريق تمّام وغيره.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/١٣٩) من طريق المسيّب به.

وإسناده ضعيف: وحشي بن حرب قال صالح جَزَرة: لا يُشتغل به ولا بأبيه. وقال العجلي: لا بأس به. وأبوه قال البزّار: مجهول. والمسيّب قال أبوحاتم: صدوق يخطىء كثيراً. وضعّفه الدارقطني وغيره. (اللسان: ٢/٠٤). وشيخه بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٩/٥٠٩)، وذكره ابن حبّان في «ثقاته» (٢٤٢/٩).

وقــال الهيثمي (١٢١/٦): «وفيه المسيب بن واضــح، وثّقه أبــو حــاتم، وقال: يخطىء. والنسائي». اهــ.

### ۳ ـ باب: فتح خيبر

• ١٣٩٥ حدّثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن عمر ان الـدَّيْنُوري: نا عبد الله بن محمد بن وهب بن حمد ان بالدَّيْنُور: نا محمد بن يزيد الأسفاطي وأحمد بن صالح الرَّوَّاسي، قالا: نا حَرَميُّ بن عُمارة: نا شعبة عن عُمارة بن أبي حفصة عن عكرمة.

<sup>(</sup>١) في (ظ) و ( ر ): (ثفل ــ ثفلات) بالمثلثة، ولم تعجم في (ف).

عن عـائشة، قـالت: لمّا فتـح اللّهُ ــ عزّ وجـلّ ــ علينـا خيبـرَ قلتُ: يــا رسولَ الله! الآن(١) نشبعُ من التّمر.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ٢١١/أ) من طريق تمّام .

وأخرجه البخاري (٤٩٥/٧) من طريق حَرَميّ به.

المجال المجارات المج

عن أبي هريرة، قال قَدِمَ أَبَان بن سعيد بن العاص على النبيِّ - ﷺ - في خيل له بعدَ فتح خيبر، وحُزُمُ خيولِهم المَسَدُّ ، فسألَ النبيُّ - ﷺ - أن يُقسِمَ لهم فلم يفعل.

[قال تمّام: ](2) وهذا أيضاً غريبٌ من حديث سعيد، تفرّد به الوليد.

إسناده ضعيف: سعيد بن عبد الملك الحرّاني قال أبوحاتم: يتكلمون فيه، روى أحاديث كذب. وقال الدارقطني: ضعيف لا يُحتجُ به. (اللسان: ٣٧/٣). والوليد مدلس، ولم يُصرّح بالتحديث.

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (رقم: ٢٧٩٣) \_ وعنه أبو داود (٢٧٢٣) \_ وأبو نُعيم في «المستخرج» \_ كما في «التغليق» (١٣٤/٤) \_ من طريقين عن محمد بن الوليد الزَّبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه

<sup>(</sup>١) في الأصول: (ألا) وعليها علامة (صح) في الأصل و «ظ»، والمثبت من صحيح البخاري وابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) في (ظ): (ابن نصر).

<sup>(</sup>٣) المَسَدُ: الليف. «مختار».

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

سمع أبا هريرة يُحدّث سعيد بن العاص أن رسول الله على بعث أبان بن سعيد وأصحابه سعيد بن العاص على سريّةٍ من المدينة قِبَلَ نجدٍ، فقدِمَ أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله على رسول الله على أب خير بعد أن فَتَحَها، وإنَّ حُرْمَ خيلهم لليفُ. الحديث، وفيه: ولم يقسم لهم رسول الله على .

وإسناده صحيح، وهو عند البخاري (٤٩١/٧) معلَّقاً عن الزُّبيدي.

#### ٤ ـ باب: فتح مكّـة

۱۳۹۷ ـ أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا أبو جعفر محمد بن عوف: أنا أبو اليمان: نا إسماعيل بن عيّاش عن إبراهيم بن طَهمان عن داود بن أبي هند عن عكرمة.

عن ابن عبّاس أنّ النبيّ  $= \frac{38}{2} - \tilde{c} + \tilde{c}$  البيتَ يومَ فتح مكّةَ، فرأى تماثيلَ إبراهيمَ وإسماعيلَ يستقسمان بالأزلام . فقال: «ما لَهم قاتلهم اللّهُ؟! ما كان إبراهيمُ وإسماعيلُ يستقسمانِ بالأزلام ».

إسماعيل ضعّفوا روايته عن غير أهل الشام، وشيخه ليس منهم. وأخرجه البخاري (١٦/٨) من طريق أيوب السّختياني عن عكرمة به.

# ه ـ باب: غـزوة حُنيـن

۱۳۹۸ ـ أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القِنَسْرِيني القطّان: نا عبد الرحمن بن مَعْدان اللّاذقي باللّاذقيّة: نا سعيد بن منصور: نا صالح بن موسى الطَّلْحي: نا شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر.

عن أنس بن مالك، قال: لمّا انصرف رسولُ الله على عن أنس بن مالك، قال: لمّا انصرف رسولُ الله على عن حُنين (١) ازدحموا عليه حتى ألجأوه إلى شجرةٍ عَلِقَتْ رداءَه، فقال: «علام تضطرّوني إلى هذه الشجرةِ حتى عَلِقَت ردائي؟! فوالذي نفسُ محمدٍ بيده لو كان لي هذا الوادي نَعَماً لقسمتُه فيكم»(٢).

هو في «سُنن سعيد» (رقم: ٢٧٥٥).

وصالح بن موسى الطلحي متروك كما في «التقريب».

ويُغني عنه: ما أخرجه البخاري (٣٥/٦) من حديث جُبير بن مطعم أنّه بينما هو يسير مع رسول الله على الناس مُقفِلةً من حُنين، فعَلِقَت الناس يسألونه حتى اضطرّوه إلى سَمُرةٍ فخطِفت رداءه، فوقف النبي عليه فقال: «أعطوني ردائي، لوكان لي عددُ هذه العِضاة نَعَماً لقسمتُه بينكم، ثمّ لا تجدوني بخيلًا ولا كذوباً ولا جباناً».

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ر) و(ش): (خيبر)، والتصويب من هامش الأصل و(ظ) و(ف) و «سنن سعيد».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (بينكم).



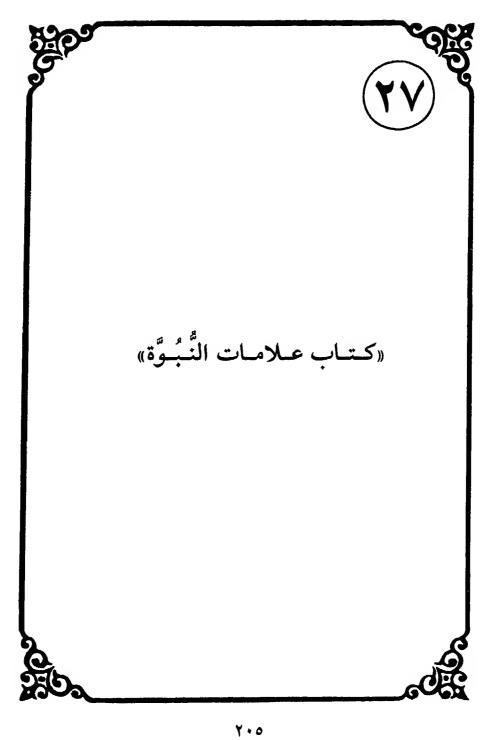



### ۱ \_ بـاب : قِدَم نبوّته \_ ﷺ \_

۱۳۹۹ حدّثنا أحمد بن سليمان: نا يزيد بن محمد [بن عبدالصمد](١): نا أبو الجُماهِر [محمد بن عثمان](١): نا سعيد بن بشير: نا قتادة عن الحسن.

عن أبي هريرة أنّ نبيّ الله \_ ﷺ \_ قال: «كنتُ أوّلَ النّبيّين في الخَلْقِ، وآخرهم في البعثِ».

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» \_ كما في «تفسير ابن كثير» (٢٩/٣) \_ وابن عدي في «الكامل» (٢٩/٣) ، ٣٧٣، ٣٧٣) وأبو نُعيم في «دلائل النبوة» (رقم: ٣) وابن لال \_ ومن طريقه الديلمي \_ (كذا في «المقاصد»: (ص ٣٢٧) من طريق سعيد بن بشير به.

وإسناده ضعيف: سعيد ضعيف كما في «التقريب». وتابعه خُليد بن دَعْلج عند ابن عدي (٢/ ٤٩)، وخُليد ضعيف أيضاً.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/٩٤١) والطبري في «التفسير» (٧٩/٢١) بسندٍ صحيح عن قتادة مرسلاً.

البّاد: نا الجرنا أبو عمر (٢) محمد بن سليمان بن داود اللبّاد: نا أبو الطيّب طاهر بن علي بطبريّة سنة أربع وثلاثمائة: نا إبراهيم بن سلمة: نا محمد بن شُعيب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

<sup>(</sup>١) من (ف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو)، والمثبت من (ظ) و ( ر ) و (ف) وابن عساكر.

عن أبي هريرة، قال: سُئل النبيُّ \_ ﷺ \_: متى وَجَبَت لك النَّبوّة؟ قال: «بين خَلْق آدمَ ونفخ الرُّوح فيه». صلَّى الله عليهما(١).

أخرجه الترمذي (٣٦٠٩) \_ وقال: حسن صحيح \_ والحاكم (٢٠٩/٢) وأبيهقي في وأبو نعيم في «الدلائل» (٨) و «أخبار أصبهان» (٢/٢٢) والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٣٠) والخطيب في «التاريخ» (٥/٨٣) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به (٢).

ورجاله ثقات، وقد صرّح الوليد بالتحديث عند أبي نعيم والبيهقي، وصرّح الأوزاعي به كذلك عند أبي نعيم والخطيب فأمنًا تسوية الوليد، إلاَّ أن يحيى لم يصرّح بالسماع وهو موسوم بالتدليس.

وانظر ما بعده.

ا الحبريبصُور: نا أبو جعفر محمد بن علي الطبري بصُور: نا حفص بن عمر البصري: نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

عن أبسي هريرة، قال: قالوا: يا رسولَ الله! متى كنتَ نبيّاً؟ قــال: «وآدمُ مُنْجدلٌ في طينتِه».

شيخ خيثمة لم أعثر على ترجمة له.

وقد ورد الحديث من رواية ميسرة الفجر، والعرباض بن سارية، وابن عبّاس:

أمّا حديث ميسرة:

فقد أخرجه أحمد (٥/٥٥) وابنه عبد الله في «السنّـة» (رقم: ٨٦٤) وابن

<sup>(</sup>١) ليست في (ظ) و (ر) و (ف)، وفي (ظ) و (ر) بعد «آدم»: ــ ﷺ ــ فالـظاهر أنّهـا من زيادات النُّسّاخ.

 <sup>(</sup>۲) عزاه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤٧٢/٤) إلى أبي نعيم في «أخبار أصبهان»
 فقط، فكأنه لم يقف عليه عند الترمذي والحاكم، والله أعلم.

أبي عاصم في «السنّة» (٤١٠) والطبراني في «الكبير» (٢٠/٣٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٩٥) عن منصور بن سعد، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٤/٧) وابن سعد في «الطبقات» (٧/٠٦) والحاكم (٢٠٨٠ – الكبير» (٢٠٤/٠) والدلائل» (٢٠٨٠ – ٢٠٩ ) و وسحّحه، وسكت عليه الذهبي \_ والبيهقي في «الدلائل» (١/٨٤ – ٨٤/١) والدهبي في «النبلاء» (٢/ ٣٨٤) \_ وقال: صالح السند \_ وابن الأثير في «أُسْد الغابة» (٤/ ٥٠٩) من طريق إبراهيم بن طَهْمان، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٢٩٢) من طريق الثوري، كلهم عن بُديل بن ميسرة في «تاريخ جرجان» (ص ٢٩٢) من طريق الفجر، قال: قلت: يا رسول الله! متى العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله! متى كُتبت [وفي رواية: كنت] نبيّاً؟ قال: «وآدمُ بين الرّوح والجسد».

وإسناده صحيح، وقال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٤٧٠): «سنده قويٌّ».

لكن اختُلِف في تسمية صحابيّه: فقيل: عبد الله بن أبي الجذعاء، أخرجه ابن سعد ((09/8)) والذهبي في «النبلاء» ((109/8)) من طريقين عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عنه. وقيل: (عن رجل) بالإبهام، هكذا أخرجه أحمد ((30/8)) وابن أبي عاصم في «السنة» ((30)) و «الأحاد والمثاني» ((30)) من طريقين عن حماد بن سلمة به كسابقه. وتابع حماداً على إبهامه: إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة عند ابن سعد ((30)) وخالد بن عبد الله الواسطي عند الروياني في «مسند» ((30))، وهما ثقتان.

وقال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٤٧٠): «لكن اختلف فيه على بُدَيل بن ميسرة: فرواه منصور بن سعد عنه هكذا، وخالفه حمّاد بن زيد فرواه عن بُدَيل عن عبد الله بن شقيق، قال: قيل: يا رسول الله!... لم يذكر ميسرة، وكذا رواه حماد عن والده وعن خالد الحذّاء، كلاهما عن عبد الله بن شقيق. أخرجه البغوي. وكذا رواه حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: قلت: يا رسول الله!... أخرجه البغوي أيضاً.

وأخرجه من طريق أخرى عن حماد، فقال: عن عبد الله بن شقيق عن رجل ، قال: قلت: يا رسول الله! . . . وأخرجه أحمد من هذا الوجه، وسنده صحيح . وقد قيل إنه عبد الله بن أبى الجدعاء، وميسرة لقبٌ » . اه . .

قلت: وعلى أيّ حال فإن الاختلاف في تسمية الصحابي لا يقدح في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدولٌ فلا تضرّهم الجهالة، والله أعلم.

وأمّا حديث العرباض:

فقد أخرجه ابن سعد (١/٨١ ـ ١٤٩) وأحمد (١/٢٧) وابنه عبد الله في «السنّة» (٨٦٥) والبخاري في «التاريخ» (٦٨/٦) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (٢/٨٥) والطبراني في «التفسير» (١/٣٥) والطبراني في «الكبير» (١/٨٥) والطبراني في «الكبير» (٢٠٢/١٨) وابن حبّان (٢٠٩٣) والحاكم (١/٨٤) وصحّحه، وسكت عليه النهبي وأبو نعيم في «الدلائل» (٩، ١٠) والبيهقي في «الشعب» (٢/١٣) و «الدلائل» (١/١٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» «الشعب» (١/ق ١٦٠/) و «الدلائل» (١/١٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ق م١٠/ب - ١٢١/أ) من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى وفي رواية لأحمد وابنه والطبري وأبي نعيم: عبد الله بن هلال السّلمي عنه مرفوعاً: «إنّي عند الله لخاتم النبيين وإنّ آدم لمنْجدِلٌ في طينته».

وسعيد وشيخه ذكرهما ابن حبّان في «ثقاته» (٣٦١/٦ و ١٢٨/٥)، وقال البزّار عن سعيد: شامي ليس به يأس. (كشف الأستار: ١١٣/٣)، وشيخه لم أرّ من وثقه غير ابن حبان، فهو مستور الحال.

وقد رواه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف عن سعيد عن العرباض، فأسقط: (عبد الأعلى)، هكذا أخرجه من طريقه: أحمد (١٢٨/٤) وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٠٩) والبزّار (كشف - ٢٣٦٥) والطبري (١/٥٣٥) والسطبراني (١/٥٣/١٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٨٩ - ٩٠) وابن عساكر (٧/ق ١٢٥/٠).

وقد وسم الألباني في «تخريج السنة» (١/٩٧١) سعيد بن سويد بالتدليس، ولم يذكر مستنده في ذلك، فإن عد إسقاط (عبد الأعلى) من السند تدليساً من سعيد فهذا لا يُسلَّم له، لأنّ الراوي عنه ضعيف الحفظ فربما أسقطه غلطاً منه، ورواية معاوية بن صالح \_ وهو لا بأس به \_ تؤيد هذا الاحتمال.

وقال الهيثمي (٢٢٣/٨): «وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد، وقد وثّقه ابن حبّان». اه. . وعبد الأعلى بن هلال لم يُخرّج له صاحبا الصحيح شيئاً.

أمّا حديث ابن عبّاس:

فقد أخرجه البزّار (كشف ــ ٢٣٦٤) والعقيلي في «الضعفاء» (٢٠٠/٤) والسطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٦٥/ب) وابن عدي في «الكامل» (٣٠/٧) من طريق نصر بن مُزاحم عن قيس عن جابر الجُعْفي عن الشعبي عنه قال: قيل: يا رسول الله! متى كُتِبتَ نبيّاً؟ قال: «وآدمُ بين الروح والجسد».

قال البزّار: «لا نعلمه يُروى عن ابن عبّاس إلاَّ من هذا الوجه، ونصر لم يكن بالقوي، ولم يكن كذّاباً ولكنّه يتشيع، ولم نجد هذا الحديث إلاً عنده». وقال الطبراني: «لا يُروىٰ عن ابن عبّاس إلاَّ بهذا الإسناد، تفرّد به نصر».

ونصر كذّبه أبو خيثمة، وقال أبوحاتم: زائغ الحديث متروك. وقال العجلي: كان رافضيًا غاليًا، ليس بثقة ولا مأمون. (اللسان: ١٥٧/٦). وجابر الجُعْفى رافضيًّ كذّبه أبوحنيفة وابن معين وغيرهما.

وقال الهيثمي (٢٢٣/٨): «وفيه جابر بن يزيد الجُعْفي، وهو ضعيف»!

ورُوي مرسلًا:

أخرجه ابن سعد(١ /١٤٨) من رواية جابر الجعفي أيضاً عن الشعبيّ،

قال: قال رجل للنبي \_ ﷺ - : متى استَنبئت؟ فقال: «وآدم بين الروح والجسد، حين أُخذ منّى الميثاق».

وأخرجه أيضاً من طريق أبي هلال الرّاسبي عن داود بن أبي هند عن مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير أن رجلًا سأل رسول الله على كنت نبيّاً؟ قال: «بين الروح والطّين من آدم».

وأبو هلال واسمه: محمد بن سُليم، وهو صدوق فيه لينٌ كما في «التقريب».

#### ۲ \_ باب: فى أسمائه \_ ﷺ \_

البو على أحمد بن محمد بن فضالة: نا أبو شُرَحْبيل عيسى بن خالد بن نافع ابن أخي أبي اليمان الحكم بن نافع: نا أبو اليمان: نا إسماعيل بن عيّاش عن الأوزاعي عن عمرو بن مُرّة عن أبي عُبيدة.

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله على الله الله أسماء: أنا أحمد، وأنا محمّد، و[أنا](١) الحاشِر، وأنا المُقفّي، وأنا نبيُّ التوبة».

إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وشيخه كوفي . وقد وَهِمَ فيه فجعله من مسند أبي موسى الأشعري :

هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة عن أبي موسى، أخرجه مسلم (١٨٢٨ ــ ١٨٢٩) من طريقه، وزاد: «ونبيّ الرحمة».

<sup>(</sup>۱) من (ظ) و (ر).

### ۳ \_ بـاب: في خاتم نُبوّته \_ ﷺ \_

المُضر بن محمد الأسدي: نا مُضر بن محمد الأسدي: نا بكار بن محمد بن كثير، قال: حدّثني موسى بن عُقْبة.

عن أمِّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، قالت: لمّا قَدِمتُ من الحبشةِ رأيتُ رسول الله \_ ﷺ \_ ، ورأيت الخاتم بين كَتِفَيه، فجعلتُ أنظرُ إله، فقال: «إنّها \_ كأنّه يقول: كَيّسةٌ».

١٤٠٤ ـ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي قراءة عليه في آخرين، قالوا: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا إبراهيم بن المنذر: نا بكار بن محمد بن كثير بن جارست: نا موسى بن عُقبة.

قال سمعت أمَّ خالد بنت سعيد بن العاص تقول: لمَّا قُدِمَ بي من أرض الحبشةِ رأيتُ رسول الله على الله عل

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ق ٢٩٢/ب) من طريق تمّام الأول.

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (١/ ٤٧١) من طريق إبراهيم بن المنذر به.

وإسناده حسنٌ، بكّار بن محمد قال أبوزرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «ثقاته» (١٠٩/٦).

وأخرجه البخاري في «التاريخ» (١٢٢/٢) عن شيخه إبراهيم بن المنذر به مختصراً بلفظ: لمّا قُدِمَ بي من أرض الحبشة رأيت النبيَّ - ﷺ - . وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٥/٢٥) من طريقين عن إبراهيم [في

المطبوع: محمد!] بن المنذر به بلفظ: أتيت النبيَّ \_ ﷺ \_ فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه.

وفي «صحيح البخاري» (١٨٣/٦) من رواية خالد بن سعيد عن أبيه عنها قالت: أتيتُ رسول الله \_ ﷺ \_ مع أبي . . . الحديث، وفيه: فذهبتُ ألعب بخاتم النبوة، فزَبَرني أبي .

# ٤ ـ باب: إخبار الجنّ بنبوّته \_ ﷺ \_

مُدْلِع بِن المقداد بن زَمْل بن عمر و العُذْري من لفظه، قال: حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن أبيه عن جدّه عن أبيه.

عن زَمْل بن عمرو العُذْري، قال: كان لبني عُذرة صنمٌ يُقال له: (خُمَامُ)(١)، وكانوا يُعظِّمونه، وكان في بني هند بن حَرَام بن ضِنَّة بن عبد بن كبير(٢) بن عُذْرة، وكان سادنُه رجلًا يُقال له: (طارق)، وكانوا يعترون(٣) عنده. فلما ظهر النبيُّ — ﷺ – سمعنا صوتاً يقول: (يا بني هند بن حرام، ظهر الحقُّ وأَوْدَى حُمَامُ، ودفع الشّركَ الإسلامُ). قال: ففزِعْنا لذلك وهالنا. فمكثنا أيّاماً ثم سمِعْنا صوتاً وهو يقول: (يا طارقُ يا طارقُ، بُعِث النبيُّ فمكثنا أيّاماً ثم سمِعْنا صوتاً وهو يقول: (يا طارقُ يا طارقُ، بُعِث النبيُّ الصادقُ، بوحي ناطق، صَدَعَ صادعٌ، بأرض تهامة، لناصريه السّلامة، ولخاذليه النّدامة. هذا الوداع مني إلى يوم القيامة).

<sup>(</sup>١) بوزن: غُراب كما في «تاج العروس» (٢٦٤/٨)، لكن وقع فيه بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>Y) بالأصل (كثير) والتصويب من «أسد الغابة» (١٠٨/٢) حيث قال: «بعد الكاف باء موحدة».

<sup>(</sup>٣) يذبحون العتيرة، وهي شاة يذبحونها لأصنامهم. «قاموس».

قـال زمـل [بن عمــرو]<sup>(۱)</sup>: فـابتعتُ راحلةً ورحلتُ، حتى أتيتُ النبـيَّ ــ عع نَفَرٍ من قومي، وأنشدتُه شعراً قلتُه:

إليك رسولَ الله أعملتُ نصّها(٢) أُكلِّفُها حَزْناً وقَوْزاً (٢) من الرملِ لأنصرَ خيرَ الناس نصراً مُؤزِّراً وأعقُدَ حبلاً من حبالِك في حبلي وأشهدُ أنَّ اللَّهَ لا شيءَ غيرُه أدينُ له ما أثقلتْ قَدَمي نَعْلي

قال: فأسلمتُ وبايعتُه، وأخبرناه بما سمعناه، فقال: «ذلك من كلام الجنِّ».

فقال (٤): «يا معشرَ العرب! إنّي رسولُ الله إلى الأنام كافّةً، أدعوهم إلى عبادةِ الله وحدّه، وأنّي رسولُه وعبدُه، وأن يحجّوا البيتَ، ويصوموا [شهراً من اثني عشرَ شهراً وهو] (٥) شهرُ رمضان. فمن أجابني فله الجنّة نُزُلاً وثواباً، ومن عصانى كانت له النارُ منقلباً».

قال: فأسلمنا وعَقَدَ لنا لواءً، وكَتَبَ لنا كتاباً، نُسختُه:

بسم الله الرحمن الرحيم

«من محمّد رسول الله لزَمْل بن عمرو ومن أسلم معه خاصّةً: أنّي بعثتُه إلى قومه عامّةً، فمن أسلمَ ففي حزبِ الله ورسوله، ومن أبى فله أمانُ شهرين.

شهد عليُّ بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة الأنصاري».

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: الحافظ في «الإصابة» (١/٥٥١).

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ر).

<sup>(</sup>٢) نصَّ ناقته: استخرجَ أقصى ما عندها من السَّيْر.

<sup>(</sup>٣) القَوْز: الكثيب المُشرف.

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) و ( ر ): (ثم قال)، وكذا عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) من (ظ) و ( ر )، وهي عند ابن عساكر أيضاً.

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٤/ق ٦٨/ب) من طريق تمّام، وقال: «غريبٌ جدّاً».

وإسناده مظلم: شيخ تمّام قال الذهبي في «الميزان» (٥٠٤/٣): «لا يُدرى من هو ولا آباؤه، فلا يُعتمد على ما رووا». وأقرّه الحافظ في «اللسان» (١١١/٥). وقد ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ٩٩/ب) وذكر آباءه أيضاً: (٤/ق ٦٨/ب، و١٦/ق ١٦٣/أ، و١٧/ق ٦٦/ب) ولم يحكِ فيهم جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (٣٣٢/١) \_ واللفظ له \_ وابن عساكر (١٦/ق ١٦٣/أ) من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن شرقي بن القطامي عن مُدْلج بن المقداد بن زَمل \_ زاد ابن عساكر: عن أبيه، وزاد ابن سعد: وحدّثني ببعضه أبو زُفَر الكلبي \_ قال: وَفَدَ زمل بن عمرو العذري على النبيّ \_ ﷺ \_ فأخبره بما سمع من صنمهم، فقال: «ذلك مؤمنٌ من الجنّ». فأسلم وعقد له رسول الله \_ ﷺ \_ لواءً على قومه. وأنشأ يقول حين وفد على النبي \_ ﷺ \_ نذكر الأبيات السابقة.

وهشام بن محمد اتهمه الأصمعي، وقال ابن معين: غير ثقة. وتركه الدارقطني. وقال ابن عساكر: رافضيٌّ ليس بثقةٍ. (اللسان: ١٩٦/٦). وشيخه ضعيف. (اللسان: ١٤٢/٥ ــ ١٤٣).

# ه باب: مسائل عبد الله بن سكرم للنبي سي على الله

الجبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البَجَلي: نا بكّار بن قتيبة: نا عبد الله بن بكر السَّهْمي أبو وهب: نا حُمَيد الطويل.

عن أنس بن مالك، قال: سمع عبد الله بن سلام بمَقدِم رسول الله

- على - وهو بأرض يخترِف، فأتى النبيّ - على - فقال: إنّي سائلُك عن ثلاثٍ لا يعلمهن إلا نبيّ: ما أوّلُ أشراطِ الساعة؟ وما أوّلُ طعام أهل الجنّة؟ وما ينزع الرجل إلى أبيه وأمّه؟ قال - على - : «أخبرني بهنّ جبريلُ آنفاً». فقال: ذاك عدو اليهودِ من الملائكة. قال: فقرأ عليه الآية: ﴿من كان عدواً لجبريل فإنّه نزّله على قلبك بإذن الله ﴿ [البقرة: ٩٧]. «فأمّا أوّلُ أشراطِ الساعة فنارٌ تحشرُ الناسَ من المشرق إلى المغرب. وأمّا أوّل طعام يأكله أهلُ الجنّة فزيادة كُبْدِ حوتٍ. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع المولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع المولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع المولد،

قال: أشهدُ أنّ لا إلّه إلا الله، وأشهدُ أنّلك رسولُ الله. يا رسولَ الله! إنّ اللهودَ قومٌ بُهْتٌ، وإنّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألَهم عني يبهَتوني. قال: فجاءتِ اليهودُ، فقال النبيُّ عيلية على النبيُّ عيلية على النبيُّ على النبيُّ على النبيُّ على النبي الله بن سلام فيكم؟» قالوا: «خيرنا وابنُ خيرنا، وسيّدنا وابنُ سيّدِناً. قال: «أفرأيتم إن أسلم عبدُ الله بن سلام؟» قالوا: أعاده الله من ذلك! فخرج عبد الله بن سَلام، فقال: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله. قالوا: شرّنا وابنُ شرّنا. فنقصوه. فقال: هذا الذي كنتُ أخافُ يا رسول الله!».

أخرجه البخاري (١٦٥/٨) من طريق عبد الله بن بكر به.

#### ٢ ـ باب:

## معجزته ــ ﷺ ــ في الماء والطعام

٧٠٤ ١ حدّثني أبو الحسن (١) علي بن الحسن بن علّان الحرّاني الحافظ وغيره، قالوا: نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث: نا عمّي محمد: نا عمر بن حفص بن غياث: نا أبي: نا هُود بن الأعمش ـ والأعمش جالسّ ـ نا الأعمش ـ قال الأعمش: نعم ـ عن إبراهيم عن علقمة.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن علان...) والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ.

عن عبد الله ، قال : كنّا مع النبيّ \_ ﷺ \_ في سَفَرٍ ، فأتي بفَضْل ماءٍ ، فوَضَعَ كفّه فيه ، ثمّ قال : «حيّ على الطّهور المبارك» .

هُود بن الأعمش ذكره ابن حبّان في «الثقات» (٥/٥٥ و ٥٨٧/٧) وذكر أن أبا معاوية محمد بن خازم يروي عنه، ولم أرّ من ذكره غيره. ومحمد بن الأشعث \_ عمُّ أبي بكر بن أبي داود \_ لم أقف على ترجمة له.

والحديث أخرجه النسائي (٧٧) من طريق سفيان عن الأعمش به، ولفظه: كنّا مع النبيِّ على الله علم يجدوا ماءً فأتي بتوْرٍ فأدخل يده، فلقد رأيت الماء يتفجّر من بين أصابعه، ويقول: «حيَّ الطهور والبركة من الله عزّ وجلّ هـ». وأخرجه الدارمي (١/٥١) وأبو نعيم في «الدلائل» (٣١١) من طريق آخر عن الأعمش به.

والحديث عند البخاري (٥٨٧/٦) من رواية منصور بن المعتمر عن إبراهيم به.

١٤٠٨ - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حبيش الفَرْغَاني، وأبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث بن الزجّاج، قالا: نا أبو بكر أحمد ابن علي بن سعيد القاضي: نا عُبيد الله بن عمر القواريري: نا حمّاد بن زيد: نا المهاجر عن أبي العالية الرّياحي.

عن أبي هريرة، قسال: أتيتُ رسولَ الله على الله بي المراتِ، فقلت: يا رسول الله! ادعُ الله لمي فيهنّ بالبركة! فصفّفهن ثمّ دعا لمي فيهنّ بالبركة، فقال: «خُذْهُنَّ فاجعلهن في مِزْوَدك هذا \_ أو: في المِزْوَد \_ ، فكلّما أردت أن تأخذ شيئاً فأدخلْ يدك يدك فخُذْ، ولا تنثره نثراً».

قال: فلقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا وَسْقَاً (١) في سبيل الله

<sup>(</sup>١) الوَسْقُ: ستون صاعاً.

ــ عزّ وجلّ ــ ، وكنّا نأكل منه ونُطعِمُ ، وكان لا يُفارِق حَقْوَتي (١) حتى كــان يومُ قَتْلِ عثمانَ ــ رحمه الله ــ(٢) فإنّه انقطعَ .

أخرجه أحمد (١/ ٣٥٢) والترمذي (٣٨٣٩) وحسنه و وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٦٠) والمِزِّي في «تهذيب الكامل» (١/ ٩/١) من طريق حمّاد به .

وإسناده لا بأس به: المهاجر هو ابن مُخْلَد مولى البَكرات، قال ابن معين: صالح. وقال الساجي: صدوق معروف، وذكره ابن حبان في «الثقات». وكان وُهَيب بن خالد يعيبه ويقول: لا يحفظ. وقال أبوحاتم: ليّنُ الحديث، ليس بذاك وليس بالمتقن، يُكتب حديثه.

ويتقوّى بالطريق الآتي .

١٤٠٩ ـ أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو بكسر أحمد بن علي بن سعيد، قال: حدّثني أبو الخطّاب زياد بن يحيى: نا سهل بن أسلم العَدَوي عن يزيد بن أبي منصور عن أبيه.

عن أبي هريرة، قال: أُصِبتُ بثلاثِ مصائب في الإسلام لم أُصَبْ بمثلهنّ: موتِ رسول الله \_ ﷺ \_ وكنتُ صُويحِبَه، وقتلِ عثمان، والمِوْوَد. قالوا: وما المِوْودُ يا أبا هريرة؟ قال: كنّا مع رسول الله َ ﷺ \_ في سَفَرٍ، فقال: «يا أبا هريرة! هل معك شيءٌ؟» قلت: نعم، تمرّ في مِوْوَدٍ معي. قال: «جيء به». قال: فأخرجتُ منه تمراً فأتيتُه به فمسه رسول الله \_ ﷺ \_ ودعا فيه، وقال: «ادعُ عشرةً». فدعوتُ عشرةً، فأكلوا حتى شَبِعوا. ثمّ قال: «ادعُ عشرةً». فأكلوا حتى شَبِعوا. ثمّ قال: «ادعُ عشرةً». وبقي

<sup>(</sup>١) الحَقْوَةُ: مَعْقِد الإِزار.

<sup>(</sup>٢) في ( ر ): (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>٣) من (ظ).

من تمر المِزْوَدِ. فقال: «يا أبا هريـرة! خُذه فـأعِده في المِـزودِ، فإذا أردتَ أن تأخذَ منه شيئاً (١) فأدخل يدَك فيه ولا تكُبُّه».

قال: فأكلتُ منه حياةً رسول الله  $_{-}$   $_{-}$  وأكلتُ منه حياةً أبي بكر  $_{-}$  رضي الله عنه  $_{-}$  كلَّها، وأكلتُ منه حياةً عمر  $_{-}$  رضي الله عنه  $_{-}$  كلَّها، وأكلتُ منه حياةً عثمان  $_{-}$  رضي الله عنه  $_{-}$  فلمّا قُتِل عثمانُ انتُهِبَ ما في بيتي، وانتُهِبَ المِزوَدُ. ألا أخبركم كم أكلتُ منه  $_{-}$ ! أكثرَ من ماثتي وَسْقِ!

أخرجه البيهقي في «الدلائسل» (٦/ ١١٠ ـ ١١١) من طريق أبي الخطّاب به، ومن طريق آخر عن سهل به.

ووالد يزيد أبو منصور لم أعثر على ترجمةٍ له. وباقي الإسناد حسنٌ. وله طريق آخر:

أخرجه البيهقي (١٠٩/٦ - ١١٠) والفهبيّ في «سير النّبلاء» (٢/ ٦٣٠ - ٦٣١) من طريق سهل بن زياد أبي زياد عن أيّوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله عليه في غزوة، فأصابهم عَوزٌ من الطعام، فقال: «يا أبا هريرة! عندك شيءٌ؟»... وذكر الحديث نحوه.

قىال الذهبي: «همذا حديث غريبٌ، تفرّد به سهل، وهمو صالحٌ إن شاء الله. وهو في أمالي ابن شمعون».

قلت: وسهل هذا قال الذهبي عنه في «الميزان» (٢٣٧/٢): «ما ضعّفوه». وقال الحافظ في «اللسان» (١١٨/٣): «وفي (ثقات ابن حبّان): سهل بن زياد من أهل البصرة، يروي عن داود بن أبي هند، وعنه بشر بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شيء)، والتصويب من (ظ) و (ر).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ) الترضي.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ) الترضي.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ) الترضى.

يوسف. فالظاهر أنه هو. وقال الأزدي: سهل بن زياد الطحّان أبو زياد عن سليمان التيمي وطبقته: منكر الحديث». اه. والأزدي لا يُعتدُّ بجرحه.

وبالجملة: فالحديث بهذه الطرق الثلاث ثابتٌ إن شاء الله.

• ١٤١٠ ـ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن القرشي قراءةً عليه: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن بُسر القرشي: نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زَبْر: نا أبي: عبد الله بن العلاء عن الأوزاعيِّ والزُّهري، قالا: نا المُطّلب ـ يعني: ابن عبد الله بن حَنْطَب ـ ، قال: حدّثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ظ): (جياعاً رجالاً)، والتصويب من (ر).

<sup>(</sup>٢) الرَّكوة: إناء للماء من جلد خاصة.

به، وأدخل كفّه فيها. فأُقسِم بالله لقد رأيتُ أصابعَ رسول الله \_ ﷺ \_ تفجَّرُ ينابيعَ من الماء ثم أمر الناسَ فشرِبوا وملأوا قِرَبَهم وإداواتِهم. قالَ: ثمّ ضحك رسول الله \_ ﷺ \_ حتى بدتْ نَواجِذُه، ثمّ قال: (أشهدُ أن لا إلّه إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولَه) لا يلقى اللّه \_ عزّ وجلّ \_ بهما أحدً يومَ القيامة إلا دَخَلَ الجنّة على ما كان من عَمَل ».

ا الا الحارث أحمد بن محمد بن عمارة في آخرين، قالوا: حدّثنا أبو هشام وأبو الحارث أحمد بن محمد بن عمارة في آخرين، قالوا: حدّثنا أبو هشام عبد الرحمن بن عبد الصمد بن البرزوز: نا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زَبْر: حدّثني أبي: عبد الله بن العلاء، قال: حدّثني الزُّهريّ: نا المطّلب، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال:

حدّثني أبسي، قال: كنّا مع رسول الله علي على عزوةٍ... فذَكَرَ مثلَه.

هذا حديثٌ غريبٌ كبيرٌ من حديث عبد الله بن العلاء عن الزُّهريّ، لم يُحدّث به عنه إلاَّ ابنه إبراهيم، فرواه الخَلْقُ عنه فلم يذكروا الأوزاعيّ، ولم يذكرِ الأوزاعيَّ إلاَّ أبو عبد الملك القرشي ورجلٌ آخر، وقد حدّث به عنهما أحمد بن عُمير بن جَوْصا.

أخرجه الدولابي في «الكني» (١/ ٤٥ ــ ٤٦) من طريق إبراهيم عن أبيه عن الزهري به، وأشار إلى رواية الأوزاعي.

وإبراهيم بن عبد الله بن العلاء قال النسائي. : ليس بثقةٍ. ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: ١/٧٠).

وأخرجه أحمد (٤١٧/٣ ـ ٤١٨) ـ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٢٣١/٥) ـ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١٤٠) و «السّير» من (الكبرى) ـ كما في «تحفة الأشراف» (٢٣٦/٩) ـ والمزي في «تهذيب

الكماك» (١٦٣٢/٣) من طرقٍ عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن المطّلب به نحوه دون ذكر ما يتعلق بتفجّر الماء.

وإسناده صحيح.

وأخرج مسلم (١/٥٥ ــ ٥٦) نحوه مختصراً من حديث أبي هريرة.

#### ٧ \_ باب:

تسليم الحجر عليه \_ عليه \_ قبل بعثته

ابن أبي الخَناجِر: نا يحيى الخَناجِر: نا يحيى الخَناجِر: نا يحيى ابن أبي الخَناجِر: نا يحيى ابن أبى بُكير الكِرمانى: نا إبراهيم بن طَهْمان عن سِماك بن حرب.

عن جابر بن سَمُرة عن النبيِّ \_ ﷺ \_ قال: «إنّي لأعرف حَجَراً بمكَّة كان يُسلِّم عليَّ قبل أن أُبعثَ، وإنِّي لأعرفه الآن».

أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨٢) من طريق يحيى بن أبي بُكير به.

وابن أبي الخناجِر هو أحمد بن محمد بن يزيد الأنصاري الاطرابلسي، صدوق. له ترجمة في «سير النبلاء» (٢٤٠/١٣).

## ۸ باب: انقیاد الشجر له بے ﷺ ۔

ابن زيد القيسي البغدادي \_ يُعرف بـ (زِنْبِيلُويَه) \_ قراءةً عليه في سنة أربعين ابن زيد القيسي البغدادي \_ يُعرف بـ (زِنْبِيلُويَه) \_ قراءةً عليه في سنة أربعين وثلاثمائة: نا أبو علي الحسن بن عَرَفَة بن يزيد العَبْدِي بسامرّاء سنة سبع وخمسين ومائتين في القافلانيين في المسجد الذي فيه السّدرة، وكان يقعد عند المعلم (١) على السّرير: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان.

<sup>(</sup>١) في (ظ)و (ش): (العَلَم).

عن أنس بن مالك، قال: جاء جبريلُ إلى النبيِّ - ﷺ - وهو جالسٌ حزينٌ قد خَضَبه بعضُ أهل مكة بالدَّم، فقال له جبريل: ما لك؟. قال: «فَعَلَ بي هؤلاء وفعلوا [بي](١) ». فقال له جبريل - عليه السلام - : أتريدُ أن أُريَك آيةً؟. قال: «نعم». قال: فنَظَرَ جبريلُ إلى شجرةٍ وراءَ الوادي، فقال له جبريلُ: ادعُ (٢) تلك الشجرةً!. فدعاها رسول الله - ﷺ - فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال: فقال له جبريل: مُرْها فلترجعْ إلى مكانها. قال: فأمرها رسول الله - ﷺ - فرجعتْ إلى مكانها. فقال رسول الله - ﷺ - : «حَسْبى».

شيخ تمَّام قال الكتَّاني: تكلُّموا فيه. (اللسان: ٥/٢١٦).

وقد أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢/١٥٤) من طريق أبي الرَّبيع \_\_ واسمه: سليمان بن داود العَتكى \_ عن أبى معاوية به.

وإسناده حسن، أبو سفيان \_ واسمه: طلحة بن نافع \_ قال أحمد والنسائي وابن عدي: ليس به بأس.

وله شاهد من حديث عمر:

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/٠١١) وفي سنده سقط وتحريف والبزّار (كشف - ٢٤١٠) وأبو يعلى (١/٠١١) وابو نعيم وتحريف والبزّار (كشف - ٢٤١٠) وأبو يعلى (١٣/٦) من طريق حماد بن في «الدلائل» (٢٩٠) والبيهقي في «الدلائل» (١٣/٦) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عنه أن رسول الله وي كان على الحَجُون كثيباً لمّا آذاه المشركون، فقال: «اللّهم أرني آية لا أبالي من كذّبني بعدها». قال: فأمر فنادى شجرةً من قبل عقبه أهل المدينة، فأقبلت تخدُّ الأرض حتى انتهت إليه. قال: ثمّ أمرها فرجعت إلى موضعها. قال: فقال: «ما أبالي من كذّبني بعد هذا من قومي».

<sup>(</sup>١) من (ظ) و(ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (ادعوا)، والمثبت من (ش).

قال البزَّار: «لا نعلمه يُروى عن عمر مرفوعاً إلَّا بهذا الإسناد».

وإسناده ضعيف، علي بن زيــد هــو ابن جُــدْعــان ضعيف كمــا في «التقريب»، ومع هذا فقد حسَّن الهيثمي (١٠/٩) إسنادَه!.

وفي الباب أحاديث عديدة، انظرها في: «الدلائل» لأبي نعيم (٥٠١/٢) و «المجمع» (٤/٩ - ١٠).

#### ٩ ـ باب:

#### إخباره \_ ﷺ \_ بالغيب

البَجَلي: نا الوليد بن مروان بن عبد الله ابن أخي جُنادة بن مروان: نا جُنادة بن مروان: نا جُنادة بن مروان: حدَّثني محمد بن القاسم أبو القاسم الحمصي عن عبد الله بن بُسْر - وكان عبد الله بن بُسْر شريكاً لأبيه في قريةٍ يُقال لها:  $(\bar{r}_{\alpha})^{(1)}$ ، يرعيان فيها خيلاً لهم - ، قال أبو القاسم:

سمعتُ عبد الله بن بُسْر يقول: أتى رسولُ الله \_ ﷺ \_ مَسْزِلَنا مع أبي، فقام أبي إلى قطيفة لنا قليلة الخَمْل (٢)، فجمعها بيده ثمَّ ألقاها للنبيِّ \_ ﷺ \_ فقعد عليها. ثمَّ قال أبي لأمي: هل عندك شيءٌ تُطعميناه؟. فقالت: نعم، شيءٌ من حَيْس (٣). قال: فقرَّ بته إليهما فأكلا، ثمَّ دعا لنا رسول الله \_ ﷺ \_ ، ثمَّ التفت إليَّ رسول الله \_ ﷺ \_ وأنا غلامٌ، فمسَحَ بيده على رأسي، ثم قال: «يعيشُ هذا الغلامُ قرناً».

قال أبو القاسم: فعاش مائةً سنةٍ إ .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصول وابن عساكر، والصواب: (تُنُونِية) كما ذكر ياقوت في «معجم البلدان» (۲/ ٥٠)، وقال: «من قرى حمص، مات بها عبد الله بن بُسر».

<sup>(</sup>٢) القطيفة كساءً له خَمْلٌ، والخَمْل: الهُدُب.

<sup>(</sup>٣) الحَيْس: تمرُّ يُخلط بسمنِ وأقِطٍ.

الحديث عزاه إلى تمَّام: السيوطي في «الجامع الكبير» (١٠٠٥/١).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/ق ٥/أ و ١٧/ق ١٤٤٨أ) من طريق تمَّام .

وأخرجه الحاكم (٤/٠٠٠) من طريق أبي حاتم الرازي عن جُنادة به، ولفظه: زار رسول الله \_ ﷺ منزلنا مع أبي بكر. قال: وكنت أختلف بين أبي وأمي، فهيأنا له طعاماً فأكل ودعا لنا بدعاء لا أحفظه، ثم مسح يده على رأسي، فقال: «يعيش هذا الغلام قرناً». قال: فعاش مائة سنة.

وجُنادة قال أبوحاتم: ليس بقوي في الحديث، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب النبي \_ على سياضاً. قال الحافظ في «اللسان» (٢/ ١٤٠): «قلت: أراد أبوحاتم بقوله: (كَذَبَ): أخطأ. وقد ذكره ابن حبَّان في «الثقات» وأخرج له هو والحاكم في الصحيح. أمَّا قول ابن الجوزي عن أبي حاتم أنَّه قال: أخشى أن يكون كذب في الحديث. فاختصار مُفض إلى رد حديث الرجل جميعه، وليس كذلك إن شاء الله تعالى». اه..

وشيخه محمد بن القاسم بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٦٤/٨ - ٢٥) ففيه إذاً جهالة .

لكن للحديث طريقين آخرين:

أخرجه البخاري في «التاريخ» (٣٢٣/١) والطبراني في «مسند الشاميين» (٨٣٦) والحاكم (٤/٠٠٠) والبيهقي في «الدلائل» (٣/٥٠٠) وابن عساكر (٩/ق ٥/أ) والضياء في «المختارة» (ج ٥٥/ق ١١٢/أ) من طريق شُريح بن يزيد الحضرمي عن إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بُسر أن النبيّ \_ ﷺ \_ قال له: «يعيش هذا الغلام قرناً». قال: فعاش مائة سنة .

وإبراهيم بن محمد بيّض له البخاري وابن أبي حاتم في «الجرح» (١٢٧/٢)، وذكره ابن حبَّان في «ثقاته» (١٧/٦).

وأخرجه أحمد (١٨٩/٤) \_ ومن طريقه ابن عساكر والضياء (ج ٥٥/٥ / ٢٠١/ب) \_ والدولابي في «الكنى» (٢/٥٥) عن عصام بن خالد عن الحسن بن أيوب الحضرمي، قال: أراني عبد الله بن بسر شامةً في قرنه فوضعت أصبعي عليها، فقال: وضع رسول الله \_ عليها، ثم قال: «لتبلغنَّ قرناً».

وإسناده حسنٌ. فإذا ضُمَّ إليه الطريقان الآخر فهو بالتصحيح حريٌّ.

وأمًّا زيارة النبي \_ ﷺ \_ لآل بُسـر وأكله من طعامهم ودعـاؤه لهم فثابت في «صحيح مسلم» (١٦١٦/٣) من رواية عبد الله بن بُسْر.

### ۱۰ \_ بـاب: فضله \_ ﷺ \_

نا أبو زُرعة: نا عمر بن حفص: نا أبو زُرعة: نا عمر بن حفص: نا أبى عن المُختار بن فُلْفُل.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله \_ على الله على الله على أوَّلُ شافع ، وأنا أكثرُ الناس تَبَعاً يومَ القيامة، وإنَّ من الأنبياءِ لمَنْ ما يتبعه يومَ القيامة إلاّ رجلُ واحدُ».

أخرجه أبو عُوانة في «مسنده» (١ / ١٠٩ - ١١٠) من طريق عمر بن حفص \_ وهو ابن غِياث \_ به.

وأخرجه مسلم (١/٨٨/) من طرقٍ عن المُختار به

## ۱۱ \_ باب: حرصه \_ ﷺ \_ على أمَّته

1 1 1 1 1 — أخبرنا أحمد بن سليمان بن حَـنْدَلَم، وأبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن صالح بن سنان. قـالا: نا أبو زُرعة عبـد الـرحمن بن عمـرو: نــا أبو عثمان عفَّان بن مسلم الصفَّار: نا سَليم بن حَيَّان: نا سعيد بن مِينا.

عن جابر بن عبد الله عن النبيّ \_ ﷺ \_ قال: «مَثْلِي ومَثْلُكم كَمَثُل رجل أُوقد ناراً فجعل الفَراشُ والجَنادِبُ يقعنَ فيها وهو يذبُّهنَّ (١) عنها، وأنا آخذً بحُجَزِكم (٢) وأنتم تَفَلَّنون منّي».

أخرجه أحمد (٣٩٢/٣) عن شيخه عفّان به.

وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٩٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سَليم به .

وأخرج البخاري (٣١٦/١١) ومسلم (١٧٨٩/٤) نحوه من حديث أبي هريرة.

### ۱۲ \_ بـاب: فى جمال خَلْقه \_ ﷺ \_

التَّنُوخي: خبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عثمان التَّنُوخي: ناعبد الرحمن بن مَعدان اللَّاذقي باللاذقيَّة: نا سعيد بن منصور: نا خالد ابن عبد الله عن سعيد بن إياس الجُرَيْري.

عن أبي الطُّفَيل، قال: رأيتُ رسول الله بي اللهِ عن أبيضَ مليحَ الوجه. أخرجه مسلم (٤/ ١٨٢٠) عن شيخه سعيد بن منصور به.

<sup>(</sup>١) في (ر): (يردّهن).

<sup>(</sup>٢) الحُجَز جمع حُجْزة، وهي معقد الإزار والسراويل.

## ۱۳ ــ بـاب: حُسن خُلقه ــ ﷺ ــ ومعاشرته

الزجّاج: حدَّثنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث بن الزجّاج: نا أحمد بن علي عن حارثة بن أحمد عن عَمْرة.

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ . قالت: قلت لها: كيف كان رسول الله \_ عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ . قالت: كان رجلًا (١) من رجالكم، إلاَّ أنَّه كان أكرمَ الناس، وأحسنَ الناس خُلُقاً، وكان ضحّاكاً بسَّاماً \_ ﷺ \_ .

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣٦٥/١) عن شيخيه يعلى بن عبيد وابن نُمير عن حارثة به.

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي س على في (ص ٢٩ - ٣٠) وابن عساكر في «التاريخ» (السيرة النبوية ـ ق ١ / ص ٣٢٣) من طرقٍ عن حارثة به.

وأخرج بعضه ابن عدي في «الكامل» (١٩٩/٢) من طريق يعلى بن عُبيد به، ولفظه: «قالت: ألينَ الناس لساناً (كذا في المطبوع وأخشى أنه تحرّف عن: بساماً) ضحّاكاً».

وإسناده ضعيف: حارثة بن محمد المعروف برابن أبي الرِّجال» ضعيف كما في «التقريب»، ومنهم من تركه.

والمحفوظ فيه:

ما أخرجه ابن حبًان (٢١٣٦) والبيهقي في «الدلائل» (٢/٣١٨) من طريقين عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنّها

<sup>(</sup>١) في الأصول: (رجل)، والتصويب من (ظ).

وهكذا أخرجه أحمد (٢٥٦/٦) من طريق الليث بن سعد عن معاوية بـه لكن جعله من رواية القاسم عن عائشة .

وإسنادهما قويُّ .

وفي «صحيح البخاري» (١٠/ ٤٦١) عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي \_ على ما كان النبي \_ على أهله؟ قالت: كان في مِهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.

وفي «صحيح مسلم» (٤/٥٠٨) عن أنس قال: كان رسول الله \_ ﷺ \_ أحسن الناس خُلُقاً.

العبر القاسم خالد بن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي ببيت لَهْيَا: نا جدّي لأمِّي: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: نا عمرو بن هاشم: نا ابن لَهيعة عن عُمارة بن عَمد بن يحيى بن عبد الله بن أبى طلحة.

عن أنس بن مالك، قال: كان رسولُ الله ـ ﷺ ـ من أفكه النَّاس .

أخرجه البزَّار (كشف ــ ٢٤٧٤) والطبراني في «الصغير» (٣٩/٢) وابن السُّنِي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٤١) والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٣٣١) من طرقٍ عن ابن لهيعة به، وزادوا: «مع صبيًّ».

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» \_ كما تخريب «الإحياء» (2 / 2 ) \_ من طريق ابن لهيعة دونها.

قال البزَّار: لا نعلم رواه عن إسحاق إلَّا عمارة، ولا نعلم روى عمارة عن إسحاق إلَّا هذا، ولا رواه عن عُمارة إلَّا ابن لهيعة. وقال الطبراني: لا يُروى عن أنس إلَّا بهذا الإسناد.

وإسناده ضعيف لاختلاط عبد الله بن لهيعة. وبه أعل العراقي في «تخريج الإحياء» الحديث.

وأخرج ابن عساكر في «التاريخ» (السيرة \_ ق ١ ص ٣١٤) من طريق حصين بن مخارق عن أبيه عن جدًّه عن حُبْشيّ بن جُنادة، قال: كان رسول الله \_ ﷺ \_ أفكه الناس خُلقاً.

وإسناده تالف: حُصين هذا قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. (اللسان: ٢/٣١٩).

بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبد البصري: نا عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عائشة وسليمان بن حرب، قالا: نا حماد بن سلمة عن سَلْم العلوي.

عن أنس بن مالك عن النَّبي \_ ﷺ \_ أنَّه كان لا يـواجه أحـداً في وجهه بشيءٍ يكرهه .

الغَلَابي اتَّهمه الدارقطني بالوضع كما في «اللسان» (١٦٨/٥)، وقوله: (حماد بن سلمة) خطأً منه أو من شيخ تمام \_ الذي ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (١٦/ق ٢٠٣/ب) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً \_ . والصواب: (حماد بن زيد).

فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٢٩/٣) من طريق عبيد الله بن محمد، وأخرجه محمد بن الحسين البُرجلاني في «كتاب الكرم والجود» (رقم: ٣) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٣٦) ــ ومن طريقه: ابن السنّي (٣٢٦) ــ من طريق سليمان بن حرب، فقالا: (عن حماد بن زيد).

وهكذا أخرجه الطيالسي (٢١٢٦) وأحمد (١٣٣/٣)، ١٥٤، ١٦٠) والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٣٧) وأبو داود (٤٧٨٩) ــ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢٦٦/٦) ــ والترمذي في «الشمائل» (٣٢٩) والنسائي (٢٣٥)

والخرائطي في «المكارم» (رقم: ٨١٨) من طرقٍ عن حماد بن زيد عن سَلْم به. وهو عند أكثرهم بلفظ: كان قلَّما يواجه الرجل بشيءٍ يكرهه. ولفظ الترمذي وهو رواية لأحمد: كان لا يكاد يواجه أحداً في وجهه بشيءٍ يكرهه. وفي لفظٍ للنسائي: كان لا يواجه أحداً في وجهه بشيءٍ.

والحديث سنده ضعيف كما قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١٧٦/٢)، وعلَّته: سَلْم بن قيس العلوي فإنَّه ضعيف كما في «التقريب».

العنام بن سليمان عن ابن جُريج ، قال: أخبرني إسماعيل ـ يعني: ابن عن عبد العزيز مولى أنس.

عن أنس بن مالك، قال: خدمت رسولَ الله ـ ﷺ ـ ثنتي عشرةَ سنةً فما قـال لَي في شيءٍ فعلتُه: لِمَ فعلتَـه؟ ولا لشيءٍ لم أفعله: لِمَ لَمْ تفعله؟. وزاد: ما سبَّني سبَّةً قطُّ.

هشام بن سليمان قال أبو حاتم كما في «الجرح» (٦٢/٨): «مضطرب الحديث، ومحلُّه الصدق ما أرى به بأساً».

وأخرجه الإسماعيلي \_ كما في «الفتح» (٢٥٤/١٢) \_ من طريق ابن جُرَيج به، قال الحافظ: «وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإنَّ ابن عُليَّة مشهور بالرواية عن ابن جريج، فروى ابن جُريج هنا عن تلميذه».

والحديث أخرجه البخاري (٥/٥٥) ومسلم (١٨٠٤/٤) من طريق ابن عليَّة به، بلفظ: فخدمته في السفر والحضر، فوالله ما قال لشيءٍ صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيءٍ لم أصنعه: لِم لم تصنع هذا هكذا؟».

وزيادة: (ما سبّني سبّةً قط) عند عبد الرزاق (٤٤٣/٩) \_ وعنه أحمد (١٩٧/٣) \_ عن معمر عن ثابت عن أنس، الحديث وفيه: «لا والله ما سبّني سبّة قطّ». وسنده صحيح.

عن أنس بن مالك، قال: خَدَمتُ رسولَ الله على عشرَ سنين، فلم يقل لشيءٍ فعلتُه: لِمَ لم تفعل كذا وكذا؟ أو لشيءٍ لم أفعله: لِمَ لم تفعل كذا وكذا؟

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٢/ق ٥٥/ب) من طريق تمَّام.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» \_ ومن طريقه ابن عساكر \_ من طريق هشام بن عمار به، وقال: غريبٌ من حديث هشام، لا أعلم حدّث به غير أبى نوفل على بن سليمان.

وإسناده جيّدٌ، عليٌّ وثَقه هشام بن عمَّار \_ كما عند ابن عساكر (١٨٩/٥ ٥٥) \_ . وقال أبو حاتم \_ كما في «الجرح» لابنه (١٨٩/٦) \_ : «ما أرى بحديثه بأساً، صالح الحديث ليس بالمشهور».

والحديث أخرجه البخاري (٢٠١/٥٥) ومسلم (١٨٠٤/٤) من طرقٍ عن ثابت به.

القاضي البغدادي الضّرير: نا يوسف بن يعقوب القاضي بواسط: نا زكريا بن يعيى (زَحْمُويه): نا شَريك عن على بن الأقمر.

عن أبي جُحَيفة، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «أمَّا أنا فلا آكل مُتَّكناً».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٣١) من طريق زحمويه وغيره عن شريك به.

<sup>(</sup>١) وبهامش الأصل و (ر): (عثمان)، والمثبت موافق لكتب التراجم.

وأخرجه الترمذي (١٨٣٠) من طريق شُريك به.

والحديث عند البخاري (٩/٠٤٠) من طريقين آخرين عن ابن الأقمر

به .

# ۱۶ ـ بـاب: كراهيته ــ ﷺ ــ أن توجد منه ريح مؤذية

ابن العَقَب] (١٤٢٤ - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم [بن أبي العَقَب] (١): نا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن، قال: حدَّثني أبو الرَّبيع الزَّهْراني: نا إسماعيل بن عيَّاش عن عمران بن أبي الفَضْل الأَيْليّ عن هشام بن عروة عن أبيه.

عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ــ ﷺ ــ يكره أن تُوجِدَ منه ريحٌ يُتأذَّىٰ منها .

قال المنذري: (عمران هذا منكر الحديث جدّاً. قاله أبو حاتم).

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣٠٣/٣) عن أبي الربيع ـ واسمه: سليمان بن داود ـ به، وذلك في ترجمة عمران، وقال: «روى عنه إسماعيل بن عيَّاش، حديثه غير محفوظ».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٩٥/٥) من طريق عبد الوهاب بن الضحّاك \_ وهو كذَّاب \_ عن ابن عيَّاش به، ولفظه: كان النّبيُّ \_ ﷺ \_ كره أن يُوجد منه إلّا ريحُ طيّبٌ. وقال ابن عدي: وهذا لا أعرفه عن هشام بن عروة إلّا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) من (ظ).

وإسناده واهٍ: عمران قال ابن معين وابن الجارود: ليس بشيءٍ. وقال ابن عدي: ضعفُه بيِّنُ على حديثه. وقال أبوحاتم: روى عنه ابن عياش حديثين موضوعين باطلين. (اللسان: ٤/٣٤٩). وقال ابن حبَّان في «المجروحين» (٢/ ١٢٤): «كان ممَّن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلَّة روايته».

ورُوي بلفظٍ مقاربٍ:

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبيّ \_ ﷺ \_ » (ص ٩٨) من طريق خِداش بن مهاجر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله \_ ﷺ \_ يكره أن يخرجَ إلى أصحابه تَفِل(١) الربح.

وخِداش قال أبو حاتم: شيخ مجهول، أرى حديثه مستقيماً. وذكره الأزدي في «الضعفاء». (اللسان: ٣٩٤/٢).

٥١ \_ باب:جُوده \_ ﷺ \_

اخبرنا أبو الحسن مزاحِم بن عبد الوارث بن إسماعيل بن عبد العارث بن إسماعيل بن عبد الله بن الضحّاك: نا عبد الله بن الضحّاك: نا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح.

عن ابن عبَّاس، قال: كان النبيُّ \_ ﷺ \_ أجودَ النَّاس بالخيرِ، وكان أجودَ ما يكون حين يلقاه جبريلُ \_ ﷺ \_ .

الغَلَابي سلف الكلام عليه قبل أحاديث، وهشام بن محمد هو ابن السائب الكلبي، وهو وأبوه متهمان، وأبو صالح هو باذام مولى أم هانىء ضعيف، وابن الضحَّاك لم أعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>١) التَّفِل: الذي قد ترك استعمال الطيب، من التَّفَل وهي الريح الكريهة. (نهاية).

وأخرج البخاري (١/ ٣٠) ومسلم (١٨٠٣/٤) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عند الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله

الجبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَـذْلَم قراءةً عليه: نا عبد الله بن الحسين المصّيصي: نا محمد بن كثير العَبْدي: أنا سفيان عن محمد بن المنكدر.

عن جابر، وسمعته يقول: إنَّ رسول الله \_ ﷺ \_ لم يُسألُ [عن](١) شيء، فقال: لا.

أخرجه البخاري (١٠/ ٤٥٥) عن شيخه محمــد بن كثير بــه. وسفيان هــو الثوري.

وأخرجه مسلم (٤/٥/٤) من طريق الثوري، ومن طريق ابن عيينة أيضاً، كلاهما عن ابن المنكدر به.

الله بن جعفر: نا عفّان: نا عبد الله بن جعفر: نا عفّان: نا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن المنكدِر يُحدّث.

عن جابر بن عبد الله، قال: ما سُئل رسول الله \_ على \_ شيئاً فقال: لا.

عبد الرحمن بن إبراهيم هو القاص ضعّفه الدارقطني، وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: ليس به بأس. واضطرب فيه قول ابن معين. (اللسان: ٣/١/٣).

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ر).

### ۱۶ \_ بـاب: خصائصه \_ ﷺ \_

۱ ٤ ۲۸ الميمون بن راشد: نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد ابن عبد الله عن زهير ابن عبد الله بن يزيد: نا عبد الله بن يزيد أبو بكر: نا صدقة بن عبد الله عن زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب عن محمد بن على أنّه:

سمع عليَّ بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ يقول: قال رسول الله \_ عليَّ بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ يقول: قال رسول الله! ما هو؟ . على الله وسُمِّيت: (أحمدَ) ، وجُعِل قال: «نُصِرت بالرَّعب، وأُعطيتُ مفاتيحَ الأرض، وسُمِّيت: (أحمدَ) ، وجُعِل التَّرابُ لي طهوراً ، وجُعِلت أمَّتي خيرَ الأَمم» .

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١/٤٣٤) وأحمد (٩٨/١) \_ ومن طريقه: الضياء في «السنن» (٢١٣/١ \_ ١٢٣٠) \_ والبيهقي في «السنن» (٢١٣/١ \_ ٢١٤) و «الدلائل» (٥/٢٧٤) من طريق زهير به.

وابن عقيل ليس بالقويِّ، وقال الهيثمي (١/ ٢٦٠ ــ ٢٦١): «وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو سيِّىء الحفظ ــ ثم ذكر بعض أقوال معدِّليه، ثم قال: قلت: فالحديث حسنٌ، والله أعلم». وحسن الحافظ في «الفتح» (٤٣٨/١) إسناده.

وعند البخاري (١/ ٤٣٥ ــ ٤٣٦) ومسلم (١/ ٣٧٠ ــ ٣٧١) من حديث جابر مرفوعاً: «أعطيت حمساً لم يُعطهنَّ أحد من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. . .» الحديث.

وعند مسلم من حديث أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء بست. . . » فذكر منها: «نصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً». وفي رواية له: «وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوُضِعت بين يدي».

١٤٢٩ ... قال عبد العزيز(١): رأيتُ في كتاب تمَّام بخطِّه:

. . . (<sup>(۲)</sup> السَّلْم بن معاذ: نا عبَّاس الدَّوري أبو الفضل: نا يعقوب بن محمد الزُّهري: نا عبد العزيز بن محمد عن شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر .

عن أنس بن مالك، قال: كان النبيُّ \_ ﷺ \_ تنام عيناه ولا ينام قلبُه.

أخرجه الحاكم (٤٣١/٢) من طريق الدوري به، وصحَّحه على شرط مسلم، فتعقَّبه الذهبي بقوله: «قلت: يعقوب ضعيف، ولم يرو له مسلم».

والحديث أخرجه البخاري (٦/ ٥٧٩) من طريق سليمان بن بـ الله عن شريك به بلفظ: . . . والنبع ـ على ـ نائمة عيناه ولا ينام قلبه .

وأخرج البخاري ومسلم (٥٠٩/١) عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله! تنام قبل أن توتر؟ قال ـ ﷺ ـ : «تنام عيناي ولا ينام قلبي».

• ١٤٣٠ ـ أخبرنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب بن عبد الله بن ثُمامة: أنا أبو عبد الله الله الله عبد الله بن ثُمامة: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا عبد الله بن المغيرة عن المعَلَّىٰ بن هلال عن هشام بن عروة عن أبيه.

عن عائشة، قالت: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يَرى في الظُّلمةِ كما يرى في الطُّلمةِ كما يرى في الضوء [ ـ ﷺ \_ ](٣).

شيخ تمَّام قال الكتَّاني: كان يُتَّهم. (اللسان: ١١/٥).

<sup>(</sup>١) هو الكتاني راوية تمام، وهذا الحديث انفردت به (ر) دون بقية النسخ.

 <sup>(</sup>۲) بیاض بقدر کلمة، الساقط شیخ تمام، فإنه یروي عنه بواسطة کما في «تاریخ دمشق»
 (۷/ق ۴۳٦٤).

<sup>(</sup>٣) من (ظ)و (ر).

قال البيهقي: «وهذا إسنادُ فيه ضعف». وقال ابن الجوزي: لا يصح.

وإسناده تالف: المعلَّىٰ بن هالال قال الحافظ: «اتَّفق النَّقَادُ على تكذيبه». اه. والراوي عنه، عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال ابن يونس: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال العقيلي: يحدِّث بما لا أصل له. (اللسان: ٣/٣٣). وأورد الذهبي في ترجمته من «الميزان» (٢/٤٨٧ - ١٨٨٤) بعض أحاديثه ومنها هذا الحديث، ثم قال: «قلت: وهذه موضوعات».

وأخرجه البيهقي (٧٥/٦) بسند فيه جماعة لم أعرفهم عن مغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، قال: كان رسول الله \_ ﷺ \_ يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار من الضوء. وقال: «ليس بالقوي».



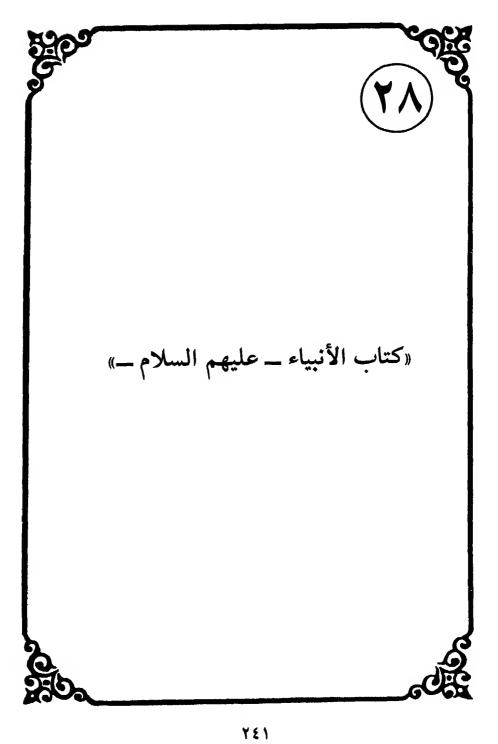



# ١ - باب: عِدّة المرسلين - عليهم السلام -

ابن عيسى بن حيّان بالمدائن: نا محمد بن الفضل بن عطيّة عن زيد العَمِّي عن معاوية بن قرّة.

عن أنس بن مالك، قال: سُئل النبيّ - ﷺ -: كم المرسلون (١٠؟ . قال: «ثلاثُمائة وستة عشر، عِدّة أصحاب بَدْرٍ».

في إسناده محمد بن الفضل وقد كذّبوه كما في «التقريب»، وشيخه ضعيف.

وقد رُوي نحوه من وجوه أخرى:

فقد أخرج ابن حبّان في صحيحه (٩٤) و «المجروحين» (٣٠/٣) والأجري في «الأربعين» (ص ١٢٧) وابن مردويه \_ كما في «البداية لابن كثير» (ص ١٥١/٢) وابن مردويه \_ كما في «البداية لابن كثير» (١٥١/٢) \_ وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٦/١) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جدّه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر في حديثه الطويل، وفيه: «قلت: يا رسول الله! كم الرسل من ذلك؟. قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً».

قال الهيثمي في «الموارد»: «قلت: فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني، قال أبوحاتم وغيره: كذّاب».

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) و (ش): (المرسلين)، والتصويب من (ظ).

وقال ابن كثير في «البداية» (١٥٢/٢): «وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج ابن الجوزي في (الموضوعات) ».

وقال في تفسيره (١/٥٨٦): «وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبوحاتم ابن حبان البستي في كتابه (الأنواع والتقاسيم)، وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه: (الموضوعات)، واتهم به إبراهيم بن هشام هذا». اه. وقال السيوطي في «الدر المنشور» (٢٤٦/١): «أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وابن الجوزي في (الموضوعات)، وهما في طرفي نقيض! والصواب أنّه ضعيفٌ لا صحيح ولا موضوعات)، وهما في طرفي نقيض! والصواب أنّه ضعيفٌ لا صحيح ولا موضوعات) و (اللاليء المصنوعة) فلم أعثر فيهما على هذا الحديث! وكذا «تنزيه الشريعة» لابن عرّاق.

وأخرج أحمد (٥/ ٢٦٥) وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (المطالب: ق ١٦٢ /أ) وابن أبي حاتم في «التفسير» — كما في «البداية» (١٥٢ / ٢) — والطبراني في «الكبير» (٢٥٨ / ٨) من طريق مُعان بن رِفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر مرفوعاً، وفيه: «... الرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة عشر جمًّا غفيراً».

قال ابن كثير: «وهذا أيضاً من هذا الوجه ضعيف، فيه ثلاثة من الضعفاء: مُعان وشيخه وشيخ شيخه». وقال نحوه في «التفسير» (١/٥٨٦). والراجح أن القاسم أبا عبد الرحمن حسن الحديث إن شاء الله. وقال الهيثمي (١/٩٥١): «ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف».

وأخرج الطيالسي (٤٧٨) وابن أبي شيبة في «مسنده» (المطالب: ق ١٦٠/أ) وأحمد (١٧٨، ١٧٨) والبزار (كشف ـ ١٦٠) والبيهقي في «الشعب» (١٤٨/١) من طريق المسعودي عن أبي عمرو الشامي ـ أو:

الدمشقي \_ عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر فذكر الحديث، وفيه: قلت: فكم المرسلون يا رسول الله؟. قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً».

وأبو عمرو متروك كما قال الدارقطني (اللسان: ۸۷/۷). وعبيد قال البخاري: لم يذكر سماعاً من أبي ذر. وضعّفه الدارقطني.

وأخرج الحاكم (٧/٢) والبيهقي في «السنن» (٤/٩) و «الشعب» (١٤٩/١) من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري ـ وقال البيهقي: ضعيف ـ عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر، الحديث وفيه: قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر».

وقال الذهبي في «التلخيص»: «قلت: السعدي ليس بثقةٍ».

ويحيى هذا قال ابن حبّان: يروي المقلوبات والملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. (اللسان: ٢٥٧/٦).

وأخرج إسحاق في «مسنده» (المطالب: ق ١٢٦) من طريق حماد بن سلمة: أنا مُعْبَد: أخبرني فلان في مسجد دمشق عن عوف بن مالك، قال: إن أبا ذرّ جلس عند رسول الله \_ ﷺ \_ . . . الحديث، وفيه: فكم المرسلون منهم؟ . قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً».

وفي إسناده من لم يُسمَّ.

وتحرير المقال في هذا الحديث أنه ضعيف وإن تعددت طرقه، لأن أكثرها شديد الضعف فلا تنجبر والله أعلم.

# ٢ - باب: حياة الأنبياء - عليهم السلام -

النّصيبي قراءةً عليه بن وثاق النّصيبي قراءةً عليه سنة أربع وأربعين وثالاثمائة: نا عبد الله بن محمد بن ناجية البغدادي: أنا أحمد بن عبد الرحمن الحرّاني: نا الحسن بن قتيبة: نا المستنير(١) بن سعيد عن حجّاج بن الأسود عن ثابت.

عن أنس، قال: قال النبي - على الأنبياء أحياء في قبورهم يُصلُون».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٤ ق ٢٨٥ / ب  $\sim 7٨٦$  /أ) من طريق تمام .

وأخرجه البزار (كشف \_ ٢٣٤٠) وابن عدي في «الكامل» (٣٢٧/٢) والبيهقي في «حياة الأنبياء» (ص ٣) من طريق الحسن بن قتيبة عن المستلم بن سعيد به. وأخرجه البزّار (كشف \_ ٢٣٣٩) من طريق الحسن عن حماد بن سلمة عن عبد العزيز عن أنس، وقال: «لا نعلم أحداً تابع الحسن بن قتيبة في روايته عن حماد».

وابن قتيبة تركه الدارقطني، وضعّفه أبوحاتم والعقيلي والأزدي. (اللسان: ٢٤٦/٢).

لكنه لم ينفرد به خلافاً للبيهقي:

فقد أخرجه أبو يعلى (١٤٧/٦) ــ ومن طريقه البيهقي ــ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٨٣/٢) من طريقين عن يحيى بن أبي بكير عن المستلم به.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع الأصول! وكذا عند ابن عساكر. والصواب: (المستلم) كما وقع عند مخرّجي الحديث.

وإسناده صحيح: الحجاج هو ابن الأسود المعروف بـ (زِق العسل) ثقة كما قال أحمد وابن معين وابن حبان. وخفي أمره على الذهبي فقال: نكرة ما روى عنه فيما أعلم سوى مستلم بن سعيد فأتى بخبر منكر... وذكر الحديث. (اللسان: ٢/٥٧)، ولهذا قال الهيثمي (٢١١/٨): «ورجال أبي يعلى ثقات».

#### تنبيه:

نسب الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢/ ١٩٠) تصحيح هذا الحديث إلى المناوي في «فيض القدير»، وتابعه على هذه النسبة المعلّق على مسند أبي يعلى!. والحق أن المناوي لم يتكلم على هذا الحديث في كتابه المطبوع «فيض القدير» (١٨٤/٣) والكلام المذكور في شرح الأحاديث [الجامع الصغير: ٢٠٧١ – ٣٠٩٥] (من ص ١٨١ – ١٨٥) إنما هو من إضافة مصحّحي الكتاب حيث لم يجدوا لهذه الأحاديث شرحاً في كتاب المناوي فأكملوه بمعرفتهم ونبّهوا على ذلك في هامش ص ١٨١ وص ١٨٥، فليتنبّه لذلك.

وقد قال المناوي في شرحه الصغير (التيسير) (٢٦/١): «قال السمهودي: رجاله ثقات. وصحّحه البيهقي».

## ۳ ــ بـاب: قبور الأنبياء ــ عليهم السلام ــ

۱ ٤٣٣ ـ أخبرنا أبو الحارث بن عُمارة: نا أبي: نا محمد بن أحمد ابن إبراهيم عن هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن رجل عن مكحول.

عن كعب، قال: بطَرَسُوس من قبور الأنبياء عَشَرةٌ، وبالمِصِّيصَةِ خمسةٌ \_\_\_\_ وهي التي تغزوها الرُّومُ في آخر الزمان فيمرَّون بها فيقولون: إذا رجِعنا من بلاد الشام أخذنا هؤلاء. فيرجعون وقد تحلّقت بين السماء والأرض.

قال كعب: وبالثُّغور<sup>(١)</sup> وبأنطاكِيّة قبرُ حبيب النجّار، وبحمص ثلاثون<sup>(٢)</sup> قبراً، وبدمشق خمسمائة قبرٍ، وببلاد الأردُنِّ مِثل ذلك.

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١/ق ١٨٤/ب) من طريق تمّام، وقال: «رواه غيره عن محمد عن هشام فسمَّى الرجلّ: سعيد بن عبد العزيز». وساق ذلك بسنده إلى محمد، وهو عند الربعي في «فضائل الشام» (رقم: ٨٢).

ومحمد بن أحمد هذا ذكره ابن عساكر (١٤/ق ٣٣٣/ب) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، والوليد ومكحول مدلسان ولم يُصرَّحا بالسماع، فالسند ضعيف، والخبر إسرائيلي.

# ٤ – باب:كنية آدم – عليه السلام –

1274 — أخبرني إبراهيم بن محمد: نا الحسن بن جرير: نا محمد ابن أبي السّريّ ونوح بن الهيثم، قالا: نا شَيْخ بن أبي خالد: نا حمّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله  $\cancel{3}$  . «أهلُ الجنّة يُدْعَون بأسمائهم إلا آدمُ، فإنّه يُكنّى: (أبا محمّدٍ) ».

ابن إدريس بن حمادة: نا محمد بن أبي السَّريِّ: نا شَيْخ بن أبي خالد: نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وعليه تضبيب بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (ثلاثين)، والتصويب من (ظ).

عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «الناسُ يومَ القيامة يُدْعَون بأسمائهم إلا آدمُ ، فإنّه يُكنّى: (أبا محمّدٍ) » .

...........

قال المنذري: (شيخٌ هذا حدّث عن حماد بن سلمة بأحاديثَ مناكير بواطيل. قاله ابن عدي).

...........

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤٧/٤ ـ ٤٨) ـ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٧/٣ ـ ٢٥٧) ـ من طريق ابن أبي السَّرِّي به.

وشيخ بن أبي خالد قال الحاكم والنقّاش: روى عن حماد أحاديث موضوعة. وقال العقيلي: منكر الحديث، مجهول بالنقل، لا يُتابع. (اللسان: ٣/ ١٥٩).

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣٦٤/١): «لا يجوز الاحتجاج به بحال» وأورد له هذا الحديث وغيره ثم قال: «بواطيل موضوعات، لا رسول الله \_ على \_ قاله، ولا جابر رواه، ولا عمرو حدّث به، وليس من حديث حماد بن سلمة».

وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وغيره: «وهذه الأحاديث التي رواها عن حماد بهذا الإسناد بواطيل كلها». وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع.

وأخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (٧٦/٣) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: ١٠٤٥) وأبو ونعيم في «صفة الجنة» (رقم: ٢٦١) والخطيب في «التاريخ» (٢٥٧/١٣) ــ ومن طريقه ابن الجوزي (٢٥٧/٣) ــ من طريق وهب بن حفص الحرّاني عن عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي عن حمّاد به مثله.

قال ابن حبّان عن وهب هذا: «كان شيخاً مغفّلاً، يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطىء فيها ولا يفهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد». وقال عن الحديث: «وهذا شيءٌ حدّث به ابن أبي السري عن شيخ بن أبي خالد عن حمّاد، فبلغه [يعني: وهباً] فسرقه وحدّث به عن عبد الملك الجُدِّي متوهِّماً أنّه قد سمع منه».

وقال ابن الجوزي: «فيه وهب بن حفص، قال أبو عَروبة: هو كذّابً يضع الحديث، يكذب كِذباً فاحشاً. وقال الدارقطني: يضع الحديث».

وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن عن ابن بُرْد الأنطاكي ــ واسمه: محمد بن أحمد بن الوليد ــ عن نوح عن حماد به.

وإبراهيم بن محمد هو الأصبهاني الطيّان الملقب: (أبّة) ذكره اللهجين في «السير» (١٤٢/١٤) ونقل عن أبي الشيخ أنه قال عنه: كان من معادن الصدق. وذكره أيضاً في «الميزان» (٦٢/١) وقال: «حدّث بهمَدان فأنكروا عليه واتّهموه وأُخرِج». اهد. وفي «اللسان» (١٠١/١): «وقال ابن الجوزي في الموضوعات: قال بعض الحفّاظ: لا تجوز الرواية عنه». وفيه أن محمد بن يحيى بن مندة سُئل عنه فلم يحمده.

وذكره ابن عراق في مقدمة «تنزيه الشريعة» (٢٣/١)، وقال: «متهم». وأما نوح الراوي عن حماد فلم أتبينه، وأظنه أحد المجهولين(١).

ورُوي من حديث علي:

أخرجه ابن عدي (٣٠١/٦ ـ ٣٠٠) والبيهقي في «الدلائل» (٤٨٩/٥) من طريق محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى

<sup>(</sup>١) وأما تجويز المعلّق على كتاب أبي نعيم أن يكون نوح ابن أبي مريم الوضّاع فبعيدًا فابن أبي مريم توفي سنة (١٧٨)، وابن بُرْد توفي سنة (٢٧٨) فبين وفاتيهما أكثر من مائة سنة! فكيف يقول إذاً: حدثنا نوح!.

العلوي عن آبائه عن عليٌّ مرفوعاً: «أهل الجنة ليست لهم كُنَى إلا آدم فإنّه يُكنّىٰ بابي محمد توقيراً وتعظيماً».

وابن الأشعث قال ابن عدي: كان متهماً في هذه النسخة، ولم أجد له فيها أصلًا، كان يَخرِج إلينا بخطً طريًّ وكاغدٍ جديدًا. وقال الدارقطني: وضع ذاك الكتاب. يعني: العلويات. (اللسان: ٣٦٢/٥).

وموقوفاً على ابن عباس:

أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنّة» (١١١/٢) من طريق مجاشع بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سُليم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عنه.

ومجاشع كنبه ابن معين (اللسان: ١٦/٥) وقال ابن حبّان في «المجروحين» (١١٨/٣): «كان ممن يضع الحديث على الثقات». ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٥٤/١) عن الأزدي أنه كذّبه.

والحديث ذكره ابن كثير في «البداية» (٩٧/١)، وقال: «وهـو ضعيفٌ من كلّ وجهٍ».

# ص باب:فضل إبراهيم الخليل - عليه السلام -

١٤٣٦ ـ أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث [بن] (١) المزجّاج قراءةً عليه: نا أبو عقيل أنس بن السّلم الخولاني الأنطر طُوسي (٢): نا مُخْلَد بن مالك: نا محمد بن سلمة: نا خُصَيف عن سفيان الشوري عن المختار بن فُلْفُل.

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ).

 <sup>(</sup>۲) في (ظ) و (ش): (الأنطرسوسي) والمثبت موافق لما في «الأنساب» (۱/۹۷).
 و «اللباب» (۱/۹۰).

عن أنس أنّ رجلاً قال للنبيّ - على الله عن البريّة! . قال: «ذاك إبراهيمُ».

الجبرنا أبو علي الحسن بن حبيب: نا أبو جعفر محمد بن المحتار بن فُلْفُل. والمحتار بن فُلْفُل.

عن أنس أن رجلاً قال للنبيِّ \_ ﷺ \_ : يا خيرَ البريّـةِ! . فقال النبي \_ ﷺ \_ : «ذاك إبراهيمُ» .

١٤٣٨ ــ أخبرنا أبو على أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي: نا بكار ابن قتيبة: نا أبو أحمد الزُّبَيري: نا سفيان الثوري عن المختار بن فُلْفُل، قال:

سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ـ ﷺ ـ فقال: يا خيرَ البريَّةِ! . قال: «ذاك إبراهيمُ».

أخرجه أحمد (١٨٤/٣) عن شيخه أبي نُعيم الفضل بن دُكّين به.

وأخرجه مسلم (٤ / ١٨٣٩) من طرقٍ عن الثوريّ به.

١٤٣٩ ــ أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة: نا إبراهيم بن مرزوق البصري:نا عفّان بن مسلم:نا عبد الواحد بن زياد:نا المختار بن فُلْفُل.

عن أنس بن مالك، قال: قال رجلٌ للنبيّ - ﷺ -: يا خيرَ البريَّةِ! قال: «ذاك إبراهيمُ - عليه السلام -».

إسناده صحيح .

• 1 £ ٤ هـ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعي: نا أبو جعفر محمد بن الخضِر بالرَّقَّة: نا أبو سعيد محمد بن سعيد المَرْ وَزي بطَرَسوس: نا النَّضْر بن شُميل: نا حمّاد بن سلمة عن سِماك بن حرب عن عكرمة.

عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ \_ عِلى الله عنه الجِنَّة لقصراً من دُرِّ،

لا صَــدَعٌ فيه ولا وَهَنُ ، اتَّخـذه اللَّهُ ــ عزّ وجـلّ ــ لخليله إبـراهيمَ ــ ﷺ ــ(١) نُزُلاً ».

أخرجه البزّار (كشف ـ ٢٣٤٧) والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٧٣/أ) من طريق ابن شُمَيل به، وأخرجه البزّار (كشف ـ ٢٣٤٦) من طريق يزيد بن هارون عن حمّاد به.

قال البزّار: لا نعلم أسنده إلاً يزيد بن هارون والنّضر، ولا يرويه غيرهما. وقال الطبراني: لم يروه عن سِماك إلاً حمّاد، ولا عنه إلاّ النّضر ويزيد بن هارون.

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» (١٧٣/١) عَقِبَ كلام البزّار: «قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح، ولم يُخرِّجوه».

وقال الهيثمي (٢٠١/٨): «ورجالهما رجال الصحيح». اه. قلت: سِماك روايته عن عكرمة خاصّة مضطربة كما قال ابن المديني والعجلي ويعقوب بن شيبة.

### ٦ \_ باب: ما جاء في لوط ويوسف \_ عليها السلام \_

القاضي الحلبي: نا أبو على محمد بن معاذ بن المستهل (دُرّان) بحلب: نا أبو على محمد بن معاذ بن المستهل (دُرّان) بحلب: نا أبو على د محمد بن عمر و عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة في قوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ أُو آوي إلى ركنٍ شديد ﴾ [هود: ٨٠]، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «قد كان يأوي إلى رُكنِ شديدً!

<sup>(</sup>١) في (ف): عليه السلام.

فما بَعَثَ اللَّهُ - عزّ وجلّ - بعده نبيًّا إلَّا في ثروةٍ من قومه $^{(1)}$ .

أخرجه أحمد (٣٨٤/٢) والطبري في «التفسير» (٣١ /٥٥) والحاكم (٣/ ١٢) \_ وصحّحه على شرط مسلم \_ من طرقٍ أخرى عن حمّاد \_ وهو ابن سلمة \_ به .

وانظر تتمة تخريجه في الذي بعده .

نا أبو على أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي بجَبلَة: نا الحَوْطي \_ وهو نا أبو على أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي بجَبلَة: نا الحَوْطي \_ وهو عبد الوهاب بن نَجْدة \_ : نا محمد بن خالد \_ يعني: الوَهْبي \_ عن محمد بن عمر و عن أبى سلمة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ ابن الكريم ] (٢) : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - ﷺ - (٣) ». وقال: «لو أنّي لبثتُ في السجن ما لَبِث يوسف ثمّ جاء في السداعي لأجبتُه، إذ جاءه الرسول فقال: «ارجع إلى ربّك فسئله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن » [يوسف: ٥٠]. ورحمةُ الله على لوطٍ إن كان ليأوي إلى ركن شديدٍ إذ قال لقومه: «لو أنّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد [هود: ٨٠]. فما بعث الله (٤) بعده من نبيّ إلاّ في ثروةٍ من قومه ».

أخرجه أحمد (٣٣٢/٢) والبخاري في «الأدب» (٦٠٥، ٦٩٦) والترمذي (٣١١٦) من طرقٍ عن محمد بن عمرو به.

وأخرج النسائي في «التفسير» (٢٧٤) والطبري (١٣٩/١٣١) والحاكم

<sup>(</sup>١) الثروة كما فسرها راوي الحديث محمد بن عمرو: الكثرة والمَنعة.

<sup>(</sup>۲) من (ظ) و ( ر ) و (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (صلّى الله عليهم)، وليس في (ف) ذكر الصلاة.

<sup>(</sup>٤) في (ر): (تعالى)، وفي (ف): (عزّ وجلّ).

(٢ / ٣٤٦ - ٣٤٦، ٥٧٠ - ٥٧١) منه ما يتعلق بيوسف \_ عليه السلام \_ ، وذلك من طرق عن محمّد به .

وأخرج الطبري (١٢/ ٥٣) والطحاوي في «المشكل» (١٣٦/١) وابن حبان (١٧٤٧) [وانظر: البداية لابن كثير: (٢٠٨/١)] الثلث الأخير من الحديث من طرقٍ عن محمد به.

وإسناده حسن: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فيه لين، والراجح حُسن حديثه.

وقد أخرج البخاري (٤١٨/٦) ومسلم (٤/ ١٨٣٩، ١٨٤٠) من طرقٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: «يرحم الله لـوطاً لقد كان يـاوي إلى ركنٍ شديـدٍ. ولو لبثت في السجن ما لَبِث يوسف ثم أتانى الداعى لأجبته».

وأخرج البخاري (١٧/٦) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: . . . » الحديث. وأخرج أيضاً (١٧/٦) وكذا مسلم (١٨٤٦/٤) من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أكرم الناس: يوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله».

### ٧ \_ بـاب: فضل يونس \_ عليه السلام \_

البغدادي: البغدادي: المحمد بن عبد الله بن جَبله الروّاد(١) البغدادي: نا أحمد بن حاتم بن ماهان القاضي بُسرٌ من رأى: نا محمد بن عبّاد: نا أبو سعيد مولى بني هاشم عن شعبة عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن سَلِمة.

عن علي بن أبي طالب، قال النبيُّ ـ ﷺ ـ : «لا ينبغي لعبدٍ أن يقولَ: أنا خيرٌ من يونس بن متى، سبّح اللَّهَ في الظُّلمات».

<sup>(</sup>۱) في (ر): (الزرّاد).

أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٥٤٠) والطحاوي في «المشكل» (١٧/١) من طريق شعبة به، لكن عند ابن أبي شيبة: عن علي، قال: «قال \_ يعني: الله عزّ وجلّ \_ : ليس لعبدٍ لي . . . » الحديث. وعند الطحاوي : عن علي كأنّه عن رسول الله \_ ﷺ \_ .

وعبد الله بن سُلِمة وثّقه العجلي ويه قوب بن شيبة ، وقال عمرو بن مرة الراوي عنه: كان يحدّثنا فيعرف وينكر. وقال أبو حاتم والنسائي: يعرف ويُنكر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقد تفرّد بزيادة: «سبّح الله في الظلمات».

وأخرج البخاري (٢/١٦) ومسلم (١٨٤٦/٤) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متَّى». وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عبّاس، وانفرد البخاري (٦/ ٤٥٠) بإخراجه من حديث ابن مسعود.

# ٨ ــ باب: ما جاء في موسى ــ عليه السلام ــ

1 £ £ £ 1 ـ أخبرني إبراهيم بن محمد بن صالح: نا الحسن بن جرير: نا محمد بن أبي السّري ونوح بن الهيثم، قالا: نا شيخ بن أبي خالد: نا حمّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «أهـل الجنّة جُـرْدُ إِلّاً موسى بن عمران (١)، فإنّ له لحيةً إلى سُرَّته».

ابن إدريس بن حمّادة: نا محمد بن أبي السّرِّي: نا شيخ بن أبي خالد: نا حمّادة عن عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (鑑).

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «أهـلُ الجنّة جُرْدُ مُرْدٌ إِلاَّ موسى(١)، فإنّ لحيتَه إلى سُرَّته».

.....

قال المنذري: (شيخٌ هذا حدّث عن حمّاد بن سلمة بأحاديثَ مناكيرَ بواطيلَ. قاله ابن عدى).

.....

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٩٧/٢) وابن عـدي في «الكـامـل» (٤٧/٤ ــ ٤٨) ــ ومن طريقه ابن الجـوزي في «الموضـوعات» (٢٥٧/٣ ــ ٢٥٨) ــ من طريق ابن أبــى السريِّ به.

وأخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (٧٦/٣) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: ١٠٤٥) وأبو نعيم في «صفة الجنّـة» (رقم: ٢٦١) والخطيب في «التاريخ» (٢٥٧/٣) \_ ومن طريقه ابن الجوزي (٢٥٧/٣) \_ من طريق وهب بن حفص الحرّاني عن عبد الملك بن إبراهيم الجُدّي عن حمّاد به مثله.

وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن عن ابن بُرْد الأنطاكي عن نوح عن حماد به مثله.

وأخرجه أبو نعيم أيضاً في «صفة الجنة» (١١١/٢) من طريق مجاشع بن عمرو عن حماد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً.

وقد تقدَّم الكلام على هذه الطرق في تخريج الحديث رقم: (١٤٣٥)، وبيان وضع الحديث بما يغني عن إعادته هنا.

<sup>(</sup>١) في (ظ): (鑑).

السّلم: السّلم على بن يعقوب: نا أبو عقيل أنس بن السّلم: نا مغيرة بن عبد الرحمن بن عون الحرّاني: نا فيّاض بن محمد: نا مروان القطّان عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار.

عن ابن عباس أنَّ النبيَّ - عَنِي مَّ بِقبرِ مُوسى - صلَّى الله عليه -(١) وهو قائمٌ يصلِّى فيه .

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١١/١١) من طريق فيّاض به، ووقع عنده: (مروان الغِفاري)، وهو الصواب ففيّاض هـذا يروي عن مروان الغِفاري كما في ترجمته في «الجرح والتعديل» (٨٧/٧).

وقال الهيثمي (٢٠٥/٨): «وفيه فيّاض بن محمد وجماعة لم أعرفهم، وقد روي عن فيّاض ثلاثة: موسى بن إسماعيل، ومحمد بن عبد الله النجّار، وأبو يوسف الصيدلاني». اه. قلت: وفيّاض ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (٨٧/٨) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكر من الرواة عنه: أحمد بن حنبل، والوليد بن صالح، ومحمد بن أحمد بن الحجاج الرقي. وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٩/١) وذكر أنه يروي عنه الوليد بن صالح.

لكن علَّة الحديث شيخه مروان بن سالم الغِفاري فإنه متروك ورماه السَّاجي وغيره بالوضع كما في «التقريب». فالسند تالفٌ.

ويغني عنه:

ما أخرجه مسلم (١٨٤٥/٤) من حديث أنس مرفوعاً: «مررتُ على موسى ليلةَ أُسريَ بي عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يُصلِّي في قبره».

<sup>(</sup>١) في (ظ): (ﷺ)، وفي (ر): (عليه السلام). والظاهر أنها من زيادات الرواة.

# ٩ ــ باب:في داود ــ عليه السلام ــ

الخُرَيمي قراءةً عليه: نا أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل الجُلودي بنيسابور: نا محمد بن عبد الرحمن - شيخُ قَدِمَ علينا - : نا الأشجعيُّ عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

الصَّيْمَـري بالرَّيِّ: نا محمد بن عبد الرحمن بن غَزْوان الضّبيِّ: نا عبيد الله الصَّيْمَـري بالرَّيِّ: نا عبيد الله بن عمر عن نافع.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٤/ق ٣٣٨)) من طريق تمام الأول.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٣٧/٧) من طريق ابن غزوان به، وقال: «غريب من حديث الثوري، تفرّد به عنه الأشجعي». وقال ابن عساكر: «غريب جـدًّا، ومحمد بن عبد الرحمن هذا هو ابن غـزوان بن أبي قُراد الضّبي ضعيف».

<sup>(</sup>١) بالرفع على إهمال (إن) المخفَّفة، وفي (ظ) و (ر): (مرضاً) بالنصب على الجادّة.

<sup>(</sup>٢) في (ظ) و ( ر ): (مرضاً) وانظر التعليق السابق.

وابن غزوان اتهمه بالوضع ابن عدي والدارقطني والحاكم. (اللسان: ٥/٣٥٠) فالحديث موضوع.

#### ۱۰ \_ باب: نقش خاتم سليان \_ عليه السلام \_

1 £ £ 9 \_\_ أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان: نا الحسن بن جرير الصُّوري: نا محمد بن أبي السَّريِّ ونوح بن الهيثم \_ خَتَنُ آدم العسقلاني \_ : نا شيخ بن أبي خالد البصري: نا حمّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «كان نقشُ خاتم سليمانَ بن داودَ: لا إله إلا الله. محمدٌ رسولُ الله».

الكِندي: نا محمد الكِندي: نا محمد الكِندي: نا محمد بن أبي السّريّ: نا شَيخ بن أبي السّريّ: نا شَيخ بن أبي خالد البصري: نا حمّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «كان نقشُ خاتم سليمانَ: لا إله إلا الله محمدُ رسولُ الله».

قال المنذري: (شيخٌ هذا حَدَّثَ عن حمّاد بن سلمة بأحاديثَ مناكيرَ بواطيلَ. قاله ابن عدى).

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٧/ق ٢٨٨/ب) من طريق تمّام الثانى .

<sup>(</sup>١) في (ر): (حمَّاد)، وهو خطأ.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٩٧/٢) وابن عدي في «الكامل» (٤٧/٤) ــ ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٠١/١) ــ وابن عساكر من طريق ابن أبى السّريّ به.

وشيخ تقدّم في تخريج الحديث (١٤٣٥) أنّه وضّاع. وقال العقيلي عن الحديث: منكر لا أصل له إلا من حديث هذا الشيخ. وذكر ابن حبان هذا المحديث وآخرين في ترجمته من «المجروحين» (٢/٤٢٣) وقال: «ثلاثتها بواطيل موضوعات». وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع فأصاب. وعدّ الذهبي في «الميزان» (٢/٢٨) هذا الحديث من أباطيله.

ورُوي نحوه من حديث عبادة بن الصامت:

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٧٠٣) ــ ومن طريقه: ابن عساكر (٧/ق ٢٨٨/ب) ــ من طريق محمد بن مخلد الرَّعَيني عن حميد بن محمد الحمصي عن أرطاة بن المنذر عن خالد بن معدان عنه مرفوعاً: «كان فصُّ خاتم سليمان بن داود سماوياً، فألقي إليه فأخذه، ووضعه في خاتمه. وكان نقشه: أنا الله لا إله إلا أنا، محمد عبدي ورسولي».

قال الهيثمي (١٥٢/٥): «رواه الطبراني وفيه محمد بن مخلد الرُّعَيني، وهـو ضعيفٌ جدًّا». اهـ. وقال ابن عدي: حدّث بالأباطيل. وتـركـه الدارقطني. (اللسان: ٥/٥٧٥).

ومن كلام ابن عبّاس:

أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٢١٠) من طريق داود بن سليمان الجرجاني عن عبد الله بن عقبة العدوي عن عمرو بن مالك عنه موقوفاً.

وداود كذّبه ابن معين. (اللسان: ٢/٤١٧).

### ۱۱ \_ باب: في دانيال \_ عليه السلام \_

١٤٥١ ــ أخبرنا علي بن يعقوب: نا محمد بن خُرَيم: نا حُمَيد، قال أبو عُبيد: نا حسان بن عبد الله عن السَّريِّ بن يحيى.

عن قتادة، قال: لمّا فُتحتِ (السَّوسُ)(١) ـ وعليهم أبو موسى الأشعري ـ وجدوا دانيالَ في أبر وز(٢)، وإذا إلى جنبه مالٌ موضوع، من شاء أتى يستقرض منه إلى أجل ، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص. قال: فالتزمه أبو موسى وقبّله، وقال: دانيالُ وربِّ الكعبة!. ثمّ كتب في شأنه إلى عمر، فكتب إليه عمر: أنْ كَفّنه وحَنَّطه وصلِّ (٣) عليه، ثمّ ادفنه كما دُفِنت الأنبياء، وانظرْ مالَه فاجعله في بيت مال المسلمين.

قال: فكفّنه في قَباطي<sup>(٤)</sup>، وصلَّى عليه، ودَفَنه<sup>(٥)</sup>.

هو في كتاب (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص ٣١٣ ــ ٣١٣) وذكره حميد بن زنجويه في (الأموال) (رقم: ١٢٧٨) عنه.

وإسناده حسن لولا انقطاعه، فقتادة لم يُدرِك أبا موسى. لكن ذكر ابن كثير في «البداية» (٢/ ٤١) أن ابن أبي الدنيا رواه في كتابه (أحكام القبور) من غير وجهٍ، فربّما يتقوى بذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) بلدة بخوزستان من بلاد فارس. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) و(ر) وكتاب حميد: (أَبْـزَن)، وفي كتاب أبـي عبيـد: (إيوان). والأبـزَن: حوضٌ يُغتسل فيه، وقد يتخذ من نحاس، مُعرَّب (آب زَنْ). كذا في «القاموس».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): (صلّى)، والتصويب من (ظ) و (ش).

<sup>(</sup>٤) القباطي جمع قُبطيّة، ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. «نهاية».

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر ليس في (ف).

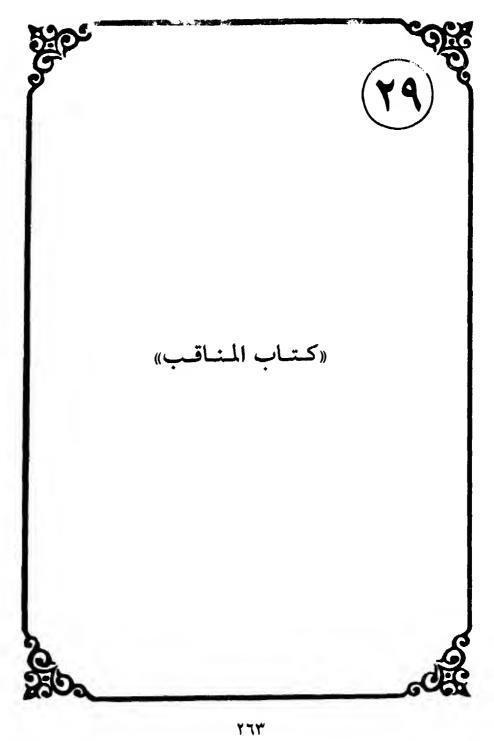



### ١ - باب:فضل أبي بكر الصديق

الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد: عمر بن راشد: نا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الله بن الحسين المِصّيصيّ، قالا: نا عفّان بن مسلم الصفّار: نا همّام: أنا ثابت.

عن أنس أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه حدّثهم أنّ رسول لله - ﷺ - وهو معه في الغار، قال: لو أن أحدَهم نَظَرَ إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي - ﷺ - : «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اللّهُ ثالثهما».

واللفظ لأبسي زُرعة.

ابن الهيثم (١٤٥٣ \_ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حَذْلَم، وأحمد ابن الهيثم (١)، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح، وعلي بن يعقوب ابن إبراهيم في آخرين، قالوا: نا أبو زُرعة: نا عفّان بن مسلم الصفّار نا همّام: أنا ثابت.

عن أنس فذكر مثله.

1 1 2 0 1 — أخبرني أبو عمر (٢) محمد بن عيسى القزويني الحافظ ببيت لِهْيَا: نا معاذ بن المُثنّى العنبري، وأبو شُعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني. قالا: نا عفّان بن مسلم: نا همّام... فذكر بإسناده مثله.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل و (ش)، وفي (ظ) و (ر): (القاسم) وأظنه الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ش): (عمرو)، وهو خطأ، والتصويب من (ظ) و ( ر ) وكتب الرجال.

١٤٥٥ - حدّثنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن عمر بن حفص البغدادي:
 نا أبو شعيب الحرّاني: نا عفّان بن مسلم فذكر نحوه.

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٨٦/٣) من طريق أبي شعيب الحرّاني به .

وأخرجه ابن سعد في « الطبقات» (١٧٣/٣) وأحمد في «المسند» (٤/١) و «الفضائل» (رقم: ٢٣) والترمذي (٣٠٩٦) وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (رقم: ٧٢) والطبري في «التفسير» (٩٦/١٠) من طريق عفّان به.

وأخرجه البخاري ( $\Lambda/V$  -  $\Lambda$ ) ومسلم (1/100) من طريقين آخرين عن همّام به .

البراهيم بن عبد الرحمن القرشي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي قراءةً عليه، قال: حدّثني الحسن بن علي بن خلف الصَّيْدلاني: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا الوليد بن مسلم: نا عبد الله بن العلاء بن زَبْر: حدّثني بُسر بن عُبيد الله، قال: حدّثني أبو إدريس الخولاني، قال:

سمعتُ أبا الدّرداء يقول: كانت بين أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ (١) محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مُغضَباً، واتّبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، حتى أغلق الباب في وجهه. وأقبل أبو بكر إلى رسول الله \_ ﷺ \_ . قال أبو الدرداء: ونحن عنده . \_ فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : «أمّا صاحبكم هذا فقد غَامَر». قال: ونَدِمَ عمر على ما كان منه ، فأقبل حتى سلّم وجلس إلى رسول الله \_ ﷺ \_ ، وقص على رسول الله \_ ﷺ \_ ، وقص على رسول الله \_ ﷺ \_ ، وقص على وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنتُ أظلمَ . فقال رسول الله وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنتُ أظلمَ . فقال رسول الله \_ ﷺ \_ ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

قلتُ: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولَ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فقلتم: كذبتَ. وقال أبو بكر: صدقتَ».

[وقال تمّام: ](٢) أخرجه البخاري في «كتاب الصحيح» عن رجل عن سليمان بن عبد الرحمن ودُحَيم.

أخرجه البخاري (٣٠٣/٨) عن شيخه عبد الله \_ وهو ابن حمّاد \_ عن سليمان بن عبد المرحمن وموسى بن هارون \_ لا دُحَيم كما وهم تمّام \_ عن الوليد به . وقد أخرجه البخاري (١٨/٧) من طريق آخر عن بُسر به .

الحافظ: أنا عبد الله بن النّيري: نا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان: نا ضِمام بن إسماعيل عن أبي قبيل.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: «أتاني جبريلُ، فقال: يا محمدُ! إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يأمرك أن تستشيرَ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ ».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ٢٩٨/أ) من طريق تمّام.

وذكره المحبّ الطبري في «الرياض النّضِرة» (١٦١/١)، وقال: «خرّجه تمّام في فوائده وأبو سعيد النقّاش».

وإسناده تالف: محمد بن عبد الرحمٰن بن غزوان قال ابن عدي والدارقطني: كان يضع. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال الذهبي: حدّث بوقاحةٍ عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايا. (اللسان: ٢٥٣/٥).

وذكر الذهبي في «الميزان» (٣/٦٢٦) أنه رواه أيضاً عن ابن المبارك عن

<sup>(</sup>١) من (ظ).

حيوة بن شريح عن بكر بن ماعز عن مِشرح عن عقبة بن عامر مرفوعاً. ولا عجبَ في ذلك فهو مما عملت يداه.

الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن المبَجَلي: نا بكّار بن قتيبة: نا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن المزّبير: نا مِسْعَر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي.

عن علي ، قال: قال لي النبي \_ على \_ ولأبي بكر يوم بدر: «مع أحدِكما جبريل ، ومع الآخر ميكائيل . وإسرافيل مَلَكُ عظيم يشهد القتال ، ويكون في الصف ».

قال المنذري: (أبو عون هو محمد بن عُبيد الله الثَّقفي، وأبو صالح المحنفي: عبد الرحمن بن قيس ويُقال: (ماهان) والأوّلُ الصحيحُ ـ ثقةً. وروى عن عليِّ سماعاً، وعن حذيفة وابن مسعود مرسلًا).

الحديث عزاه المحبّ الطبري في «الرياض» (١/ ٧٠) إلى فوائد تمّام.

وأخرجه البزّار (كشف ــ ١٧٦٥) وأبو يعلى (٢٨٣/١ ــ ٢٨٤) ــ ومن طريق طريق وطريقٍ غيره: ابن عساكر (٩/ق ٢٩٧/ب ــ ٢٩٨/أ) ــ من طريق أبي أحمد الزُّبيري به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦/١٢) و أحمد (١٤٧/١) وابن أبي عاصم في «السنّة» (١٢١٧) والحاكم (١٣٤/٣) \_ وصحّحه وسكت عليه الذهبي \_ من طرق أخرى عن مِسْعَر به.

وإسناده صحيح. وقال الهيثمي (٥٨/٩): «رواه أبويعلى والبزار وأحمد بنحوه، ورجال أحمد والبزّار رجال الصحيح».

#### ۲ س باب: فضل عمر بن الخطاب

1 ٤٥٩ ـ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، قال: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة أن رسول الله(١) \_ ﷺ \_ قال: «دخلتُ الجنةَ فرأيتُ قصراً من ذهبِ أعجبني حُسنُه، قلت: لمن هذا؟ قيل: لعمر. فما منعني أن أدخلَه إلا ما علمتُ من غَيْرتك يا عمر». فبكى عمر، فقال: أعليك أغارُ يا رسول الله؟!.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ٢٠/ب) من طريق خيثمة به.

وأخرجه البزار (كشف: ٢٤٩٩) من طريق محمد بن بشار (بُندار) عن عبد الوهاب به.

وأخرجه ابن أبي شيبـة (٢٨/١٢) عن شيخـه علي بن مسهـر، والبـزار (٢٥٠٠) من طريق محمد بن أبـي عدي، كلاهما عن محمد بن عمرو به.

وإسناده حسن من أجل محمد، فإن فيه كلاماً يسيراً.

والحديث أخرجه البخاري (٤٠/٧) ومسلم (١٨٦٢/٤) من طريق النزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وأخرجاه أيضاً من حديث جابر.

<sup>(</sup>۱) لحديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» عدة طرق، وهذا حكمه على هذا الطريق خاصّة، وقد أورد المعلّق على «المعجم الأوسط» كلام الهيثمي هذا تعليقاً على طريق (الضحاك بن عثمان عن نافع) الآتي، ثم قال: «ما ذكره الهيثمي من وجود عبد الله بن صالح كاتب الليث في إسناد هذا الحديث وهم منه رحمه الله تعالى، فليس في إسناد هذا الحديث. وربما يكون هناك خطأ في نقل نص الهيثمي أثناء الطبع». اه. قلت: الخطأ في وضع كلام الهيثمي في غير موضعه ا

• ١٤٦٠ \_ حدّثني أبو القاسم علي بن محمد الكوفي الحافظ، قال: حدّثني أبو بكر محمد بن عمران الهمداني: نا محمد بن العبّاس بن بسّام: نا أحمد بن يزيد الخُراساني: نا القَعْنبي عن مالك عن نافع.

عن ابن عمر عن النبيّ - على الله عمر عن النبيّ - على الله عمر وقلبِه».

أحمد بن يزيد قال الدارقطني: ليس بالمشهور. (اللسان: ٢/٥١). وشيخ تمّام ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (١٢/ق ٢٧٠/أ) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٧٦/ب) والخليلي في «الإرشاد» (١٤/١٤) وابن عساكر (١٣/ق ٨/ب) من طريق عبد الله ابن صالح عن ابن وهب عن مالك به. وابن صالح صدوق كثير الغلط، قال الخليلي: «قال أبو حاتم والبخاري: إن أبا صالح [عبد الله بن صالح] أخطأ عن ابن وهب بقوله: (عن مالك)، وإنما هو من حديث ابن وهب عن نافع القارىء عن نافع». وقال الهيثمي (٦٦/٩): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وُثّق وفيه ضعف».

وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/۹۰) و «الفضائل» (۳۱۳) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (۲۱/۱) والترمذي (۲۱۸۵، ۳۱۸۷) وابن عساكر (۱۳/ ق ۸/۱، ب) من طريق خارجة بن عبد الله بن نافع به.

وإسناده حسن من أجل خارجة ففيه لينٌ.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣٣٥/٢) وأحمد في «المسند» (٥٣/٢) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٧٥٨) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٨٢/١ ـ ب) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٣٨٢/١ ـ ٣٨٣ ـ ٣٨٣ ـ ط الرسالة) وابن عساكر (١٣/ق ٨/أ) من طريق نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم عن نافع به.

وإسناده حسن، ابن أبى نُعيم صدوق ضعّفه أحمد.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (٣٩٥) ـ وكذا القطيعي (٢٥٥) ـ والطبراني في «الأوسط» (رقم: ٢٩١) وابن عساكر (١٣٠ /ق  $^{1}$  /  $^{1}$  من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن الضحّاك بن عثمان عن نافع به . وقال الطبراني : لم يروه عن الضحّاك إلا ابن أبي حازم وإسناده حسنٌ .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٢٤٩) و «مسند الشاميين» (٥٢) ومن طريقه ابن عساكر (١٣/ق ٨/ب) عن شيخه أحمد بن رشدين عن السّريّ بن حمّاد عن المعلّى بن الوليد عن هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه ونافع به بلفظ: «إن الله ضرب بالحق. . . ».

وشيخ الطبراني كذّبه أحمد بن صالح، ووتّقه ابن يونس ومسلمة. (اللسان: ٢٥٧/١).

وشيخه لم أعشر على ترجمته، والمُعلّى وشيخه لم يوثقهما غير ابن حبّان. (اللسان: ٦٥/٦، ١٨٦).

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٨٥) من طريق خيثمة بن سليمان، قال: نا [كذا!] إسحاق بن محمد الفروي نا عبد الله بن عمر عن نافع به.

كذا وقع في المطبوع، وفيه سقط بين خيثمة والفَروي، فالأخير توفي سنة (٢٢٦) بينما وُلِد خيثمة بعده بأربع وعشرين سنة! أي سنة (٢٥٠)! فكيف يقول: (حدِّثنا) وهو الحافظ الثقة المأمون؟!

والفروي ضعيف وعيب على البخاري إخراج حديثه. وشيخه عبد الله بن عمر المكبّر (على عهدة المطبوع!) ليّن الحديث.

فالحديث بهذه الطرق صحيحٌ عن ابن عمر.

ابن عبد الرحمن، قالا: نا زكريا بن يحيى، قال: حدّثني إبراهيم بن إسحاق ابن عبد الرحمن، قالا: نا زكريا بن يحيى، قال: حدّثني إبراهيم بن إسحاق ابن أبي الجَحيم: نا علي بن قتيبة الخراساني: نا مالىك عن (١) الجَهْم ابن أبي الجَهْم (٢).

عن أبي هريرة أنّ رسول الله على الله عن الله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن ال

أخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٧/ب) من طريق تمّام.

وعلي بن قتيبة قال ابن عدي: له أحاديث باطلة عن مالك. وقال العقيلي: يحدّث عن الثقات بالبواطيل وبما لا أصل له. (اللسان: ٤/٢٥٠).

والجَهْم بيّض لـه ابن أبي حـاتم في «الجـرح» (٢١/٢)، وذكـره ابن حبّان في «الثقات» (١١٣/٤). وقال الذهبي في «الميزان» (١١٣/٤): «لا يُعرف». وقال الحسيني ــ كما في «التعجيل» (ص ٧٤) ــ: «مجهـول». وابن أبي الجحيم له ذكرٌ في «الإكمال» لابن ماكولا (٢/١٥).

والصواب في هذا: أن الجهم يرويه عن المِسْور بن مَخْرَمة عن أبي هريرة مرفوعاً، هكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥/١٧) \_ ومن طريقه: ابن أبي عاصم في «السنّة» (١٢٥٠) \_ وأحمد (٢٠/١٧) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٢٨/أ) والطبراني في «الأوسط» (ق ٢٧٦/ب) \_ ومن طريقه: أبو نُعيم في «الحلية» (٢١/١) و «الإمامة» (رقم: ١٠٠١) \_ وابن عساكر (١٣٠/ق ٧/ب \_ ٨/أ) من طريق عبد الله بن عمر العمري، وأخرجه البزّار (كشف \_ ٢٠٠١) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي، قالا: عن الجهم به.

<sup>(</sup>١) في الأصول: (بن)، والتصويب من ابن عساكر وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (الحمي)، وهو تحريف.

قال الهيثمي (٦٦/٩): «ورجال البزّار رجال الصحيح غير الجهم بن أبى الجهم، وهو ثقة». اه. قلت: فيه جهالة كما مرّ.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (٣١٥) ـ والقطيعي أيضاً (٣١٥) ـ وابن حبّان (٢١٨٤) وأبو نعيم في «الإمامة» (٩١) وابن عساكر (١٣/ق ٧/ب) من طريق الدّراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.

وهذا إسنادُ حسنُ.

البّاد: نا طاهر بن علي أبو عمر محمد بن سليمان بن داود اللبّاد: نا طاهر بن علي أبو الطبّراتي: نا إبراهيم بن سلمة الأشقر: نا الحجّاج بن سليمان ابن يزيد الجميّري: نا مسمع بن عدي البصري عن أبي هارون العَبْدي.

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله \_ على الله عن إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه».

أخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٧/ب) من طريق تمّام.

وإسناده واه: أبو هارون \_ واسمه: عُمارة بن جُوين \_ متروك ومنهم من كنّبه. كنّا في «التقريب» وفي السند إليه مجاهيل: فمسمع بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٢١/٨٤)، وشيخ تمام ذكره ابن عساكر (١٥/ق أبي حاتم في «الجرح» ولا تعديلًا، وطاهر والحجاج لم أعشر على ترجمة لهما. أما إبراهيم بن سلمة \_ وقد نسب إلى جدّه، وأبوه: الوليد \_ فصدوق كما قال أبو حاتم (الجرح: ٢٤٢/٢).

وقد جاء الحديث أيضاً من رواية عائشة، وأبي ذر، وبلال، وعمر، وأبى بكر، ومعاوية:

أمّا حديث عائشة:

فأخرجه ابن سعد (٢/٣٣٥) \_ ومن طريقه: ابن عساكر (١٣/ق ٦/أ) \_

والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٧٦/ب) والقطيعي في «زيادات الفضائل» (١٨٥) من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن أبيه عنها مرفوعاً: «ما كان نبي إلا في أمته معلم أو معلمان، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب، إن الحقّ على لسان عمر وقلبه».

وسنده حسن، وقال الهيثمي (٩/٧٦): «وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ليّن الحديث».

وأمّا حديث أبي ذر:

فأخرجه ابن سعد (٢/٣٥) وأحمد في «المسند» (٥/١٥) ويعقوب بن و «الفضائل» (٢١٥) و ويعقوب بن و «الفضائل» (٢١٥) و ويعقوب بن سفيان (١/٤١) وابن أبي عاصم (١٢٤) وابن ماجه (١٠٨) والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٤٣) والحاكم (٢/٣٨ – ٨٨) و وصحّحه على شرطهما و أبو نعيم في «الحلية» (٥/١٦) والبغوي في «شرح السنة» شرطهما وأبن عساكر (١٣/ق ١/أ، ب) من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن غُضَيف بن الحارث عنه مرفوعاً: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به».

وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند يعقوب فأمن تدليسه، وقد تابعه: محمد بن عجلان وهشام بن الغاز عند الطبراني والحاكم وأبي نعيم وابن عساكر. لكن مكحولاً لم يصرح بالتحديث، وقد وصمه بالتدليس ابن حبّان والذهبي.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/٥) و «الفضائل» (٣١٧) \_ ومن طريقه ابن عساكر (١٣) / ق ٧/ب) \_ من طريق حمّاد بن سلمة عن بُرْد أبي العلاء عن عبادة بن نُسَيّ عن غُضَيف به بلفظ: «إن الله ضرب بالحق على . . . » .

وإسناده جيّد قويٌّ .

وأمّا حديث بلال:

فأخرجه ابن أبي عاصم (١٢٤٨) والطبراني في «الكبير» (١/٣٣٨ - ٣٣٨) والقطيعي في «زوائد الفضائل» (٥٢٠) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن غُضَيف بن الحارث عنه مرفوعاً.

وابن أبي مريم قال في «التقريب»: «ضعيف، وكان قد سُرِق بيت ه فاختلط». وقال الهيثمي (٦٦/٩): «وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط».

وأما حديث عمر:

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٧٦/ب) من طريق علي بن سعيد المقري العكّاوي: نا يعلى بن عبيد الطنافسي: نا مِسْعَر عن وَبَرة بن عبد الرحمن عن غُضَيف عنه مرفوعاً بزيادة: «... يقول به». وقال: «لم يروه عن مسعر إلا يعلى، تفرّد به على».

وأخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٦/ب \_ ٧/أ) من هذا الطريق لكن قال: عن غُضَيف، قال: مررت بعمر بن الخطاب في نفر من أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ ، فإذا نحن برجل من القوم، فقال: ادعْ لي بارك الله فيك يا فتى . فقلت: أنت أحقُّ ، أنت صاحب فقلت: أنت أحقُّ ، أنت صاحب رسول الله . فقال: ويحك! إني سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ يقول: . . . فذكر الحديث .

وهذا الرجل هو أبو ذر \_ كما تقدم في تخريج حديثه \_ فقد حـدثت معه هذه الحادثة. وظهر بهـذا أن الحديث من مسند أبـي ذر، وأمّا جعله من مسنده فوهمٌ، والله أعـلم.

وقال الهيثمي (٦٦/٩): «وفيه علي بن سعيد المقري العكّاوي ولم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات». اه. وهو كما قال.

وأما حديث أبي بكر:

فأخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٩/أ) من طريق هُشيم عن العوّام بن حوشب عمّن حدّثه عن أبي بكر مرفوعاً: «إن الله جعل الحق في قلب عمر وعلى لسانه».

وإسناده ضعيف لجهالة تابعيه، وتدليس هُشَيم.

وأما حديث معاوية:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٢/١٩ ـ ٣١٣) من طريق سليمان الشاذكوني عن الواقدي عن موسى بن عمر الحازمي عن موسى بن سهل عن يزيد بن النعمان بن بشير عن أبيه عنه مرفوعاً.

وإسناده تالف: الشاذكوني والواقدي متهمان، ويزيد بيض له ابن أبي حاتم في الجرح (٢٩٢/٩) والاثنان تحته لم أعثر على ترجمة لهما.

والخلاصة أن الحديث ثابت من رواية ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي ذرً، وعائشة.

1 ٤٦٣ \_ أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سنان، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن: نا زكريًا بن يحيى: نا الفتح بن نصر بن عبد الرحمن الفارسي \_ كان يسكن مصر \_ : نا حسّان بن غالب، قال: حدّثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب.

عن أُبِيّ بن كعب، قال: قال رسول الله على الله عن أُبِيّ بن كعب، قال: قال رسول الله على عمرً؟ قال: يا محمدُ! يُذاكرني فضلَ عمرَ، فقلتُ: يا جبريلُ! ما بَلَغَ من فضلَ عمرَ قال: يا محمدُ! لو لَبِثتُ ما لَبِث نوحٌ في قومه ما بلغتُ لك فضلَ عمرَ وماذا له عندَ اللهِ عن وجلّ من بعد موتك على موتِ عمرَ».

قال المنذري: (حسّان بن غالب مصريًّ، كنيته: أبو القاسم. وثُقه ابن يونس، وحَمَلَ عليه ابن حبّان).

.....

نقله السيوطي في «اللآليء» (٣٠٣/١) من فوائد تمام: بسنده ومتنه. وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ١٦/أ) من طريق تمّام.

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» \_ كما في «اللسان» (اللسان» عن مالك، وفتح عن مالك، وفتح وحسًان ضعيفان، والحديث موضوع».

وهو كما قال، وحسّان قال ابن حبّان: يقلب الأخبار، ويروي عن الأثبات المُلزَقات، لا تحلُّ الرواية عنه إلاَّ على سبيل الاعتبار. وقال الحاكم: له عن مالك أحاديث موضوعة. وقال الأزدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف متروك. وخفي أمره على ابن يونس فوثقه! والفتح قال ابن أبي حاتم: ضعّفوه. وقال الدارقطني: ضعيف متروك. (اللسان: ابن أبي حاتم: ضعّفوه. وقال الدارقطني: ضعيف متروك. (اللسان:

وأخرجه ابن بطّة \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٢١/١) \_ من طريق محمد بن رزق الله: ثنا حبيب بن أبي ثابت [وكذا وقع في «اللآليء» (٣٠٣/١) أيضاً!]: ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب به مثله.

والصواب في الإسناد: (حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك)، لأن ابن أبي ثابت من التابعين، والذي يروي أبي ثابت من التابعين، وعبد الله بن عامر من أتباع التابعين، والذي يروي عن ابن عامر إنما هو ابن أبي حبيب كما في «التهذيب» (٥/٧٥). وعلاوة على ذلك فإن محمد بن رزق الله إنما يروي عن حبيب بن أبي حبيب كما في «تاريخ الخطيب» (٥/٢٧٧)، وبين وفاته ووفاة ابن أبي ثابت (١٣٠) عاماً، فمن المحال أن يروى عنه!

وإذا تبيّن لك ذلك فآفة الحديث هو: حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، قال أبو داود: كان من أكذب الناس. وكذّبه أحمد وابن المديني وابن حبّان، وقال النسائي: أحاديثه كلّها موضوعة.

وقال ابن الجوزي عن الحديث: «وهذا غير صحيح، قال يحيى بن معين: عبد الله بن عامر ليس بشيءٍ. وقال ابن حبّان: كان يقلب الأسانيد والمتون». اه. وهو إعلال قاصر سببه التحريف الواقع في اسم حبيب.

ورُوي من حديث عمّار، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت:

أمّا حديث عمّار:

فأخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (رقم: ٣٥) ـ ومن طريقه: ابن الجوزي (١/ ٣١) وابن بلبان المقدسي في «المقاصد السنية» (ص ١٠٦) و «تحفة الصديق» (ص ١٠٦) ـ والروياني في «مسنده» (ق ٣٩١/أ) وابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ٢٩٦/ب و١٣/ق ١٣٦/أ وابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ٢٩٦/ب و١٣/ق ٢١/أ حب) عن الوليد بن الفضل العَنزي عن إسماعيل بن عُبيد العجلي عن حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عنه مرفوعاً دون قوله: «ليبكين الإسلام...»، وبزيادة: «وإن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر».

وآفته الوليد، فقد قال ابن حبّان: يروي الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الحاكم وأبو نعيم والنقّاش: روى عن الكوفيين موضوعات. (اللسان: ٢٧٥/٦). وشيخه قال الذهبي: هالك. وضعّفه الأزدي. (اللسان: ٢٢٠/١).

وقال ابن الجوزي: «قال أحمد بن حنبل: هذا حديثٌ موضوعٌ، ولا أعرف إسماعيل». اه. وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٣٨/ و٤ ٤/٣٤): «الخبر باطلٌ».

وأمّا حديث أبى سعيد:

فأخرجه ابن عساكر (١٣/ق ١٦/أ) من طريق داود بن سليمان عن خازم بن جَبَلة بن أبي نَضْرة عن أبيه عن جدّه عنه مرفوعاً كلفظ عمّار.

وداود قال الأزدي: ضعيف جدّاً. (اللسان: ٢١٨/٢) فهو من بالاياه. وشيخه ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (٢/ ٢٨٤) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلًا. وأبوه لم أعثر على ترجمة له.

وأما حديث زيد:

فأخرجه أيضاً ابن عساكر (١٣/ق ١٦/أ) من طريق محمد بن يونس الكديمي عن علي بن علي الرفاعي عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيّب عنه مرفوعاً دون: «ليبكين الإسلام...».

قال ابن عساكر: «وفي حديث أبي الحسن [علي بن المسلم، أحد شيخي ابن عساكر في هذا الحديث]: (عن ابن قتيبة) بدل (علي بن علي)، وهو الصواب».

قلت: فالمتهم به إما الكُديمي وإما شيخه: علي بن قتيبة \_ كما صوبه ابن عساكر \_ ، فالأول: كذّبه موسى بن هارون وأبو داود، واتهمه بالوضع ابن حبّان وابن عدي والدارقطني. والثاني: قال العقيلي: يحدّث عن الثقات بالبواطيل وبما لا أصل له. وقال ابن عدي: له أحاديث باطلة عن مالك. (اللسان: ٤/٠٥٠). فالحديث لا ينفك عن وضع أحدهما.

#### ٣ \_ باب:

### في فضل أبي بكر وعمر وغيرهما

ابن جعفر بن أحمد أبو محمد العسكري بالرَّافقة: نا سهل بن محمد العسكري: نا يحيى بن أحمد أبو محمد العسكري بالرَّافقة: نا سهل بن محمد العسكري: نا يحيى بن سلمة بن كُهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي الزَّعْراء.

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله على الله عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله على عنه الله عنه الله عنه من بعدي: أبو بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عَبْدٍ».

في إسناده: يحيى بن سلمة متروك كما في «التقريب»، وعبد الله بن جعفر العسكري لم أعثر على ترجمةٍ له.

وأخرجه الترمذي (٣٨٠٥) والطبراني في «الكبير» (٢٧/٩) والحاكم (٣٧/٣) والبغوي في «شرح السنة» (٢/١٤) وابن عساكر في «التاريخ» (جزء عبد الله بن مسعود ـ ص ٦٨) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة عن أبيه عن أبيه يحيى به.

قال الترمذي: «غريبٌ من هذا الوجه، لا نعرف إلا من حديث يحيى بن سلمة، ويحيى يضعّف في الحديث» (١). وصحّحه الحاكم، فتعقّبه الذهبي بقوله: «قلت: سنده واو».

وفيه بالإضافة إلى يحيى: ابنه إسماعيل ــ وهو متروك ــ ، وحفيده إبراهيم وهو ضعيف. وأخرجه ابن عساكر (ص ٦٨) من طريق أبي الجوّاب أحوص بن جوّاب عن يحيى بن سلمة به.

وأخرجه ابن عساكر أيضاً (١٣/ق ٣٢٣/ب) من طريق محمد بن عبد العزيز بن ربيعة عن أحمد بن رشد بن خيثم عن حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن فراس بن يحيى عن الشعبي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود مرفوعاً: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر».

وابن رشد بيض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (١/١٥)، واتهمه الذهبي باختلاق حديث، وذكره ابن حبان في «الثقات» (اللسان: ١٧١/١). والراوي عنه لم أعثر على ترجمةٍ له.

<sup>(</sup>١) كذا في «تحفة الأشراف» (٧٣/٧)، وفي مطبوعة الترمذي: (حسن غريب)، وما في «التحفة» أصوب.

ابن محمد: نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمر و عن أبى سلمة .

عن أبى هريرة عن النبيِّ ــ ﷺ ــ مثله.

إسناده حسنٌ لولا عبد الله بن جعفر، فإنَّى لم أعثر على ترجمةٍ له.

وقد ورد الحديث من رواية حذيفة، وأنس، وأبي الدرداء، وابن عمر، وأبي بكرة:

أما حديث حذيفة:

فقد أخرجه الحميدي (رقم: ٤٥٠) وابن سعد في «الطبقات» (٣٣٤/٢) وأحمد (٣٨٢/٥) وابنه عبد الله في «السنّة» (١٣٦٦) والترمذي (٣٦٦٢) و وحسّنه و وابن أبي حاتم في «العلل» (٣٧٩/٢) وأبونعيم في «الحلية» (١٠٩/٩) و ورسنه و وابن أبي حاتم في «الغلل» (١٠٩/٨) وأبونعيم في «الحلية» (١٠٩/٩) و وربن طريقه: الذهبي في «النبلاء» (١٠١/١٠) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/٧٧/١) والبغوي في «شرح السنّة» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٧٧/١) والبغوي أي «شرح السنّة» (١٠١/١٤) وابن عساكر في «التاريخ» (١٠٩/ق ٣٨/١) كلهم من طريق زائدة بن قدامة، وأخرجه الحاكم (٣/٥/٧) وابن عساكر (جزء ابن مسعود ص٣٦، ٤٢ و ٢٩٣٩/١) وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص٤٢) والذهبي: الثوري فقط)، كلهم عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عنه مرفوعاً. واقتصر بعضهم على الفصل الأول منه.

وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، وظاهره كذلك إلَّا أنَّه معلول:

وقال الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٣٧٨): «والحديث صحيح معلول، لأنَّ في بعض الروايات: عن عبد الملك عن مولى لربعي عن ربعي». أهـ .

فعبد الملك لم يسمعه من ربعي، وإنما سمعه من مولاه: هكذا أخرجه ابن سعد (٢/ ٣٨٥) وابن أبي شيبة (١١/١٢) وأحمد (٥/ ٣٨٥، ٤٠٢)

وابنه عبد الله في «السنّة» (١٣٦٩) ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» (١/ ٤٨٠) وابن أبي عاصم في «السنّة» (١١٤٨، ١١٤٨) وابن ماجه (٩٧) وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٨١) والحاكم (٣/ ٧٥) وأبو نعيم في «الإمامة» (قم: ٤٩) والبيهقي (٨/ ٢٥١) وابن حزم في «أصول الأحكام» (٨٠٩/٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٨٢/١) وابن عساكر (ص ٥٥ و ١٨٣/٣/ب و ١/ ٣٧٨) من طريق الشوري، والخطيب في «التاريخ» و ٩/ ٣٢٣/ب من طريق مِسْعَر، كلاهما عن ابن عمير عن مولى لربعي عن ربعي به. ومولى ربعي اسمه هلال، هكذا أخرجه البخاري في «التاريخ» به. ومولى ربعي اسمه هلال، هكذا أخرجه البخاري في «التاريخ» (٨/ ٢٠١) ويعقوب (١/ ٤٨٠) وعبد الله في السنّة» (١٣٦٧) وأبو نعيم في «الإمامة» (١٥) وابن عبد البر المهامة» (١٥) وابن عبد البر (١٨٣٨) وابن عساكر (١٠٥ق ٢٩/١) وابن عبد البر

وهلال هذا ذكره ابن حبّان في «الثقات»، وقال ابن حزم: وهو مجهول لا يُعرف من هو أصلًا. وقال ابن عبد البر عن الحديث: «مختلفٌ في إسناده، ومتكلّمٌ فيه من أجل مولى ربعي، [و] هو مجهولٌ عندهم». ثم قال: «وحديث حذيفة حديثٌ حسنٌ، وقد روى عن مولى ربعي: عبد الملك بن عمير، وهو كبير. ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدّث إذا لم يروِ عنه رجلان فصاعداً فهو مجهول»(۱). وأوما الذهبي في «الميزان» (۲۱۷/۶) إلى تجهيله فقال: «ما حدّث عنه سوى عبد الملك بن عمير».

لکن له طریق آخر پُحسّن به:

أخرجه ابن سعد (٢/٣٣٤) وأحمد في «المسند» (٥/٣٩٩)

<sup>(</sup>١) أي جهالة العين، أما جهالة الحال فلا ترتفع إلاَّ بتوثيق معتبـر ولو روى عنـه أكثر من اثنين.

و «الفضائل» (۲۷۸، ۷۷۹) وابنه عبد الله في «زوائد الفضائل» (۱۹۸) والبخاري في «الكنى» (ص ٥٠) والترمذي (٣٦٦٣) والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٨٥٠) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٥٠) وابن حبَّان (٢١٩٣) وابن عبّان (٢١٩٣) وابن عبدان (٣٠١٨) وابن عساكر وابن حزم (٨/ ٨٠٩) والخطيب في «التاريخ» (١٤/ ٣٦٦) وابن عساكر (ص ٢٦) من طريق سالم أبي العلاء المُرادي عن عمرو بن هَرِم عن رِبْعي ـ وعند أكثرهم زيادة: وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة \_ عن حذيفة مرفوعاً.

وسالم ضعَّفه ابن معين والنسائي (١)، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. ووثَّقه العجلي، وقال الطحاوي: ثقة(٢) مقبول الحديث.

وأخرجه القطيعي في «زوائد الفضائل» (٢٦٥) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل عن سفيان عن عبد الملك بن عُمير عن منذر عن ربَّعي عن حذيفة مرفوعاً.

ومؤمَّل ضعيف، وقد أخطأ فيه، والصواب (عن مولى ربعي)، وهكذا رواه مؤمَّل نفسه عن سفيان به، وأخرجه ابن ماجه (٩٧).

وأما حديث أنس:

فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٤٩/١) ومن طريقه ابن عساكر (جنء ابن مسعود ص ٦٧  $_{-}$  ٦٨) من طريق مسلم بن صالح أبي رجاء عن حمّاد بن دُلَيل عن عمر بن نافع عن عمرو بن هَرِم مرفوعاً بتمامه . .

وإسناده حسن لولا مسلم هذا فإنني لم أعثر على ترجمة له.

وأما حديث أبي الدرداء:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» و «مسند الشاميين» (٩١٣) ــ ومن طريقه

<sup>(</sup>۱) تضعیف النسائي له مذکور في «المیزان» (۲/۲).

<sup>(</sup>Y) كذا في «المشكل»، وقد سقطت كلمة (ثقة) من «التهذيب» (٢/١٤٤).

ابن عساكر (٩/ق ٢٢٤/أ) \_ عن شيخه عبد الرحمن بن معاوية العتبي عن محمد بن نصر الفارسي عن الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عيّاش عن المصطعم بن المقدام الصنعاني عن عنبسة بن عبد الله الكلاعي عن أبي إدريس الخولاني عنه مرفوعاً: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر، فإنّهما حبل الله الممدود، فمن تمسّك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها».

وشيخ الطبراني وشيخه وعنبسة لم أعثر على تراجمهم، وقال الهيثمي (٥٣/٩): «وفيه من لم أعرفهم».

وأمًّا حديث ابن عمر:

فأخرجه العقيلي (٤/٤ م ٥٥) والدارقطني في «غرائب مالك» \_ كما في «اللسان» (٢٣٧/٥) \_ وابن عساكر (٩/ق ٣٢٤) من طريق محمد بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه مرفوعاً مقتصراً على أوّله.

وقال العقيلي: «حديث منكرٌ لا أصل له من حديث مالك، وهذا يروى عن حذيفة عن النبي ـ ﷺ ـ بإسنادٍ جيِّدٍ ثابت». وقال عن راويه العُمري: «لا يصحُّ حديثه، ولا يُعرف بنقل الحديث». وقال الدارقطني: «لا يثبت، والعمري هذا ضعيف». وقال عن العمري: «يُحدِّث عن مالك بأباطيل». وقال ابن حبّان في «المجروحين» (٢٨٢/٢): «يروي عن مالك وأبيه العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال».

وأخرجه ابن عساكر (٩/ق ٣٢٣/ب ــ ٣٢٤أ) من طريق أحمد بن صليح بن وضَّاح عن محمد بن قَطَن عن ذي النون عن مالك به.

وابن صُلَيح أورد الذهبي في «الميزان» (١٠٥/١) هذا الحديث من طريقه، ثم قال: «وهذا غَلَطُ! أحمد لا يُعتمد عليه». اه. وذو النون هو الزاهد المصري المشهور، قال الدارقطني: «روى عن مالك أحاديث فيها

نظر. «اللسان» (٢/٧٧). والراوي عنه ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (١٢٦/٧) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأمًّا حديث أبى بكرة:

فأخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٣٧/أ) من طريق إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك: نا حماد بن زيد: نا أيوب عن الحسن عنه مرفوعاً، وقال: «وهذا أيضاً غريب».

وإسناده تالف: إبراهيم هذا قال ابن عدي: حدَّث بالبواطيل، وهو ضعيف جداً، وأحاديثه كلها مناكير موضوعة، ومن اعتبر حديثه عَلِمَ أنَّه ضعيف جداً متروك الحديث. وقال العقيلي والحاكم: يحدِّث عن الثقات بالبواطيل. (اللسان: ٢٧/١).

الميمون عبد الله بن عمر بن راشد: نا أبو الميمون عبد الله بن عمر بن راشد: نا بكّار بن قتيبة: نا أبو أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير(١): نا فِطر وأبو بكر النَّهْشَلي وفُضَيل بن مرزوق عن عطيَّة العَوْفي.

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله على الله عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله على الدَّرِّيّ في الدَّرجاتِ العُلى لَيراهم من هو أسفل منهم كما ترون أنتم الكوكبَ الدَّرِّيّ في أُفق السماء، وإنَّ أبا بكر وعمر منهم وأنْعَما».

١٤٦٧ ــ أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا بكَّار بن قتيبة: نا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي المقرىء: نا مالك بن مِغْوَل عن عطيَّة.

عن أبي سعيد الخدري مثلًه.

قال فُضَيل في حديثه: فقلتُ لعطيَّة: ما قولُهُ: « [ و ](٢) أَنْعَما »؟ ، قال: وهنيئاً لهما.

<sup>(</sup>١) في (ر): (أشرس)!.

<sup>(</sup>٢) الزيادات من (ف).

أخرجهما ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ٢٥/أ، ٢٦/أ) من طريق يُمَّام.

وأخرجه أبو القاسم البغـوي في «حديث ابن الجعـد» (۲۰۹۷، ۲۱۰۱، ۲۱۰۶، ۲۱۰۹) من طرقٍ عن فطرِ وأقرانه به .

١٤٦٨ حدَّثنا أبو القاسم على بن يعقوب إبراهيم - من لفظه - وأبو بكر محمد بن أحمد بن عَرْفَجة [القرشي](١)، قالا: نا أبو زُرعة عبد الرحمن ابن عمرو: نا أبو نُعيم الفضل بن دُكين: نا مالك بن مِغْوَل، قال: سمعت عطيَّة العَوْفي، قال:

سمعت أبا سعيد الخُـدْري، قال: قـال رسـول الله \_ ﷺ \_ : «إنَّ أهـلَ اللهُرجاتِ العُلىٰ ليَنظرون إلى من هو أسفل منهم كما تنظرون الكوكبَ السدُّرِّيَّ في أفق السماء، وإنَّ أبا بكر وعمر من أولئك وأَنْعَما».

١٤٦٩ ـ أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا الفضل بن يوسف القصباني بالكوفة: نا الفَيض بن الفضل البَجَلي: نا مِسْعَر عن عطيَّة العَوْفي.

عن أبي سعيد الخُدْري، [قال:](٢) قال رسول الله = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

أخرجه ابن عساكر (١٣ /ق ٢٧ /ب) من طريق تمّام.

أخرجه القطيعي في «زوائد الفضائل» (٦٤٦) من طريق فِطر بن خليفة به .

<sup>(</sup>١) الزيادات من (ف).

<sup>(</sup>٢) الزيادات من (ف).

 <sup>(</sup>٣) بالأصل و (ف): (منهما) وعليه (صح) إشارة إلى أن الناسخ نقله كما وجده،
 والتصويب من (ظ) و (ر) و (ش).

وأخرجه الحميدي (رقم: ٧٥٥) من طريق مالك بن مِغْول به.

وأخسرجه ابن الأعسرابي في «معجمه» (ق ١٤٥/ب) وأبو نعيم في «الحلية» (٢٥٠/٧) من طريق الفيض به.

وأخرجه إبراهيم بن طهمان في «مشيخته» (رقم: ١٠٠) وابن أبي شيبة (٦/١٢) وأحمد في «المسند» (٢٧/٣)، ٢١، ٢٧، ٩٣، ٩٨) و «الفضائل» (١٦٢) وابنه عبد الله في «زوائد الفضائل» (٢١٢) وأبو داود (٣٩٨٧) والترمذي (٢٦٥٨) وابن أبي عاصم في «السنّة» (١٤١٦، ١٤١٠) وأبو يعلى (١٤١٠) وأبن أبي عاصم في «السنّة» (١٤١٠) (١٤١٠) وأبو يعلى (٢/٣٩، ٢٠٠٠) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٧/أ، ٩٧/ب) والطبراني في «الصغير» (١٨٠١، ٢٠٠١) والإسماعيلي في «معجمه» (٢١٢٠) وأبو الشيخ في «معجمه» (٢٠٢٠) وأبو الشيخ في «معجمه» (٢٠٢٠) وأبو الشيخ في «الكامل» (٢٠١١) وأبو الشيخ في «الكامل» (٢٠١١) والفحيات الأصبهانيين» ((٨/٨ ح ط العلمية) وابن عدي في «الكامل» (٣٧٠) والفحيمي «زوائد الفضائل» (١٣١، ١٩٥، ٥٩، ٥٩، ١٦٠) والخطيب في والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ١٨٠ - ١٨١، ٢٣٧) والخطيب في «التاريخ» (٣/٥١، و ١١/٨٥ و ١٢٤/١) و «الموضح» (٢/٣٣) والبغوي في «شرح السنّة» (١٤/٨) و وحسّنه وابن عساكر (١٣/ق ٢٤/ب - ٢٧/)

وإسناده ضعيف لضعف عطيَّة. لكنَّه قد تُوبع:

تابعه أبو الودّاك جَبْر بن نَوْف عند أحمد (٢٦/٣) وأبو يعلى (٢١/٣) وأبو القاسم البغوي (٢١/٥) وابن عساكر (١٣/ق ٢٤/ب) من طريق مجالد بن سعيد عنه. ومجالد ليس بالقوي. فالحديث بهذين الطريقين حسن إن شاء الله.

ثم وقفت له على إسناد جيِّد:

فقد أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (ق ٩٨/ب) عن شيخه إبراهيم بن عبد الله العَبْسي عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح

عن أبي سعيد مرفوعاً، وإبراهيم قال الذهبي في «النبلاء» (١٣/١٣): «صدوق، جائز الحديث».

مروان القرشي: نا أبو العبّاس أحمد بن أصرم المُغفّلي [: نا عُبيد الله بن عمر القواريري: نا الصبّاح أبو سهل الواسطي [(١): نا حُصين بن عبد الرحمن، قال:

حدَّثني جابر بن سَمُرة، قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: «إن أهلَ الدَّرجات العُلى ليراهم من هو أسفلُ منهم كما يُرى الكوكبُ الدُّرِّيُّ في أُفق السماء، وأبو بكر وعمر منهم (٢) وأَثْعَما».

٤٧١ \_ حدَّثناه محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد السَّامريُّ الحافظ: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: نا عبيد الله بن عمر القَواريري: نا الصبَّاح أبو سهل. . . فذكر مثله.

أخرجه البخاري في «التاريخ» (٢١٤/٤) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٧١/أ ـ ب) والطبراني في «الكبير» (٢٨٤/٢) وابن عدي في «الكامل» (٤/٤) وابن عساكر (١٣٠/ق ٢٤/ب) من طريق القواريري به. ووقع عند الطبراني: (الربيع بن سهل).

وإسناده واه: الصبّاح قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن معين: لا أعرفه. وضعّفه الدارقطني، وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره. (اللسان: ٣/١٧٩).

ورُوي من حديث أبـي هريرة:

أخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٢٧/أ ـ ب) من طريق أبي بكر محمد بن

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ف) وهامش (ر).

<sup>(</sup>۲) بالأصل و (ش): (منهما) وعليه (صح)، والمثبت من (ظ) و (ر) و (ف).

أحمد بن موسى العُصْفُري عن حفص بن عمرو الربالي عن عبيد الله بن عبد المجيد عن إسرائيل عن عامر \_ قال إسرائيل: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة . . . فذكره . وأبو بكر ذكره الخطيب في «التاريخ» (١/٣٥٧) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعامر هو ابن شقيق ليِّن الحديث كما في «التقريب» ولم يدرك أبا هريرة .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٧٥/أ) من طريق محمد بن خالد بن خِداش عن سُلْم بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن الشَّعْبي عن أبي هريرة مرفوعاً، وابن خداش أورده ابن حبّان في «الثقات»، وقال: «يُغرب».

وقال الهيثمي (٩/٤٥): «ورجاله رجال الصحيح غير سَلْم بن قتيبـة وهو ثقة». اهـ. وليس كما قال فابن خِداش لم يرو له من الستة غير ابن ماجه.

ومن حديث ابن عمر:

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٤٤/ب) \_ ومن طريقه: ابن عساكر (١٣/ق ٢٧/أ) \_ عن محمد بن يونس عن عبّاد بن أبي حليمة عن أبيه عن العوّام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عنه مرفوعاً.

ومحمد بن يونس هو الكُدّيمي متَّهم، وشيخه لم أظفر بترجمةٍ له.

١٤٧٢ ــ أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب: نا أبو يعقوب إسحاق ابن الحسن الطَّحَّان بمصر: نا موسى بن ناصح الواسطيُّ: نا أبو معاوية عن عمرو بن نافع عن أبيه.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ لأبي بكرٍ وعمر ـ رضي الله عنهما ـ : «لا يتأمَّرنَّ عليكما أحدُ بعدي».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٩/ق ٣٢٢/ب) من طريق تمَّام.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤٦/٥) من طريق إسحاق بن الحسن

به .

وإسحاق هذا لم أظفر بترجمةٍ له، وشيخه ذكره ابن حبان في «الثقات» (١٥٩/٩)، وذكره الخطيب في «التاريخ» (٣٩/١٣) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال ابن عساكر: «وقد رُوي عن أبي معاوية بإسنادٍ منقطع ، وهو أشبه»، ثم ساق سنده إلى: الحسين بن فهم عن محمد بن سعد صاحب «الطبقات» عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي معاوية عن السريّ بن يحيى عن بِسطام بن مسلم فذكره معضلاً، فبِسطام من أتباع التابعين. وابن فهم قال الدارقطني والحاكم: ليس بالقوي. (اللسان: ٣٠٨/٢).

1 ٤٧٣ ـ أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا مُضَر بن محمد بن خالد الأسدي: نا عمرو بن محمد النَّاقد: نا عبد الرحمن بن مالك بن مِغْوَل عن الأعمش عن أبى سفيان (١).

عن جابر (٢)، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «لا يُبغِضُ أبا بكرٍ وعمرَ مؤمنٌ، ولا يُحبُّهما منافقٌ».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ٣٦/أ) من طريق تمَّام.

وأخرجه ابن عـدي في «الكامل» (٢٨٨/٤) من طريق عمرو الناقـد به، وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢٣٦/١٠) ــ ومن طريقـه ابن عساكـر أيضاً ــ من طريق آخر عن عبد الرحمن بن مالك به.

وإسناده تالف: عبد الرحمن هذا قال أبوداود: كذَّاب، يضع الحديث. وقال الحاكم والنقَّاش: روى أحاديث موضوعة. وقال أحمد وأبوحاتم والدارقطني: متروك. (اللسان: ٢٧/٣).

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا يرويه عن الأعمش غير

<sup>(</sup>١) تحرف في (ر) إلى: (سليمان).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ): (عن جابر).

عبد الرحمن بن مالك، ومُعلَّى بن هلال رواه عن الأعمش أيضاً. ومعلَّى في الضعف أشرُّ من عبد الرحمن». اه. .

ورواية معلَّى هذه أخرجها ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٠١/ب) والقطيعي في «زوائد الفضائل» (٩٧) وابن عساكر (١٣/ق ٣٦/أبب) والسذهبي في «النبلاء» (٢١٦/١٦)، وقال الذهبي: «مُعلِّى تُلِك، ومتن الحديث حقَّ لكنَّه ما صحَّ مرفوعاً». اه. والمعلَّىٰ قال الحافظ في «التقريب»: «اتَّفق النقَّاد على تكذيبه».

وأخرجه ابن عساكر (١٣/ق ٣٥/ب) من طريق علي بن الحسن السَّامي عن خُليد بن دَعْلج بن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر مرفوعاً: «حب أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر».

والسامي قال الدارقطني: يكذب، يروي عن الثقات بواطيل، وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن عدي: ضعيف جدّاً. (اللسان: ٢١٣/٤). وشيخه ضعيف كما في «التقريب»، فالسند تالفُ.

ورُوي من حديث أنس وأبى سعيد:

أما حديث أنس:

فأخرجه ابن عدي (٧٣/٣) ومن طريقه ابن عساكر (١٣/ق ٣٦/أ) – من طريق محمد بن عبد الرحمن الحِمَّاني عن خازم بن الحسين عن مالك بن دينار عنه مرفوعاً.

وخازم ضعيف كما في «التقريب»، والراوي عنه ذكره ابن ماكسولا في «الإكمال» (٣٣٨/٢) ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وأخرج الخطيب في «التلخيص» (٧٢٩/٢ ــ ٧٣٠) من طريق الهيثم بن جَمّاز عن يزيد الرقاشي عنه مرفوعاً: «حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق».

وسنده واهٍ: الهيثم تركه أحمد والنسائي والساجي، وضعَف غيرهم. (اللسان: ٢/٤٠٢) وشيخه ضعيف كما في «التقريب».

وأما حديث أبى سعيد:

فأخرجه ابن عدي (٤/١٤) \_ ومن طريقه ابن عساكر (١٣/ق فأخرجه ابن عدي (١٤٠/ق) \_ ومن طريقه ابن عساكر (١٣/ق ٢٣/ب) \_ والقطيعي في «زوائد الفضائل» (٦٤٥) من طريق أسد بن موسى عن أبي بكر عبد الله بن حكيم الدَّاهري عن الحجَّاج بن أرطاة عن عطية العَوفي عنه مرفوعاً فذكر الحديث، وفيه: «ومن أبغض أبا بكر وعمر فهو منافق».

والداهري متروك، وكذَّبه الجوزجاني. وقد سقط ذكره من سند القطيعي إما وهماً وإمَّا تدليساً.

١٤٧٤ - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعي قراءةً عليه: نا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي: نا سعيد بن هاشم: نا سفيان(١) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبيِّ عن أبي جُعَيفةً.

[قال أبو القاسم تمَّام بن محمد: ](٤) سعيد بن هاشم هو الفيُّوميُّ.

قَــالُ المنذري: (الفَيُّــوميُّ روى عن مــالــك ـــرضي الله عنــه ـــ ، قــال الدَّارَقُطنى: ضعيفٌ. قلت: والمتنُ صحيحٌ ).

.....

<sup>(</sup>١) في هامش (ر): (الثوري)، وهو غلط!.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(ش): (رضي الله عنه)، وليس في (ظ) للترضى ذكر.

<sup>(</sup>٣) الترضي ليس في (ظ) و (ر).

<sup>(</sup>٤) من (ظ) و (ر).

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ٣٠/ب) من طريق تمّام.

وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/۰۱) و «الفضائل» (۲۲۰، ۴۰۰) وابن عساكر من طريق سفيان بن عُيينة عن إسماعيل به. وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/۰۱) و «الفضائل» (۴۰۳) وابن عساكر (۱۳/ق ۱۳/أ) من طرق أخرى عن إسماعيل به.

وإسناده صحيح.

وفي «صحيح البخاري» (٢٠/٧) عن محمد بن الحنفيَّة، قال: قلت لأبي: أيَّ الناس خيرُ بعد رسول الله \_ ﷺ \_ ؟. قال: أبو بكر، قلت: ثمَّ من؟. قال: ثمَّ عمر. وخشيتُ أن يقولَ: عثمان، قلت: ثمَّ أنت؟. قال: ما أنا إلَّا رجلٌ من المسلمين.

وقد تواتر هذا الخبر عن علي \_ رضي الله عنه \_ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (١١/١، ٣٠٨)، وقال أيضاً: رُوي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاً».

وانظر جملةً كبيرةً من هذه الطرق في «المسند» (١٠٦/١، ١١٠ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢٥ و «السنّة» لابن أبي عاصم (١٢٠٠ – ١٢٠٨، ١٢٠٥) و «تاريخ ابن عساكر» (١٣/ق ٣٠/أ ـ ٣٤/ب).

١٤٧٥ ــ أخبرنا أبو يعقوب الأذْرَعيّ: نا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي: نا الوليد بن مُسَبِّح: نا حمَّاد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن نافع.

عن ابن عمر ، قال: كنَّا نتحدَّثُ على عهد رسول الله ــ ﷺ ــ : إنَّ خيـرَ هذه الأمَّةِ بعدَ نبيِّها: أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ .

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ٣٥/أ) من طريق تمَّام.

ورجال إسناده ثقات غير الوليد بن مُسبِّح، فقد ذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٢٤٦/٧)، ولم يذكرا عنه راوياً غير القراطيسي، ففيه جهالةً.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (٥٧) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن يحيى به، وابن عيَّاش مخلّط في روايته عن غير أهل الشام، وشيخه مدنى.

وأخرجه البخاري (١٦/٧) من طريق سليمان بن بلال عن يحيى به بلفظ: كنّا نخيّر بين الناس في زمن النبيّ \_ ﷺ \_ فنخيّر أبا بكر، ثمّ عمر بن الخطّاب، ثم عثمان بن عفّان.

١٤٧٦ الله أبوالميمون عبدالرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد: نا محمد بن أحمد بن رِزْقان المِصِّيصيّ : نا علي بن عاصم بن صهيب الواسطي عن سعيد بن إياس الجُريري.

عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة، قال: سألتُها: أيَّ أصحاب رسول الله على الحبُّ إليه؟. قالت: أبو بكر. قلت: ثمَّ من؟. قالت: ثمَّ عمر. قلت: ثمَّ من؟. قالت: ثمَّ أبو عبيدة بن الجرَّاح.

على بن عاصم ضعيف، والراوي عنه ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (١٤/ق ٣٤٢) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه الترمذي (٣٦٥٧) من طريق إسماعيل بن عُليَّة \_ وقال: حسن صحيح \_ ، والنسائي في «الفضائل» (٩٧) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن ماجه (١٧٨/٨) من طريق حمَّاد بن أسامة، وأبو يعلى (١٧٨/٨) من طريق وُهَيب بن خالد، كلهم عن الجُريري به.

والجُريري قد اختلط، لكن رواية هؤلاء \_عدا حمَّاد بن أسامة \_عنه

كانت قبل اختلاطه كما في «الكواكب النيّرات» (ص ١٨٣)، فالإسناد صحيح، وظهر بذلك ما في قول المعلَّق على مسند أبي يعلى: (إسناده ضعيف لضعف الجُريري) من بعدٍ عن التحقيق والتحري.

وأخرج أبو يعلى (٢٣٩/٨ ـ ٢٣٠) والحاكم (٧٣/٣) ـ وصحَّحه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي ـ من طريقين عن كَهْمَس عن العقيلي به .

وإسناد الحاكم صحيح.

١٤٧٧ ــ أخبرنا أبو على أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي: نا أبو عبد الله أحمد بن عبد المؤمن المَرْوَزي بمصر: نا عليَّ بن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُريدة.

عن أبيه، قال: كان النبيُّ \_ ﷺ \_ على حراء (١)، فتحرَّكَ الجبلُ فضربه بيده، وقال: «اسكن حراء (٢)! فإنَّما عليك نبيٌّ وصِدِّيقٌ وشهيدٌ».

وكان عليه النبيُّ ـ ﷺ ـ وأبو بكرٍ وعمر وعثمان وعليُّ ـ رضي الله عنهم ـ ) .

أحمد بن عبد المؤمن قال مسلمة بن قاسم: ضعيف جداً. (اللسان: ۲۱۷/۱).

وتابعه يعقوب بن إبراهيم الدُّوْرَقيُّ ـ وهو ثقة ـ ، أخرجه من طريقه القطيعي في «زوائد الفضائل» (٨٦٧). وإسناده حسنٌ في الشواهد، فعلي بن الحسين ضعّفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس. ووثَّقه ابن حبَّان. وليس في روايته ذكرٌ لعليٌ.

وأخرجه أحمد (٥/٣٤٦) وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٤٣) من

<sup>(</sup>١) في الأصول: (حرى) إلّا (ش) ففيها (حرا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ش): (أبو الدرداء)، والمثبت من (ظ) و (ر) ومخرَّجي الحديث.

طريق علي بن الحسن بن شقيق ـ عن الحسين بن واقد به نحوه، ولم يذكر عليّاً أيضاً.

وإسناده جيِّدٌ. وصحَّحه الحافظ في «الفتح» (٣٨/٧).

وأخرج مسلم (٤/ ١٨٨٠) من حديث أبي هريرة أنَّ رسولَ الله \_ ﷺ \_ كان على جبل حراءً فتحرَّك، فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : «اسكن حراءً! فما عليك إلا نبيُّ أو صِدِّيقٌ أو شهيد». وعليه النبيُّ \_ ﷺ \_ وأبو بكر وعمر وعثمان وعليُّ وطلحة والزُّبير وسعد بن أبي وقَّاص.

وأخرج البخاري (٢٢/٧) من حديث أنس أن النبيّ \_ ﷺ \_ صَعِدَ أُحداً وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: «اثبت أُحُد، فإنَّما عليك نبيّ وصدِّيقٌ وشهيدان».

١٤٧٨ - أخبرنا أبوعلي محمد بن أحمد بن فضالة الحمصي قراءةً عليه: نابَحْر بن نصر بن سابق الخَوْلاني: نا خالمد بن عبد الرحمن الخُراساني: نا فِطْر بن خليفة عن كثير أبي إسماعيل عن عبد الله بن مُليل، قال:

سمعتُ عليّاً \_ رضي الله عنه \_ يقول: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «إنّه لم يكن قبلي نبيّ إلاّ أُعطيت أربعة ووزراء ورفقاء، وإنّي أُعطيت أربعة عشر : حمزة، وجعفر، وأبو بكر، وعمر، وعلي، والحسن، والحسين، سبعة من قريش. وابن مسعود، وسلمان، وعمّار، وحذيفة، وأبو ذرّ (1)، والمقداد، وبلال».

عزاه إلى «فوائد تمَّام»: المحبّ الطبري في «الرياض» (١/ ٣٩).

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤٨/١) و «الفضائل» (٢٧٧، ٢٧٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٤٥٤) - وابن أبي عاصم في «السنَّة» (١٤٢١) والبزَّار (٢٦١٠) والطحاوي في «المشكل» (١٨/٤) وخيثمة بن سليمان في «فضائل الصحابة»، [كما في «الجامع الكبير» (۱۲/۱)] – ومن طريقه: ابن عساكر (۱۳/ق ۱۳/أ) – والسطبراني في «الكبير» (۲۲٥/٦) – وعنه: أبو نعيم في «الحلية» (۱۲۸/۱) – من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين عن فطر به، وتابع أبا نعيم: عبيد الله بن موسى عند خيثمة، وخالد بن عبد الىرحمن الخراساني عند الطحاوي (۱۷/٤). وتابع في طُراً: منصور بن أبي الأسود عند ابن عدي في «الكامل» (۲/٦٦ – 77)، وإسماعيل بن زكريًا عند أحمد في «المسند» (7/1)، وعلي بن عابس – وهو ضعيف كما في «التقريب» – عند عبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (10/1).

قال البزار: «لا نعلم رواه إلَّا عليّ ، ولا له إلَّا هذا الإسناد».

وتابعهم أيضاً: على بن هاشم بن البريد عند عبد الله بن أحمد (٢٧٤) وابن الجوزي (٤٥٥)، لكن روايته موقوفة.

وإسناده ضعيف: كثير أبو إسماعيل هو النّوّاء ضعيف كما في «التقريب». وشيخه لم يوثّقه غير ابن حبَّان كما في «التعجيل» (ص ٢٣٧). وقال ابن الجوزي: لا يصحُّ. وأعله بكثير.

وقد اضطرب فيه: فرواه عن يحيى بن أم طويل عن عبد الله بن مُليل عن علي موقوفاً، أخرجه الطحاوي (١٨/٤ – ١٩)، وقال عن يحيى هذا: غير معروف. ورواه أيضاً عن أبي إدريس – وهو المُرهبي – عن المُسيَّب بن نَجَبة عن علي، هكذا أخرجه الترمذي (٣٧٨٥) – وحسَّنه – والطبراني (٢٦٤/٦) – وإحدى روايتيه موقوفة –، ورواه أيضاً عن المسيّب بلا واسطة، أخرجه الطبراني أيضاً.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤٢/١، ١٤٩) و «الفضائل» (٢٧٥، ٢٧٦) والطحاوي (١٨/٤) وابن عساكر (١٣/ق ١٣/أ) من طريق سفيان \_ وهو الثوري \_ عن سالم بن أبي حفصة عن رجل \_ وفي رواية: عن سالم عن عبد الله بن مُليل عن عليٌّ موقوفاً.

والمبهم هو كثير النوَّاء أو ابن أم طويل، والله أعلم.

# ٤ ـ باب:فضل علي بن أبي طالب

1 ٤٧٩ ـ أخبرنا أبو يعقوب الأذرَعيُّ: نا أحمد بن عمر و بن عبد الخالق: نا بشر بن هلال الصوَّاف: نا جعفر بن سليمان الضَّبَعي: نا حرب بن شدَّاد عن قتادة عن سعيد بن المسيّب.

عن سعد أن النبيّ \_ ﷺ \_ قال لعليّ \_ رضي الله عنه \_ : «أَمَا ترضى أن تكونَ منّى بمنزلةِ هارونَ من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدى؟».

أحمد بن عمرو هو الحافظ البؤار، والحديث في «مسنده» (رقم: ١٠٧٦).

وأخرجه النسائي في «الفضائل» (رقم: ٣٥) و «الخصائص» (رقم: ٤٤) وأبو يعلى (٢/ ٨٦) وابن أبي عاصم في «السنَّة» (١٣٤٣) عن شيخهم بشر به. وإسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٤/ ١٨٧٠) من طريق محمد بن المنكدر عن ابن المسيّب به.

وأخرجه البخاري (٧١/٧) ــ وكذا مسلم (١٨٧١/٤) ــ من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه مرفوعاً.

وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة كما ذكر الحافظ في «الفتح» (٧٤/٧)، وتجد تخريجها في تعليق الشيخ أحمد ميرين على «الخصائص» (ص ٧٩).

• ١٤٨٠ ـ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقابري البغدادي البزّاز قراءةً عليه: نا محمد بن يونس السَّامي: نا عمر بن

ابن عبد الوهاب الرِّياحي: نا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يُحدِّث عن منصور بن المعتمر عن رِبْعي بن حِراش.

عن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله على الله عن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله على الله ورسوله، ويحبُّه اللَّهُ ورسوله». فأرسل إلى علي علي الله عنه عنه عنه عنه وهو أرمدُ، فتفل في عينيه فبرأ، وسار حتى فَتَحَ الله عليه.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٢/ق ٨٣/أ) من طريق محمد بن يونس \_ وهو الكُديمي \_ به .

والكديمي متهم، لكنه لم ينفرد به:

فقد تابعه البخاري عند ابن عساكر، والعباس بن عبد العظيم العنبري \_ وهو ثقة حافظ \_ عند النسائي في «الفضائل» (٤٧) و «الخصائص» (٢٢). وإسناده صحيح.

وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٣٧ ــ ٢٣٨) من طريقٍ آخر عن معتمر به، ومن طرقٍ أخرى.

والحديث أخرجه البخاري (٧٠/٧) ومسلم (٤/١٨٧٢ - ١٨٧٣) من حديث سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع. وانفرد مسلم (١٨٧١/٤) بإخراجه من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة.

### م باب: العشرة المبشرين بالجنة

١٤٨١ \_ أخبرنا أبو يعقوب الأذرَعي إسحاق بن إبراهيم: نا أحمد ابن شُعيب بن علي النسائي: نا قُتيبة بن سعيد: نا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن عوف \_ عن أبيه.

عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ـ على الله عن عبد الرحمن بن عوف، قال:

الجنّة، وعمر في الجنّة، وعثمان في الجنّة، وعليّ في الجنّة، وطلحة في الجنّة، وطلحة في الجنّة، والزبير في الجنّة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنّة». رضي الله عنهم أجمعين.

هو في «الفضائل» للنسائي (رقم: ٩١).

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٣/١) و «الفضائل» (٢٧٨) والترمذي (٣٧٤٧) وأبو يعلى (١٤٧/٢) ـ (١٤٨ - ١٤٨) ـ ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (٣٧٤٧) ـ والأجري في «الأربعين» (ص ٤٢) ـ ومن طريقه: البكري في «الأربعين» (ص ٧٧) ـ والبغوي في «شرح السنَّة» (١٢٨/١٤) وابن بَلبان في «تحفة الصديق» (ص ٢٠ - ٢١) وصحَّحه من طريق قتيبة به.

وإسناده حسن، عبد العزيز بن محمد الدراوردي فيه ضعف يسيرً.

وقد أعلُّ بما لا يقدح:

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حُميد عن أبيه سعيد بن زيد عن النبيّ \_ ﷺ \_ ، وهذا أصح». ثم ساقه برقم (٣٧٤٨) وليه سعيد بن زيد عن النبيّ \_ ﷺ \_ ، وهذا أصح». ثم ساقه برقم (٣٧٤٨) \_ وكذا البخاري في «التاريخ» (٣/٥٨) والنسائي (٩٢) وعبد الله في «زوائد الفضائل» (٨٥) وابن أبي عاصم في «السنّة» (١٤٣٦) والحاكم (٣/٤٤) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ٣٣٢) \_ من طريق موسى بن يعقوب الزّمعي عن والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ٣٣٢) \_ من طريق موسى بن يعقوب الزّمعي عن عمر بن سعيد بن سريج عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعاً، ثم قال: «وسمعت محمداً [يعني البخاري] يقول: هو أصحّ من الحديث الأول». اه. وقوله هذا في «التاريخ».

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٣٦٦/٢): «سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي . . . » ثم ذكر الطريقين ، وقال : «قلت لأبي : أيُّهما أشبه? . قال : حديث موسى أشبه ، لأنَّ الحديثَ يُروىٰ عن سعيد من طرقٍ شتَّى ، ولا يُعرف عن عبد الرحمن بن عوف عن النبيِّ ـ ﷺ \_ في هذا شيءٌ » .

قلت: هذا الإعلال مقبول لوكان الطريق المذكور صحيحاً، وأنَّى له ذلك وشيخ موسى ضعَّفه الدارقطني، وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست بمستقيمة، وفي بعض رواياته يخالف الثقات». (اللسان: ١٩٠٩)(٢). وموسى صدوق سيِّىء الحفظ كما في «التقريب».

والحديث ثابت من رواية سعيد بن زيد:

أخرجه أحمد (١/١٨٧) \_ ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (١٣٣) \_ وأبو داود (٢٥٠) والنسائي (٩٠) وابن ماجه (١٣٣) وابن أبي عاصم (١٤٣٣ \_ ١٤٣٣) والبيهقي (ص ٣٣١) من طريق صدقة بن المثنّى عن جدّه رياح بن الحارث عنه مرفوعاً.

وإسناده صحيح. وله طرق أخرى عن سعيد.

القرشي عمد القرشي أبو الوليد بكر بن شُعيب بن بكر بن محمد القرشي في آخرين، قالوا: نا أبو الحسن محمد بن عَون بن الحسن الوَحيدي (٣): نا عمّي: محمد بن الحسن: نا عبد الله بن يزيد البكري: نا عُبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «عُشَرةٌ من قريش في الجنّة؛ أبو بكر في الجنّة، وعمر في الجنّة، وعثمان في الجنّة، وعليّ في الجنّة، وطلحة والزبيرُ في الجنّة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنّة، وسعد بن أبي وقاص في الجنّة، وسعيد بن زيد في الجنّة، وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنّة».

<sup>(</sup>١) الترضي في الأصل و (ش) فقط.

<sup>(</sup>٢) لم يُترجم له في «التهذيب» مع أنه من رجال الترمذي والنسائي! وقول بعض الفضلاء أنه عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي مردود برواية ابن أبي عاصم والحاكم ففيها: (عمر بن سعيد بن سريج) زاد ابن أبي عاصم: (اللخمي).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بني وحيد، قوم من بني كلاب. «القاموس».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ١٢٠/أ) من طريق تمَّام.

وإسناده ضعيف: عبد الله بن يـزيد البكـري، قال أبـوحاتم ــ كما في «الجـرح والتعديـل» (٢٠١/٥): «ضعيف الحديث، ذاهب الحـديث». اهـ. ومحمد بن عون ذكره ابن عساكـر (١٥/ق ٢٢١/ب) ولم يحك فيـه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٢٢٢٢) ــ ومن طريقه: الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩٧/٤) ــ من طريق حامد بن يحيى البلخي عن ابن عيينة عن سُعَيـر بن الخِمْس [تحرَّف في «المعجم» إلى: (سفيان بن الخُمْس!)، و «التاريخ» إلى: (شقير بن الحسن)!.] عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعاً مثله.

وقال الطبراني: لم يروه عن حبيب عن ابن عمر إلاَّ سُعير، ولا عن سُعيـر إلاَّ سفيان، تفرَّد به حامد.

ورجاله ثقات إلا أنَّ حبيباً يـدلس كما قـال ابن خزيمـة وابن حبان، ولم يُصرِّح بالسماع من ابن عمر فلعلَّه يتقوى بهذا الطريق، والله أعلم.

### ٦ باب:فضل الزَّبير بن العوَّام

١٤٨٣ ـ أخبرنا أبو يعقوب الأذْرَعيُّ: نا أبو يزيد يوسف بن يزيد: نا أسد بن موسى: نا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة: نا الثوري وأبو أيّوب وغيرهماعن محمد بن المنكدِر.

عن جابر بن عبد الله، قال: نَدَبَ رسولُ الله \_ ﷺ \_ أصحابَه يومَ الأحزاب، فانتدب الزَّبيرُ ثلاثَ مرَّاتٍ. قال: «من يأتيني بخبرِ القوم؟». قال النبيُّ \_ ﷺ \_ : «لكل نبيٌّ حواريٌّ، وحواريٌّ: الزُّبيرُ: الزُّبيرُ».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٦/ق ١٨١/أ) من طريق تمَّام. وأخرجه البخاري (٦/٦٥) ومسلم (٤/١٨٧٩) من طريق الثوري به.

١٤٨٤ ــ أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن السَّفر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد، وأحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم، قالوا: نا بكَّار بن قتيبة: نا أبو داود الطيالسي: نا شيبان عن عاصم

عن زِرِّ بن حُبيش، قال: استأذن ابنُ جُرْموزٍ على علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ، فقالوا: هذا قاتلُ السزُّبير. فقال عليٌ \_ رضي الله عنه (١) \_ : واللَّهِ لَيدخلنَّ قاتلُ ابن صفيَّة النَّارُ! إنِّي سمعتُ رسول الله \_ ﷺ \_ يقول: «لكلِّ نبيِّ حواريٌ، وحواريُّ: الزُّبيرُ».

هو في «مسند الطيالسي» (رقم: ١٦٣).

وأخرجه ابن عساكر (٦/ق ١٨٣/أ) من طريق تمَّام.

وأخرجه أحمد (١/ ٨٩) \_ ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (٧٨ \_ ٧٨) \_ من طريق شيبان به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۰۰/۳) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۳/۱۳) وأحمد في «المسند» (۱۰۸، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۳) و «المصنف» (۹۳/۱۳) وأحمد في «المسند» (۲۷۲، ۱۲۷۱) و وقال: حسن و «الفضائل» (۲۷۲، ۱۲۷۱) والترمذي (۲۷۲، ۱۲۷۱) وقال: حسن صحيح و ابن أبي عاصم في «السنّة» (۱۳۸۸، ۱۳۸۸) والطبراني في «الكبير» (۱/۲۷، ۵۳) والحاكم (۳۲۷/۳) و وستّحد، وسكت عليه الذهبي و ابن عساكر (۲/ق ۱۸۳)، ب) والضياء (۲/۲۵) من طرقٍ عن عاصم به.

وإسناده حسن، فعاصم ـ وهو: ابن بَهْدَلة ـ فيه كلامٌ لا يُنزل حديثه عن رتبة الحسن.

<sup>(</sup>١) الترضي في الأصل و (ش) فقط.

وله طرقٌ أخرى يصحُّ بها:

فقد أخرجه أبو يعلى (١/٤٤٥ ــ ٤٤٦) ــ ومن طريقه ابن عساكر (٦/ق ١٨٣ / ب) والضياء (٢/٢٣٤) من طريق جرير عن المغيرة عن أم موسى ــ سُرِّية علي ــ عنه مثله .

وإسناده لا بأس به: أم موسى وثَّقها العجلي، وقال الدارقطني: حديثُها مستقيم.

وأخرجه الحاكم (٣٦٧/٣) وابن عساكر (٦/ق ١٨٣/ب) من طريقين عن شريك عن العباس بن ذُريح عن مسلم بن نُذَير عن علي مقتصراً على المرفوع فقط.

وإسناده لا بأس به في الشواهد، فشريك صدوق سيِّىء الحفظ.

وأخرجه ابن عساكر (٦/ق ١٨٣/ب) من طريق هلال بن العلاء بن هلال عن أبيه عن إسحاق بن يسوسف بن الأزرق عن أبي سنان عن الضحّاك بن مُزاحم عن النزَّال بن سَبْرة عن عليِّ مقتصراً على المرفوع.

وإسناده ضعيف: العلاء بن هلال ضعَّفه أبو حاتم وابن حبَّان وغيرهما.

### ٧ ـ باب: فضل أبي عبيدة بن الجرَّاح

١٤٨٥ — أخبرنا خيثمة: أنا أبو العبّاس محمد بن عبد الحكم القِطْريُّ بالرَّملة: نا عبد الغفَّار أبو صالح الحرَّاني: نا عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن الزَّهريِّ.

عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله \_ عَلَيْ \_ أَخَلَ بيد أبي عُبيدة بن الجرَّاح، فقال: «هذا أمينُ هذه الأمَّة».

١٤٨٦ ـ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعيّ: نا يحيى ابن أيّوب العلّاف: نا أبو صالح الحرّاني (١) عبد الغفار بن داود: نا عبد الرزاق ابن عمر الدمشقي عن الزهريّ.

سَمِعَ أنسَ بن مالك يقول: قال رسول الله ــ ﷺ ــ : «لكلِّ أُمَّةٍ أمينٌ، وهذا أمينُنا». وأخذ بيد أبى عبيدة بن الجرَّاح.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٤٦/١٠/أ ـ ب) من طريقي تمَّام .

وعبد الرزاق هذا قال الحافظ في «التقريب»: «متروك الحديث عن الزهريِّ، ليِّنٌ في غيره». اه. وكذَّبه ابن معين.

والحديث أخرجه البخاري (٩٢/٧ ــ ٩٣) ومسلم (١٨٨١/٤) من رواية أبي قلابة عن أنس، وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ثابت عنه.

### ٨ - باب:فضل أهل البيت

الفضل بن الفضل بن الخبرنا خيثمة بن سليمان قراءةً عليه: نا الفضل بن يوسف القَصَباني بالكوفة، قال: أنبأنا محمد بن عُكاشة عن سيف بن محمد ابن أخت سفيان عن سفيان الثوري عن خالد بن سعيد بن عُبيد عن نافع.

عن ابن عمر ، قال: قال عمر بن الخطَّاب \_ رضي الله عنه \_ وخَطَبَ أمَّ كلشوم إلى عليِّ \_ رضي الله عنه \_ : إنِّي سمعتُ رسول الله \_ ﷺ \_ يقول: «كلُّ نسَب وصِهرِ منقطعٌ إلاَّ نسبي وصِهري».

إسناده تالف: سيف قال في «التقريب»: «كلنَّبوه». والراوي عنه كلنَّبه أبو زرعة، واتهمه بالوضع الدارقطني والحاكم. (اللسان: ٢٨٦/٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ش) و (ر): (الحراني: نا عبد الغفار)، والتصويب من (ظ) و(ف).

وأخرجه ابن جُميع في «معجمه» (ص ٣٣٨) من طريق عصمة بن محمد الأنصاري عن يحيى بن سعيد عن نافع به.

وعصمة كذَّبه ابن معين. (اللسان: ١٧٠/٤).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٦/٣ ـ ٣٧) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٩/ ١٦) ـ ومن طريقه: الذهبي في «النبلاء» (١٦/ ١٦) ومن طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه مرفوعاً.

ويونس ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي والساجي، وقال: يفرط في التشيع. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال العجلي: لا بأس به. ووثّقه الدارقطني. فالسند ليّنٌ.

وأخرجه البزَّار (كشف \_ ٧٤٥٥) من طريق عاصم بن عبيد الله العدوي عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً. وعاصم ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (7/7) — وعنه أبو نعيم في «الحلية» (7/7) — عن شيخه جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدَّراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن عمر مرفوعاً.

وشيخ الطبراني لم أعثر على ترجمته.

وأخرجه البزّار (كشف \_ ٢٤٥٦) عن شيخه سلمة بن شبيب عن الحسن بن محمد بن أعين عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه عن عمر مرفوعاً. وقال: «قد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم عن عمر مرسلاً، ولا نعلم أحداً قال: (عن زيد بن أسلم) إلا عبد الله بن زيد وحده». اه. وما قاله منتقض برواية الطبراني السابقة.

وعبد الله ليِّن.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (70/7) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق 190/7) — ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (190/7) — من طريق الحسن بن سهل الحنَّاط عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عمر مرفوعاً. وقال: «لم يجوّد عن سفيان إلاَّ الحسن، ورواه غيره عن سفيان عن جعفر عن أبيه، ولم يذكر جابراً».

قلت: هكذا أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» (المطالب: ق ١٦٩/ب) عن ابن عيينة، ولم يذكر جابراً. ورواية العدني أرجح فهو من شيوخ مسلم، وقال أبوحاتم: صدوق. وأما الحسن بن سهل فلم يوثقه غير ابن حبان (ثقاته: ١٨١/٨).

وقال الهيشمي (١٧٣/٩): «ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٧٢/١) والخطيب في «التاريخ» (١٨٢/٦) من طريق إبراهيم بن رستم بن مِهران \_ وعند الخطيب: بن مهران ابن رستم. نُسِب إلى جدِّه، وليس قلباً! \_ عن الليث بن سعد عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن عمر مرفوعاً.

وابن رستم قال ابن عدي: ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات. وقال أبو حاتم: ليس بذاك، محلَّه الصدق. وقال العقيلي: كثير الوهم. ووثَّقه ابن معين وابن حبان، وقال: كان يخطىء. (اللسان: ١/٥٦).

وأخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (ص  $Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y ) _ ومن طريقه: البيهقي (٧ / ٢٤) _ قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، قال: لما تزوج عمر بن الخطاب أمّ كلثوم . . . وذكره .$ 

وأخرجه الحاكم (١٤٢/٣) ــ وعنه: البيهقي (٦٣/٧ ــ ٦٤) ــ من طريق وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه به.

وخولفا فيه:

فرواه أنس بن عياض الليثي عنـد ابن سعد (٤٦٣/٨) ــ ومن طريقـه: ابن عساكر (٦/ق ٣٣١/ب) ــ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر، وهكـذا رواه الدراوردي عند سعيد بن منصور (رقم: ٣٠٠) عن جعفر به.

وسُتَل الدارقطني كما في «علله» (٢ / ١٨٩ ـ ١٩٠) عن هذه الرواية ، فقال: «هو حديث رواه محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن عمر. وخالفه الثوري وابن عيينة ووُهيب وغيرهم ، فرووه عن جعفر عن أبيه عن عمر».

قلت: رواية وُهيب التي أشار إليها الدارقطني أخرجها القطيعي في «زوائد الفضائل» (١٠٦٩)، لكن شيخ القطيعي فيها: محمد بن يونس الكُديمي، وهو متهم.

وأخرجه ابن إسحاق بن راهويه (المطالب: ق ١٥٧/أ) وابن عساكر (٦/ ق ١٥٧/أ) من طريق شريك عن عروة الجعفي عن محمد بن علي عن عمر. وشريك سيِّىء الحفظ.

وعلى كل حال فالسند منقطع، لأن علي بن الحسين لم يدرك عمر. وقد صحّحه الحاكم، فردّه الذهبي بقوله: «قلت: منقطع».

وأخرجه يونس بن بكير في «زيادات المغازي» (ص ٢٤٨) من طريق واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر عن بعض أهله عن عمر. وفيه جهالة وانقطاع.

وأخرجه عبـد الـرزاق في «المصنف» (١٦٣/٦ ــ ١٦٤) عن معمـر عن أيوب عن عكرمة عن عمر. وهو منقطع أيضاً.

وأخرجه البيهقي (٦٤/٧) من طريق سفيان بن وكيع عن رَوح بن عُبادة عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مُليكة عن حسن بن حسن عن أبيه عن عمر.

وابن وكيع تُرِك.

وأخرجه القطيعي في «زوائد الفضائل» (١٠٧٠) عن شيخه محمد بن يونس الكُدَيمي عن بشر بن مهران عن شريك عن شبيب بن غرقدة عن المستظل عن عمر.

والكديمي متّهم، وشيخه تركه أبو حاتم. (اللسان: ٣٤/٢). وقد توبعا: فقد أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» \_ ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (٣٩٨/١) \_ عن شيخه أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي عن عمر بن عامر وبشر بن مهران عن شريك به.

وعمر هذا ذكره الذهبي في «الميزان» (٢٠٩/٣) وقال: روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثاً باطلاً. وذكر حديثاً آخر. وشريك سيّىء الحفظ.

ورُوي من حديث عثمان، وابن عباس، وابن عمر، والمِسْوَر بن مَخْرَمة:

أمًّا حديث عثمان:

فأخرجه ابن عساكر (١١/ق ٨٣/ب ــ ١٨٤) من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عن علي بن أبي طالب عن عمر عنه مرفوعاً.

والنضر ضعيف كما في «التقريب». وأبو الجنوب اسمه: عقبة بن علقمة ضعيف أيضاً.

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤٣/١١) والخطيب في «التاريخ» (٢٧١/١٠) من طريق موسى بن عبد العزيز العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه مرفوعاً.

وإسناده حسن، موسى قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وضعَّف ابن المديني.

وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه ابن عساكر (١٩/ق ٦١/أ) من طريق إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد بن جعفر عنه مرفوعاً.

ابن عبد السلام ضعيف، وشيخه \_ وهو الخُوزي \_ متروك الحديث كما في «التقريب».

وأمَّا حديث المِسْوَر:

فأخرجه أحمد (٢٩٣/٤) \_ ومن طريقه: الحاكم (١٥٨/٣) \_ وصحّحه \_ وابن عساكر (١٩٨/٥) \_ و١٢٧/٠ \_ ٢٥٢/أ) \_ والطبراني في «الكبير» (٢٥/٠ \_ ٢٦) والبيهقي (٢٤/٧) من طريق أم بكر بنت المسور عن عبيد الله بن أبي رافع عنه مرفوعاً.

قال الهيثمي (٢٠٣/٩): «وفيه أم بكر بنت المسور لم يجرحها أحد ولم يوثقها، وبقيَّة رجاله وثُقوا». اه. ولم تنفرد به فقد تابعها ـ عند أحمد (٤/٣٣) وابنه في «زوائد الفضائل» (١٣٤٧) ـ جعفر بن محمد الصادق، وإسناده حسن.

وبالجملة فالحديث ثابت من رواية عمر، وابن عباس، والمِسور، والله أعلم.

## ٩ ـ باب:فضل الحسن بن علي

1 ٤٨٨ - أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحرَّاني الحافظ: نا محمد بن [سفيان](١) المِصّيصي: نا اليمان بن سعيد: نا الحارث بن عطيَّة عن الحَكَم عن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) من (ظ) و (ر) و (ف)، وفي الأصل بياض.

عن أنس بن مالك، قال: رأيتُ رسولَ الله \_ عِلى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي المُحسَن، ويُقبِّلُ ذَكَرَهُ.

...........

قال المنذري: (هو اليَمانُ بن سعيد الشامي المِصّيصيُّ، كنيتُه: أبو رضوان. ذكره الحاكم أبو أحمد، وقال الدارقطني: ضعيف [ و ] إبراهيم هذا هو النَّخعيُّ، أدرك أنساً ولم يسمع منه. قاله أبو حاتم \_ رضي الله عنه \_ .).

إسناده ضعيف منقطع كما بيَّنه المنذري.

وأخرج الخطيب في «التاريخ» (٢٩٠/٣) ــ ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (٤٠٩/١) ــ في ترجمة محمد بن مزيد المعروف بـ (ابن أبي الأزهر) من حديث جابر نحوه لكنه جعله في حقّ الحسين مع زيادة مختلقة!. قال الخطيب: «وهذا الحديث موضوع إسناداً ومتناً، ولا أبعد أن يكون ابن أبى الأزهر وَضَعَه».

١٤٨٩ ـ أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل: نا عبد الرحمن بن معدان: نا سعيد بن منصور: نا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد.

عن أبي جُحَيفة، قال: رأيتُ رسولَ الله على الله ما وكان الحسنُ يُشبِهه.

أخرجه مسلم (٤/١٨٢٢) عن سعيد بن منصور به.

وأخرجه البخاري (٦٦٣،٥٦٤) ــ وكذا مسلم ــ من طرقٍ أخرى عن إسماعيل به.

#### ۱۰ ـ باب: فضل خديجة

• ١٤٩٠ هـ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو الدمشقي: نا أبو همّام أبو الحسن محمد بن محمد بن النفّاح بن بدر الباهلي بمصر: نا أبو همّام الوليد بن شجاع: نا الأشجعي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد.

عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبيَّ ـ ﷺ ـ بشَّر خديجة ببيتٍ في الجنَّة من قَصَب، لا سَخَبَ فيه ولا نَصَبَ.

أخرجه مسلم (٤/١٨٨٨) من طريق الثوري به.

وأخرجه البخاري (١٣٣/٧) ـ وكذا مسلم ـ من طرقٍ أخرى عن إسماعيل به.

وأخرجا نحوه من حديث أبسي هريرة وعائشة.

#### ۱۱ ـ باب: فضل فاطمة

ا ١٤٩١ ـ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا إبراهيم بن عبد الله ابن أبي الخيسري الكوفي ـ وهو القصار ـ: نا العباس بن الوليد بن بكار الضّبّي بالبصرة: نا خالد الواسطي عن بيان عن الشّعبي عن أبي جُحَيفة.

عن عليّ، قال: سمعتُ النبيّ \_ عليه لله يقول: «إذا كان يومُ القيامة نادى منادٍ من وراء الحجاب: يا أهلَ الجَمع! غُضُّوا أبصارَكم عن فاطمةً بنت محمد \_ عليه السلام(١) \_ حتى تَمُرّ».

<sup>(</sup>١) في (ظ): (- ﷺ -).

قال المنذري: (العبّاس بن الوليد: قال الدارقطني: كنَّابٌ. وقال البستى: لا يجوز الاحتجاجُ به).

-------

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام» بسنده ومتنه: السيوطي في الـلآلىء المصنوعة» (٢/١).

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٥٥/ب، ٩٩/أ) ابن حبّان في «المجروحين» (١٩٠/٢) وابن عدي في «الكامل» (٥/٥) والحاكم (١٥٣/٣) وابن الجوزي في «العلل» (٤٢١، ٤٢١) من طريق العبّاس به.

قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، لا أعلم قد رواه عن خالد غير عبّاس هذا». اه. .

وقال ابن حبّان عنه: «يروي العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحـال». وقال ابن عدى: منكر الحديث.

وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين فتعقّبه الـذهبـي بقولـه: «قلت: لا والله! بل موضوع! والعبّاس قال الدارقطني: كذّاب».

والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٢٣) أيضاً.

وتابع العبّاس: عبد الحميد بن بحر الزَّهْراني عند الطبراني في «الكبير» (مجمع البحرين: ق ١٩١/ب) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ١٩١/ب) والقطيعي في «زوائد الفضائل» (١٣٤٤) وعنه الحاكم (١٦١/٣) وابن الجوزي في «العلل» (٢٢٤، ٢٣٤) والذهبي في «الميزان» (٣٨/٢). وقال الذهبي في «التلخيص» (٣/٣٠): «وعبد الحميد قال ابن حبّان: كان يسرق الحديث». اه. وكذا قال ابن عدي.

ورُوي أيضاً من حديث أبي أيّـوب، وأبي هـريــرة، وأبي سعيـد، وعائشة:

أمّا حديث أبي أيّوب:

فأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» \_ كما في «اللآلىء» وأخرجه أبو بكر الشافعي في «العلل» (٤٧٤) من طريق محمد بن يونس عن الحسين بن الحسن الأشقر عن قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عنه مرفوعاً.

قال السيوطي: «محمد بن يونس هو الكُديمي، والثلاثة فوقه [باستثناء قيس بن الربيع] متروكون». اه. والكديمي وسعد والأصبغ متهمون بالوضع، والأشقر ضعيف.

وأما حديث أبى هريرة:

فأخرجه أبو بكر الشافعي \_ كما في «اللآلىء» \_ من طريق عمرو بن زياد الثوباني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه مرفوعاً.

والشوباني قال أبو حاتم: كان كذّاباً أفّاكاً، يضع الحديث. واتّهمه بالوضع أيضاً ابن عدي والدارقطني. (اللسان: ٢٦٤/٤).

وأخرجه الأزدي في «الضعفاء» \_ كما في «اللآلىء» (١/٤٠٤) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (٢٦٤) من طريق عمير بن عمران عن حفص بن غياث عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء عنه مرفوعاً.

قال السيوطي: «العزرمي وعمير متروكان».

وأمّا حديث أبى سعيد:

ف أخرجه الأزدي \_ كما في «اللهاي» \_ ومن طريقه: ابن الجوزي (٤٢٥) من طريق داود بن إبراهيم العقيلي عن خالد بن عبد الله الطحّان عن الجُريري عن أبي نضرة عنه مرفوعاً.

ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: «هذا حديث منكر، وقد رواه العبّاس بن بكّار عن خالد الطحّان عن بيان عن الشعبي، وهو أيضاً طريق

لا يحتمل مثله، ولا يصح من هذين الطريقين، ولم يرو هذا الحديث عن خالد الطحان عن الجريري، ولا عن خالد عن بيان أحد ممن يُرجع إلى قوله. وقد حدّث عن خالد الطحّان عالم من الثقات، فلم نجد عند أحد منهم هذا، وداود بن إبراهيم العقيلي كذّاب لا يحتجُّ به».

وأما حديث عائشة:

فأخرجه ابن بشران في «الأمالي» [كما في «اللآليء» (٢٠١١)] والخطيب في «التاريخ» (١٤١/٨) \_ ومن طريقه: ابن الجوزي (٤٢٧) \_ من طريق الحسين بن معاذ الأخفش عن شاذ بن فيّاض عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعاً، وأخرجه أيضاً (١٤١/٨) وكذا ابن الجوزي (٢٨١) من طريق الحسين بن معاذ، قال: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني عن جارٍ لحماد بن سلمة عن حمّاد به.

قال الذهبي في «الميزان» (١/٥٤٨): «فالحسين قد اضطرب في إسناده، فإن اللذين روياه عنه ثقتان، ومع اضطرابه أتى بهذا الباطل». اهم. وقال في «تلخيص الواهيات» \_ كما في «تنزيه الشريعة» (١/١٨) \_ : «ليس بثقة».

وتبين من هذا أن أسانيد هذا الحديث تالفة أو واهية، وأن متنه منكر.

١٤٩٢ ـ أخبرنا أبو عبد الرحمن ضحّاك بن ين بن أبي كبشة السكسكي قراءةً عليه ببيت لهيا: نا أبو هاشم وُرَيْزَة بن محمد بن وُرَيْزَة الغسّاني: نا مُؤمّل بن إهاب: نا معاوية بن الصلت بن هشام: نا عمرو بنعبّاد عن عاصم عن زرِّ.

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله \_ على الذار». وإنّ فاطمة ما على النار».

 <sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

كذا قال: (عمرو بن عباد).

ابن أبي غَرَزَة: نا محمد بن العلاء: نا معاوية بن هشام: نا عمرو بن غياث عن عاصم عن زرِّ .

عن عبد الله عن النبيّ \_ على الله عن النبيّ \_ على النار». أحصنتْ فرجَها فحرّم اللَّهُ ذُريّتها على النار».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ٣٨٦/ب) من طريق تمّام.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٨٤/٣) والبزّار (كشف ـ ٢٦٥١) وأبو يعلى في «مسنده الكبير» (المطالب: ق ١٥٥/ب) والطبراني في «الكبير» (٣٣/٣) وابن عدي في «الكامل» (٥/٥٩) وابن شاهين في «فضائل فاطمة» (رقم: ١٠) والحاكم (١٥٢/٣) وأبو نعيم في «الحليق» (١٨٨/٤) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/١١) من طريق معاوية بن هشام به.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم هكذا إلا عمرو، وهو كوفي، لم يُتابَع على هذا، وقد رواه غير معاوية عن عمرو بن غياث عن عاصم عن زرً مرسلاً».

وعمرو \_ ويُقال: عمر \_ بن غياث قال البخاري وأبوحاتم: منكر الحديث. وضعّفه الدارقطني. (اللسان: ٣٢٢/٤). وقال ابن حبّان في «المجروحين» (٨٨/٢): «منكر الحديث جدًّا على قلته، يروي عن عاصم ما ليس من حديثه». وقد اضطرب فيه فوقفه أيضاً، أخرجه العقيلي من طريق معاوية به. وأرسله كما سيأتي.

وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي قائلاً: «قلت: بل ضعيف، تفرّد به

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

معاوية \_ وفيه ضعف \_ عن ابن غياث \_ وهـو واه بمرّةٍ». وقال الهيثمي (٢٠٢/٩): «وفيه عمرو بن عتاب \_ وقيل: ابن غياث \_ وهو ضعيف».

وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع. وانظر بقية الكلام على الحديث في تخريج الطريق التالية.

٤٩٤ ـ أخبرنا خيثمة: نا أبو عمرو بن أبي غَرَزَة: أنا أبو نعيم:
 نا عمرو بن غياث الحضرمي، عن عاصم.

عن زرِّ بن حُبيش، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : . . . فذكر مثله .

أخرجه ابن عساكر (۱۷ /ق ۳۸٦/ب) من طريق تمام.

وأخرجه ابن عدي (٥٩/٥) من طريق أبي نُعيم به. وهو مرسل، وحاله كسابقه.

وقال الدارقطني في «العلل» ـ كما في «اللسان» (٤/٣٢٣) ـ : «يرويـه عمرو بن غياث، واختلف عنه: فقال معاوية بن هشام: . . . فذكره موصـولًا، وخالفه أبو نُعيم فقال: عن عمرو بن غياث مرسلًا» . اهـ .

وقد تابعه تَليد بن سليمان، أخرجه ابن شاهين (رقم: ١٢) من طريقه وابن عساكر (٥/ق ٢٣/ب) من طريق محمد بن إسحاق بن حرب البلخي عنه.

وتَليد كذّبه ابن معين وأحمد والساجي، وقال الحاكم والنقّاش: روى أحاديث موضوعة. والراوي عنه كذّبه صالح جزرة، واتّهم بالوضع. (اللسان: ٥٦٦).

وأخرجه ابن شاهين (رقم: ١١) وأبو القاسم المهرواني - كما في «اللاليء» (١/١) - من طريق حفص بن عمرو الأيلي عن عبد الملك بن

الوليد بن معدان وسلام بن سليمان القارىء عن عاصم عن زرِّ عن حذيفة مرفوعاً.

وقال الخطيب في «المهروانيات» \_ كما في «اللآلىء» \_ : كذا رُوي هذا الحديث عن عاصم عن زرِّ عن حذيفة، وخالفهما عمر بن غياث فرواه عن عاصم عن زر عن ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب».

وحفص كذَّبه أبو حاتم والساجي. (اللسان: ٢/٣٢٤).

والحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (٢٢/٤): «كذبٌ باتّفاق أهل المعرفة بالحديث».

#### ۱۲ ـ باب: فضل عائشة

م ١٤٩٥ ــ أخبرنا الحسن بن حبيب: نا أبو محمد إسماعيل بن محمود النَّيْسابوري: نا يحيى بن يحيى أبو زكريّا التميمي: نا إسماعيل بن عيّاش عن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي طُوالة.

عن أنس بن مالك عن النبي \_ على مال: «فُضَّلَتْ عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام».

أخرجه الطبراني في «الصغير» (١ / ٩٤) عن شيخه إسماعيل بن محمود به به، وقال: «لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن عيّاش، تفرّد به يحيى بن يحيى». وأخرجه في «الكبير» (٢٣/٣٣) و «الأوسط» (رقم: ٢٢٧٧) عن شيخه أحمد بن يزيد السُّجْزي عن يحيى بن يحيى به.

وابن عيَّاش ضعفوا روايته عن غير أهل الشام، وشيخاه مدنيَّان.

والحديث أخرجه البخاري (١٠٦/٧ و ١٠٩٥) ومسلم (١٨٩٥/٤) من طرق عن أبي طُوالة \_ واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن \_ به. وأخرجاه أيضاً [مسلم: ١٨٨٦/٤] من حديث أبي موسى.

1 **٤٩٦** ـ أخبرنا محمد بن هارون بن شُعيب: أنا الحسن بن جريسر الصَّوري: نا محمد [بن موسى]<sup>(١)</sup> بن إسماعيل: نا أبو عمرو النَّصيبي عثمان بن عمرو: نا مالكُ بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه.

عن عائشة، قالت: قلت: يا رسولَ الله! كيف حبُّك لي؟. قال: «كعُقْدةِ الحبل». قلت: وكيف العُقْدةُ يا رسول الله؟. قال: «على حالها».

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٤) من طريق عثمان به.

وعثمان هـو ابن عبـد الله بن عمـرو ــ نُسِب إلى جـده في سنـد تمـام ــ الأموي، اتّهمه بالوضع ابن حبان وابن عدي والدارقطني، وكذّبه الجوزجاني ومسعود السجزي. (اللسان: ٤/١٤٣). فالحديث موضوعٌ.

### ۱۳ ــ بــاب: فضل زيد بن حارثة وابنه

البي عِقال عليه في داره بحَجرِ الذهب: أنا أبي: أبو زيد يحيى بن أيوب بن أبي عِقال قراءةً عليه في داره بحَجرِ الذهب: أنا أبي: أبو زيد يحيى بن أيوب بن أبي عقال عقال واسمُ أبي عِقال: هلال بن زيد بن حسن بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُزى بن امرىء القيس بن عامر بن يعمر بن رفيدة بن ثور بن كلب \_ أنّ أباه حدّثه، وكان صغيراً فلم يع عنه. قال: فحدّثني عمّي: زيد بن أبي عِقال عن أبيه.

أنّ آباءه حدّثوه أنّ حارثة تزوج إلى طيّىء بمرأةٍ من بني نبهان، فأولدها: جَبْلةَ وأسامةَ وزيداً، وتُوفِّيت أمُّهم وبقوا في حِجر جدّهم لأمّهم، وأراد حارثة حملَهم، فأتى جدَّهم لأمّهم، فقال: ما عندنا خير لهم. فتراضوا إلى أن حَمَلَ جبلةَ وأسامةَ، وخلّف زيداً. فجاءت خيلٌ من تِهامة من فَزَارة، فأغارت على

<sup>(</sup>١) من (ف).

طيّى، فسَبَت زيداً. فساروا به إلى عُكاظ، فرآه النبي سي الله الله من صفته كيْتَ وكَيْتَ يَبعث، فقال لخديجة: يا خديجة ارأيتُ في السوق غلاماً من صفته كيْتَ وكَيْتَ سيصفُ عقلاً وأدباً وجمالاً س، ولو أنّ لي مالاً لاشتريتُه». فأمرت خديجة ورقة بن نوفل فاشتراه من مالها. فقال لها النبي سي الله سي سي المحمد الله النبي معدد النبي أرى غلاماً وضيئاً لي هذا الغلام بطيبة من نفسك». فقالت: يا محمد النبي أرى غلاماً وضيئاً وأحبُّ أن أتبناه، وأخاف أنْ تبيعَه أو تَهبَه!. فقال: «يا موفقة! ما أردت إلا أن أتبناه». فقالت: به فُديت يا محمد.

فربّاه وتبنّاه، إلى أن جاء رجلٌ من الحيّ فنظر إلى زيد فعرفه، فقال له: أأنت زيد بن حارثة؟. قال: لا، أنا زيد بن محمد. فقال: بل أنت زيد بن حارثة، إنّ أباك وعمومتك وإخوتك قد أتعبوا الأبدان، وأنفقوا الأموال في سبك!. فقال:

ألِكْنِي(١) إلى قسومى وإن كنت نسائيساً

وإنّي قبطينُ البيتِ عندَ المشاعرِ

وكفُّوا(٢) من الوجُّدِ الذي قسد شُجَاكمو

ولا تُسعب لوا في الأرض نصُّ (٣) الأبساع سر

فإنسى بحمد الله في خير أسرةٍ

خيبار مَعَدِّ كابراً بعد كابر

فمضى الرجلُ فخبّر حارثة، ولحارثة فيه أشعارٌ بعضها:

بكيت على زيد ولم أدر ما فَعَلْ أحي يُسرجّى أما أتى دونَه الأجلْ

<sup>(</sup>١) في تــاريخ ابن عســـاكر ـــ وكـــــذا تهذيبــه (٢١٧/٣): «الكندي». وهـــو تحريف. وفي «النهاية»: «أي: بلّغ رسالتي، من الألُوكة والمألُكة، وهي الرسالة».

<sup>(</sup>۲) في (ظ): (فكفوا).

<sup>(</sup>٣) نصّ ناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير. (قاموس).

ووالله ما أدري وإنِّي لـسائـلُ:

أغالكَ سَهْلُ الأرض أم غالك الجبل؟

فيا ليت شِعري: هل لك الدهر رجعة؟

فحسبى من الدُّنيا رجوعُك في بَجَـلُ (١)

تُسذكِّس فيه الشسمسُ عنسدَ طلوعها

وتَعرِضُ ذِكراه إذا عَسْعَسَ الطَّفَل (٢)

وإن هـبّـت الأرواح(٣) هـيّـجـنَ ذكـرَه

فيا طول أحزاني عليه ويا وَجَلْ

ســأُعمِــلُ نصَّ العِيس في الأرض جـاهــداً

ولا أسام التَّطواف (٤) أو تـسام الإبـل

حياتي أو تأتي علي مُنيّتي

وكسلُّ امسرىءٍ فانٍ وإنْ غسرًه الأمسلُ

ثم إنّ حارثة أقبل إلى مكّة في إخوته وولده وبعض عشيرته، فأصاب النبيّ \_ ﷺ \_ بفناء الكعبة في نَفَرٍ من أصحابه وزيداً فيهم، فلمّا نظروا إلى زيد عرفوه وعرفهم، فقالوا: يا زيد!. فلم يُجِبهم إجلالاً منه لرسول الله \_ ﷺ \_ وانتظاراً منه لرأيه. فقال النبي \_ ﷺ \_ : «من هؤلاء يا زيد ؟» قال: يا رسول الله! هذا أبي، وهذان عمّاي، وهذا أخي، وهؤلاء عشيرتي. فقال له النبيّ \_ ﷺ \_ : «قُمْ فسلّم عليهم يا زيد». فقام فسلّم عليهم وسلّموا عليه، وقالوا: امض معنا يا زيد. قال: ما أريد برسول الله بَدَلاً.

<sup>(</sup>۱) البيت عند ابن سعد (۱/۳) وابن هشام (۲/۵۰۱) و «أُسد الغابة» (۲/۳۰): «... لي بَجَل». وهو والصواب. وبَجَلْ بمعنى: حَسْب.

<sup>(</sup>٢) الطَّفَلُ: الليل. (قاموس).

<sup>(</sup>٣) جمع ريح . (قاموس) .

<sup>(</sup>٤) بالأصل (التطوال)، والتصويب من (ظ) و (ر) والمصادر المذكورة في التعليق (٤).

فقالوا له: يا محمّد! إنّا مُعطوك بهذا الغلام دِيَات، فسَمَّ ما شئت، فإنّا حاملوها إليك. قال: «أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّي خاتمُ أنبيائه ورسله». فأبوا وتلكّؤوا وتلجلجوا، وقالوا: تقبّلُ ما عرضنا عليك يا محمد؟. فقال لهم: «هاهنا خصلة غير هذه، قد جعلتُ أمره إليه: إن شاء فليُقِم وإن شاء فليرحلْ». قالوا: قضيتَ ما عليكِ يا محمد. وظنّوا أنّهم قد صاروا من زيد إلى حاجتهم. قالوا: يا زيد! قد أَذِنَ لك محمد فانطلق معنا. قال: هيهات! هيهات! ما أُريد برسول الله \_ ﷺ \_ بَدَلاً، ولا أُوثرُ عليه والداً ولا ولـداً. فأداروه وألاصوه (١) واستعطفوه، وذكروا وَجْدَ مَنْ وراءهم به، فأبى وحَلَفَ أن لا يصحبَهم. فقال حارثة: أمّا أنا فإنّي مؤنسك بنفسي. فآمن فأبى وحَلَفَ أن لا يصحبَهم. فقال حارثة: أمّا أنا فإنّي مؤنسك بنفسي. فآمن عالنبيّ وأبى البويّة، وأبى الباقون، فرجعوا إلى البويّة. ثمّ إنّ أخاه جَبَلة رَجَعَ فآمن بالنبيّ \_ ﷺ \_ .

وأوّلُ لواء عقده النبيّ ــ ﷺ ــ بيده إلى الشام لزيد، وأولُ شهيد كان بمؤتة زيد، وثانيه جعفر الطيار.

وآخر لواءٍ عَقَدَه بيده لأسامة على اثني عشر ألفاً من الناس، بينهم عمر. فقال: إلى أين يا رسول الله؟. قال: «عليك بيبنى (٢)، فصبّحها صباحاً، فقطّع وحرّق وضَعْ سيفك، وخُذْ بشأر أبيك». واعتلَّ النبيُّ — على من منال: جهّزوا جيشَ أسامة! أنفذوا جيشَ أسامة!» فجُهِّز إلى أن صار إلى الجُرْف (٣)، واشتدّت علّة رسول الله — على من منافق إلى أسامة: إنّ النبي سي الله على النبي سي الله وقد أغمي عليه، ثمَّ أفاق — على منظرَ إلى أسامة، فأقبل يرفع يديه إلى السماء، ثم عليه، ثمَّ أفاق سي الله إنّه إنّما يدعو له.

<sup>(</sup>١) ألصتُه عن كذا وكذا: راودته عنه. (قاموس).

<sup>(</sup>٢) بليدة قرب الرملة. (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٣) موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام.

ثمَّ قُبِض - ﷺ - فكان فيمن غسّله الفضالُ بن عبّاس وعلي بن أبي طالب، وأسامةُ يصبُّ عليه الماء. فلمّا دُفِن - عليه السلام - قال عمر لأبي بكر: ما ترى في لواء أسامة؟. قال: ما أَحُلُّ عقداً عَقَدَه النبيُّ - عليه ولا يحُلُّ من عسكره رجلٌ إلَّا أن يكون أنت، ولولا حاجتي لمشورتك لما حَلَلتُك من عسكره، يا أسامة! عليك بالمياه. يعني: البوادي. وكان يمرُّ بالبوادي فينظروا(١) إلى جيش رسول الله - ﷺ - فيثبتوا على أديانهم، إلى أن صار إلى عشيرته كلب، فكانت تحت لوائه، إلى أن قدِم الشامَ على معاوية، فقال له معاوية: اختر لك منزلاً فاختار المِرَّة، واقتطع فيها هو وعشيرته.

وقد قال الشاعر \_ وهو أعور كلب \_ :

إذا ذُكِرتُ أرضٌ لقوم بنعمة بها الدّينُ والأفضال والخير والنّدى ومن ينتجعُ أرضاً سواها فإنّه تأتى لها خالي أسامةُ منزلاً حبيبُ رسول الله وابنُ رديفه فأسكنها كلباً فأضحت ببلدة فنصف على برّ وشيح ونُزهة

فبلدة قسومي تَوْدهي وتطيبُ فمن ينتجعُها للرشاد يصيبُ سيندَمُ يسوماً بعدها ويخيبُ وكان لخير العالمين حبيبُ له إلفة معروفة ونصيبُ لها منزلٌ رَحْبُ الجَنَابِ خصيبُ ونصفُ على بحرِ أغرَّ رَطيبُ

ثم إن أسامة خرج إلى وادي القرى (٢) إلى ضَيْعةٍ له فَتوفِّي بها، وخلّف في المِرَّةِ ابنةً له يُقال لها: (فاطمة)، فلم تزل مقيمةً إلى أن وُلِّي عمرُ بن عبد العزيز \_ رحمه الله (٣) \_ ، فجاءت فدخلت عليه، فقام من مجلسه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وصوابه: (فينظرون).

<sup>(</sup>٢) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): (رضى الله عنه).

وأقعدها فيه، وقال لها: حوائجَكِ يا فاطمة!. قالت: تحملني إلى أخي. فجهّزها وحملها.

١٤٩٨ عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، قالا: نا أبو زيد يحيى بن أيّوب بن أبي عقال في داره بحَجَر الذهب. . . فذكر الحديث مثله، وزاد محمد بن إبراهيم في حديثه: وخلّفت قوماً من بني الشَّجَبِ في ضَيْعتها، إلى أن قَدِمَ الحسن بن أسامة فباعها.

أخرجه ابن عساكر في «تــاريخ دمشق» (٣/ق ١٤٧/ب ــ ١٤٨/ب) من طريقي تمّام.

وذكر الحافظ في «الإصابة» (٢٩٨/١) طُرَفاً منه، وقال: «ورُوِّيناه في (فوائد تمّام) في نحو ورقتين، ورجال إسناده مجهولون: من (يحيى) إلى: (زيد بن الحسن بن أسامة).

# 18 – باب:فضل سعد بن معاذ

1 ٤٩٩ — أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا أبو جعفر أحمد بن حاتم القاضي بسامرًاء: نا عبيد الله بن عمر القواريري: نا يحيى بن سعيد القطّان: نا عَوف عن أبى نَضْرَة.

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «اهترَّ العرشُ لموت سعد بن معاذ من فرح الربِّ \_ عزّ وجلّ \_».

أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤/٣) و «الفضائل» (١٤٨٦) والنسائي في «الفضائل» (١٤٨٦) والحاكم (٢٠٦/٣) ــ وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي ــ من طريق يحيى به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣٤/٣) وابن أبي شيبة (١٤٢/١٢)

وعبد بن حميد في «المنتخب» (٨٧١) وأبو يعلى (٢ / ٢٥٠) والطبراني في «الكبير» (٢ / ٢٠٤) من طرقٍ عن عوف به. به.

وإسناده صحيح، وصحّحه الـذهبي في «العلو» (ص ٧١). لكن ليس عند أحد منهم زيادة «من فرح الرّب» التي عند تمام، وفي إسناده: أحمد بن حاتم السّرمريّ، ذكره الخطيب في «تاريخه» (١١٤/٤)، وقال: «ما علمت من حاله إلاّ خيراً». وهذا غير كافٍ لتوثيقه وقبول زيادته، لا سيّما مع تفرّده بها، فالقول بنكارتها \_ أو شذوذها على الأقل \_ هو الصواب، أو لعلّها أدرجت تفسيراً من بعض الرواة: فقد أخرج ابن سعد (٣/٤٣٤) عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن الحسن مرسلا، وزاد: فرحاً به. قال: قوله: (فرحاً به) تفسيرٌ من الحسن.

وأخرجه البخاري (١٢٢/٧ ـ ١٢٣) ومسلم (١٩١٥/٤) من حديث جابر، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أنس.

ونص على تواتره الفهبي في «العلو» (ص ٧١) حيث قال: «فهذا متواتر، أشهد بأن رسول الله ـ على الله على الله

• • • • • • أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: ناسليمان بن عبد الحميد البَهْراني: نا عبد الحميد بن إبراهيم أنَّ عبد الله بن سالم حدّثه عن الزُّهري.

أنّ أنساً أخبره أنّها أُهديت لرسول الله  $= \frac{38}{38} - حُلّة استبرق، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم يتعجّبون منها، فقال رسول الله <math>= \frac{38}{38} - : «تُعجبُكم هذه؟! فوالله لمناديلُ سعد بن معاذ في الجنّة أحسنُ من هذا»(١).$ 

أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/٦٣) من طريق تمّام.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تكرّر في «فوائد تمّام» بنفس السند والمتن مرّتين.

وسليمان البَهْراني قال ابن أبي حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبّان ومسلمة، وخالفهم النسائي فقال: كذّاب ليس بثقة ولا مأمون. وشيخه قال أبو حاتم: ليس بثقة و وقال أيضاً: سمع كتب عبد الله بن سالم، إلا أنه ذهبت كتبه فقال: لا أحفظها. وتكلّم محمد بن عوف في روايته عن ابن سالم. وقال النسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (٩٦/٢) -: ضعيف ليس بشيء.

فالإسناد ضعيف، وانظر الطريق الآتية:

١ • • ١ - - أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر و بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الرزَّبَيدي الحمصي - يُعرف به (ابن زِبْرِيق) - بدمشق، قال: أخبرني أبي: عمر و بن إسحاق، قال: حدّثتني علوة مولاة عمر و بن الحارث، قالت: حدّثني مولاي: عمر و بن الحارث، قال: نا عبد الله بن سالم عن الزَّبيدي، قال: أخبرني الزهريُّ.

أنَّ أنساً حدَّثه . . . فذَكَرَ مثلَه سواء .

أخرجه الحافظ في «التغليق» (٥/٦٢) من طريق تمّام.

هكذا رواه شيخ تمام محمد بن عمرو عن أبيه، وخالفه الطبراني في «الكبير» (١٥/٦) فرواه عن عمرو بن الحارث عن ابن سالم به.

وإسناده ضعيف: عمرو بن الحارث قال الـذهبي: لا تُعرف عـدالتـه. وإسحاق بن إبراهيم قال النسائي: ليس بثقـة. وقال محمـد بن عوف: مـا أشكُ أنه يكذب. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأثنى عليه ابن معين خيراً.

ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال في «الأفراد»: «لم يروه عن الزبيدي غير عبد الله بن سالم».

وأخرج البخاري (٥/ ٢٣٠) ومسلم (١٩١٦ ـ ١٩١٦) من رواية قتادة عن أنس نحوه، وأخرجا أيضاً (البخاري: ١٢٢/٧، مسلم: ١٩١٦/٤) مثله من حديث البراء بن عازب.

#### ۱۵ - باب: فضل عبد الله بن مسعود

۱۵۰۲ ـ أخبرنا أبو عبد الملك هشام بن محمد بن جعفر بن هشام الكِنْدي: نا عثمان بن خُرِّزاذ: نا عفّان بن مسلم: نا عبد الواحد ـ يعني: ابن زياد ـ : نا الحسن بن عُبيد الله: نا إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد.

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : «إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سِوادي(١) حتى أنهاك».

أخرجه مسلم (١٧٠٨/٤) من طريق عبد الواحد به.

#### ١٦ ـ باب:

#### فضل أبي طلحة الأنصاري

المجرو يعقوب بن إبراهيم: نا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو عمرو يزيد بن أحمد السُّلَمي: نا أبو مُسْهِر: نا إسماعيل بن سَمَاعة: نا الأوزاعي، قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

عن أنس بن مالك حدّثه أنّ أبا طلحة كان يترس بين يَدَيْ رسول الله \_ ﷺ \_ بتُرْس بين يَدَيْ رسول الله \_ ﷺ \_ بتُرْس واحدٍ، وكان أبو طلحة رجلًا حسنَ السرّمي، فكان إذا رَمَى يُشرفُ رسول الله ً \_ ﷺ \_ إلى موضع نَبْله .

<sup>(</sup>١) المراد به السِّرار، وهو السّر والمساررة. (شرح النووي لمسلم).

أخرجه البخاري (٩٣/٦)من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي به.

٤ • ١٥ • . أخبرنا أبو زُرعة محمد وأبو بكر أحمد ابنا عبد الله بن أبي دُجانة، قالا: نا أبو سعيد محمد بن أحمد بن عُبيد بن فيّاض: نا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرْح: نا عبد العزيز بن أبي السائب عن الأوزاعي، قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة.

أَنَّ أَنس بن مالك حدَّثه، قال: كان أبو طلحة يتَّرُسُ مع رسول الله عن أن أنس بن مالك حدَّثه، قال: كان أبو طلحة حَسَنَ الرمي، فكان (١) إذا رمى يُشرِف رسول الله على الله على مواقع نَبْله.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٠/ق ١٩٩/أ) من طريق أبي حفص بن شاهين عن أبي بكر بن أبي داود عن أبي الطاهر به، ثمّ قال: قال ابن شاهين: «تفرّد بهذا الحديث عبد العزيز بن الوليد عن الأوزاعي، لا أعلم حدّث به غيره، وهو حديث غريبٌ حسنٌ، وعبد العزيز رجل من أهل الشام عزيز الحديث». اه. .

قلت: وما قاله ابن شاهين منقوض برواية عبد الله بن المبارك وابن سَمَاعه هذا الحديث عن الأوزاعي كما تقدّم.

### ۱۷ - باب: فضل جرير بن عبد الله

ابن إسماعيل الصائغ بمكّة سنة ستٌ وستين ومائتين: نا أبو جعفر محمد ابن إسماعيل الصائغ بمكّة سنة ستٌ وستين ومائتين: نا أبو جابر محمد ابن عبد الملك: نا شعبة عن هُشَيم عن إسماعيل عن قيس.

<sup>(</sup>١) في (ر): (وكان).

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

عن جرير، قال: ما حَجَبني رسول الله \_ ﷺ \_ منذُ أسلمتُ، ولا رآني إلاّ تبسّمَ.

١٥٠٦ \_ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو جعفر محمد ابن مسلمة بن الوليد الواسطي: نا أبو جابر محمد بن عبد الملك: نا شعبة عن هُشَيم عن إسماعيل عن قيس.

عن جرير، قال: ما حَجَبني رسول الله على الله منذ أسلمت، ولا رآني إلاً تبسّمَ.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٣١/٢) و «الصغير» (٨٧/١) من طريق محمد بن عبد الملك به، وقال: لم يروهِ عن شعبة إلا أبو جابر. اه. وأبو جابر هذا قال أبو حاتم: ليس بقويٍّ. ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: ٢٦٦/٥) وهُشيم مدلّس ولم يصرّح بالسماع.

والحديث أخرجه البخاري (٦/ ١٦١) ومسلم (٤/ ١٩٢٥) من طريق عبد الله ابن إدريس عن إسماعيل به .

١٥٠٧ ــ حدّثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو جعفر محمد ابن مسلمة الواسطي بواسط: نا معاوية بن عمرو: نا زائدة عن بَيان عن قيس.

عن جرير، قـال: ما حَجَبني رسـول الله \_ ﷺ \_ منذ أسلمتُ، ولا رآني إلاَّ تبسَّمَ \_ ﷺ \_ .

أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٩) والترمـذي (٣٨٢٠) ــ وقال: حسن صحيـح ــ والطبراني في «الكبير» (٢ / ٣٣٠) من طريق معاوية به.

١٥٠٨ ــ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم البغدادي ــ يُعرف بـ (ابن المقابري) ــ قراءةً عليه: نا عبد الله بن محمد ابن أسيد الأصبهاني في قطيعة الربيع: نا محمد بن عصام: نا أبي: نا سفيان عن بيان عن قيس.

عن جرير، قــال: ما حجبني رســول الله ــ ﷺ ــ منذ أسلمتُ، ولا رآني إِلاَّ ضَـحِكَ.

أخرجه الحميدي في «مسنده» (۸۰۰) ــ ومن طريقه: الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۹۷) والطبراني في «الفضائل» (۱۹۷) والطبراني (۲/۳۳) من طريق سفيان ــ وهو ابن عيينة ــ به.

وأخرجه البخاري (١٣١/٧) ومسلم (١٩٢٥/٤) من طريق خالـد بن عبد الله الواسطي عن بيان به.

## ۱۸ — باب: فضل أبي الدرداء

١٥٠٩ — أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب: نا أبو بكر محمد(١) بن عبد الرحمن بن الأشعث الدمشقي: نا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: نا محمد بن مهاجر عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عُبيد الله

عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله على الدرداء، والألفين (٢) منكم على الحوض، فأقول: هذا من أصحابي! فيقال: إنّك لا تدري ما أُحدِثَ بعدك». قال أبو الدرداء: يا نبيّ الله! ادع الله أن لا يجعلني منهم. قال: «لستَ منهم».

أخرجه أبن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ٢٩٧/أ) من طريق تمّام.

وأخرجه البزّار (كشف ــ ٢٧٢٧) والطبراني في «الأوسط» (رقم: ٣٩٩)

<sup>(</sup>١) في (ر): (أحمد)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وفي «الأوسط»: (لا ألفينٌ)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ش): (أحد) وعليه تضبيب، والتصويب من (ظ) و (ر).

و «مسند الشاميين» (١٤١٣) ومن طريقه ابن عساكر (١٣/ق ٣٧٢) من طريق أبي توبة به.

وقال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن مسلم بن مِشْكَم إلاً يزيد من أبي مريم. اه. ومسلم هو أبو عبيد الله حكبراً الراوي عن أبي الدرداء.

وإسناده جيّد قوي، وقال الهيثمي (٣٦٧/٩): «ورجالهما ــ يعني: البزّار والطبراني ــ ثقات».

وله لفظ آخر:

أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢٠٣/٦) ... ومن طريقه: ابن عساكر (١٣/٥ ق ٣٧٣/١) ... من طريق عمر بن سعيد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي عبد الله الأشعري عن أبي الدرداء، قال: قلت: يا رسول الله! بلغني أنّك تقول: ليرتدنّ قومٌ بعد إيمانهم. قال: «أجل، ولست منهم». فتُوفِّي أبو الدرداء قبل أن يُقتلَ عثمان.

وعمر بن سعيد ضعيف، لكنه لم يتفرّد به، فقد تابعه عبد الأعلى بن مسهر \_ وهو ثقة \_ عند الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٠)، لكن الراوي عنه متكلمٌ فيه، وتابعه أيضاً الوليد بن مسلم عند يعقوب بن سفيان \_ ومن طريقه: ابن عساكر (١٣ /ق ٣٧٧أ) \_ وإسناده حسنٌ ورواه الوليد أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الغفار بن إسماعيل، كلاهما عن إسماعيل به، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١ / ٥٥ \_ ٤٦)، وقال الهيثمي (٩ /٣٦٧): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الأشعري وهو ثقة».

# ١٩ ـ بـاب: فضل عبد الله بن عمر و ابن أمِّ حرام

• ١٥١٠ ــ حدّثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حَذْلَم: نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا أبو بكر عبد الله بن يزيد المقرى، (ح). وحدّثنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث: نا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكّار بن بلال: نا أبو بكر عبد الله بن يزيد بن راشد المقرى، قال:

سمعت إبراهيم بن أبي عَبْلة يقول: رأيتُ من صلّى مع النبيّ - علله القِبْلتين. يعنى: أبا أُبيّ الأنصاري.

ا ١٥١١ ــ وحـدّثنا ابن راشـد: نا أبـو زُرعة: نـا عبد الله بن يـزيد المقـرىء نحوه.

عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال محمد بن عوف: كانوا يتكلّمون فيه. وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به، وقد حدّث عنه جماعة من الثقات. (تاريخ ابن عساكر: (ج) ابن مسعود: ص ٣٣٣ ــ ٣٣٧).

وأخرجه أحمد (٢٣٣/٤) ــ ومن طريقه: ابن الأثير في «أُسد الغابة» (٢٤٨/٣) ــ عن شيخه كثير بن مروان أبي محمد عن ابن أبي عبلة مثله. وكثير هذا كذّبه ابن معين وأبو حاتم، وضعّفه غيرهما. (اللسان: ٤٨٣/٤).

وتابعه ابنه: محمد عند الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢)، وهو متروك كما في «التقريب».

وقال عبد الله بن أحمد قبل هذا: قرأت على كتاب أبي: أخبرنا سفيان: ثنا مهدي بن جعفر الرملي: ثنا أبو الوليد رُدَيح بن عطية عن ابن أبي عبلة: رأيت أبا أُبيّ الأنصاري \_ وهو ابن أم [في الأصل: أبي!] حرام، فأخبرني أنّه

صلّى مع رسول الله \_ ﷺ \_ القبلتين. وأخرجه الطبراني في «مسنـد الشاميين» (١٣) من طريق آخر عن رُدَيح.

وهذا إسنادٌ حسنٌ، فإذا ضُمَّ إلى طريق تمّام صارا الخبر صحيحاً لغيره، والله أعلم.

#### ۲۰ ـ باب: فضل قیس بن عاصم

١٥١٢ ـ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا الحسن بن مُحْرِم:
 نا أبو الأشهب عن الحسن.

عن قيس بن عاصم المنقري أنه قدِمَ على النبيِّ \_ ﷺ \_ فلمّا رآه قال: «هذا سيّدُ ذي وَبَرِ».

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» [زوائده بترتيب الهيثمي: ق ٥٥/ب \_ نسخة دار الكتب المصرية] عن شيخه داود به.

وإسناده تالفّ: ابن المُحبَّر صاحب «كتاب العقل» الذي شحنه بالأحاديث الموضوعة، وقد كذّبه أحمد وصالح جَزَرة، واتهمه ابن حبّان بالوضع. وأبو الأشهب اسمه: جعفر بن حيّان العُطَاردي.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» (المطالب: ق ٣٤/أ) و «المفاريد» (رقم: ١٠٨) \_ وعنه: ابن حبّان في «الثقات» (٢/ ٣٢٠) \_ والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٣٩) و «الأحاديث الطوال» (رقم: ١٩) والحاكم (٣١٢/٣) من طريق زياد بن أبي زياد الجصّاص عن الحسن به.

وإسناده ضعيف لأجل الجصّاص، فإنّـه ضعيف كما في «التقـريب»، بل قد تركه غير واحدٍ.

وأخرجه البخاري في «الأدب» (رقم: ٩٥٣) والبزّار (كشف ـ ٢٧٤٤)

من طريق القاسم بن مُطَيِّب [زاد البزّار: عن يونس بن عبيد] عن الحسن به.

وابن مُطَيَّب لم أرَ فيه إلاَّ قـول ابن حبّان في «المجروحين» (٢١٣/٢): «يخطىء عمّن يروي على قلّة روايته فاستحقّ الترك كما كَثُر ذلك منه». اهـ. وابن حبّان غير خافٍ تعنّته في الجرح، ولذا قال الحافظ في «التقريب»: «فيه لين».

وقال الهيثمي (٤٠٤/٩): «وفي إسناد الطبراني: زياد بن أبي زياد الجصّاص، وتّقه ابن حبّان، وقال: يخطىء. وضعفه الجمهور. وإسناد البزّار فيه القاسم بن مُطّيّب، وهو متروك».

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣٦/٧) من طريق الثوري، قال: أعلم عن رجل أن النبي ـ على ـ قال لقيس بن عاصم: . . . الحديث.

وهذا ظاهره الإرسال مع ما فيه من الإبهام لراويه.

والـراجح ــ والله أعلم ــ أن الحـديث ضعيف، وأنَّ تعددَ طـرقه لا يكفي لتحسينه لوهن أكثرها الشديد.

#### ۲۱ ـ باب: فضل النابغة الجَعْدى

المحسن بن حبيب: نا أحمد بن أبي حارثة كعب بن خُرَيم المُرِّي بالرَّاهب(١)، قال: حدِّثني أبي: نا يعلى بن بشر الخَفَاجي.

عن نابغة بني جَعْدة، قال: أنشدتُ النبيِّ \_ ﷺ \_ وأنا عن يمينه:

نُحلِّي بِأَرطِ اللَّجَينِ سيوفَنا ونعلو بها يومَ الهياجِ السَّنوَّرا(٢) عَلَى بِأَرطِ السَّنوَّرا(٢) عَلَى مَظهرا

<sup>(</sup>١) محلّة بدمشق.

<sup>(</sup>٢) السُّنَور: جملة السلاح، وخصّ بعضهم به الدروع. (لسان العرب).

قال: فقال لي رسول الله على الله على أين لا أمَّ لك؟!». قال: قلت: إلى المجنّة يا رسولَ الله! قال: «أجلْ \_ إن شاء الله \_ يا أبا ليلى».

ثمّ أنشدته:

ولا خير في حِلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكسدّرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أوردَ الأمر أصدرا

فقال لي رسول الله ـ ﷺ ـ : «أجدتَ! لا يفْضُضِ اللَّهُ فاك».

قال: فلقد رأيتُه بعد عشرين ومائة سنةٍ وإنّ الأسنانه(١) أُشُراً كأنّه البَرَدُ.

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٤/ق ٢٧٥ أ- ب) من طريق تمّام، ثم قال: «كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: (يعلى بن الأشدق)، وقد وقع لي عالياً على الصواب من طرق». اه. قلت: وما وقع في رواية تمّام يمكن توجيهه، حيثُ نُسب إلى جده (بشير)، أمّا الخفاجي فنسبةً إلى خفاجة أحد أجداده كما في ترجمته من «اللسان» (٣١٢/٦).

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» والشيرازي في «الألقاب» \_ كما في «الإصابة» (٣٩/٣٥) \_ وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٢٧٤/١) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٧٧١ \_ ٤٧) و «الدلائل» (رقم: ٣٨٥) والبيهقي في «الدلائل» (٢٣٢/٦) وابن الأثير في «أُسْد الغابة» (٣/٤) وابن سيّد الناس في «مِنَح المِدَح» (ص ٢٣٥) وابن حجر في «الإصابة» (٣٨٥٥ \_ ٥٣٥) والسخاوي في «الجواهر المكلّلة» (ق ٥٦/أ)

<sup>(</sup>١) في (ر): (ولان أسنانه) ا.

<sup>(</sup>٢) الْأَشُر: حِدّةً ورقة في أطراف الأسنان، وإنّما يكون ذلك في الأحداث. (اللسان).

من طرقٍ عن يعلى بن الأشدق عن النابغة. وأخرجه البزّار (كشف ــ ٢١٠٤) من طريق يعلى لكن قال: عن عمِّه عبد الله بن جراد عن النابغة.

ويعلى قال أبو زرعة: ليس بشيء، لا يصدق. وقال ابن حبّان: وضعوا له أحاديث، فحدّث بها ولم يـدر. قال ابن عـدي: هو وعمّه غير معروفين. وعبـد الله بن جراد قال أبـوحاتم: لا يُعـرف، ولا يصحُّ خبـره. (اللسان: ٣٦٦/٦ و٣٦٢/٣). وقال الهيثمي (٨/٢٦١): «وفيـه يعلى بن الأشـدق، وهو ضعيف».

وأخرجه الخطّابي في «غريب الحديث» (١٩٠/١) وأبو العبّاس المُرهِبي في «فضل العلم» \_ كما في «الجواهر المكلّلة» للسخاوي (ق ٥٦٠/ب) \_ من طريق سليمان بن أحمد الحَرَشي الواسطي عن عبد الله بن محمد بن حبيب الكعبي عن مهاجر بن سُليم عن عبد الله بن جراد عن النابغة.

والحَرَشي كذّبه ابن معين وصالح جَزَرة، وقال ابن عدي: هو ممّن يسرق الحديث. (اللسان: ٧٢/٣). وشيخه وشيخ شيخه لم أعثر على ترجمة لهما، وفيه ابن جراد أيضاً.

وأخرجه البيهقي (٢٣٣/٦) من طريقٍ آخر عن عبد الله بن محمد بن حبيب عن سعيد بن سليم الباهلي عن مهاجر به، وسعيد هذا لم أقف على ترجمته أيضاً.

وأخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ١٠٦٠ و ١٩٥٧/٤) و وابن السَّكَن في «الصحابة» \_ كما في «الإصابة» (٣٩/٣) \_ من طريق الرحّال بن المنذر قال: حدثني أبي عن أبيه كرز [وقيل: كريز] بن أسامة [وقيل: سامة] وكانت له وفادةٌ مع النابغة الجعدي فذكرها بنحوه.

قال الحافظ في «الإصابة» (٢٩٣/٣): «والرحّال لا يُعرف حاله، ولا حالُ أبيه ولا جدِّه».

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (المطالب: ق ١٦٠/أ) ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (هامش الإصابة: ٥٨٣/٣) – من طريق محمد بن عبد الله التميمي عن الحسن بن عبيد الله، قال: حدّثني من سمع النابغة يقول: . . . فذكره.

وفيه من لم يُسمَّ، والتميمي لم أعثر على من ذكره.

وأخرجه السَّلَفي في «الأربعين» (ق ٨/ب) [الحديث الشالث والعشرون] من طريق أبي الخير زيد بن رفاعة عن محمد بن الحسن بن دُريد عن أبي حاتم السِّجستاني عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه عن النابغة.

وزيد قال الخطيب: كذّاب. وقال الذهبي: معروف بوضع الحديث. وقال الحافظ: له أربعون موضوعة، سرقها منه ابن ودعان. (اللسان: ٥٠٦/٢).

ورُوي مسلسلًا بالشعراء:

أخرجه عبد العزيز الكتّاني وابن المفضّل في «مسلسلاتهما» ــ ومن طريقهما: السخاوي في «الجواهر» (ق ٥٥/ب ــ ٥٦/أ) ــ من طريق دِعْبِل الخــزاعي عن أبي نــواس الحسن بن هـانيء عن والبــة بن الحُبـاب عن الكُميت بن زيد عن الفرزدق عن الطّرِمّاح بن عدي عن النابغة.

قال السخاوي: «هذا حديثٌ ضعيفٌ الإسناد، وأورده كذلك أبو زُرعة السرازي المتأخر في كتاب الشعراء له». اهر. قلت: أما أبو نواس ووالبة فلا يروى عنهما ولا كرامة، فأخبار مجونهما في كتب الأدب مبسوطة، وأمّا الباقون فلا يعتد أهل الحديث بمروياتهم لاختلال عدالتهم.

# ۲۲ ـ باب:فضل مدلوك أبي سفيان

العلاء الفَزَاري الفذاي في قرية (فذايا)(١): نا سليمان بن عبد الرحمن: نا جدي: مطر بن العلاء، قال: حدّثتني عمّتي: آمنة ابنة أبي الشعشاء وقطبة مولاتُنا أنّهما:

رأيا مدلوكاً أبا(٢) سفيان، قال: أتيتُ النبيِّ - ﷺ - مع مولاتي فأسلمتُ، فمَسَحَ رسول الله - ﷺ - على رأسي.

قالت آمنة: فرأيتُ أثرَ ما مَسَحَ رسولُ الله \_ ﷺ \_ أسودَ، وسائرَه أبيضَ. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤٣٦/٧) والبخاري في «التاريخ» (٥٥/٨) عن شيخهما سليمان بن عبد الرحمن به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٤٢/٢٠) وابن عساكر في «التاريخ» (١٦/ق ١٦٣/ب و ٢٩٦/أ) من طرق عن سليمان به. وتابع سليمان: علي بن حجر عند الدولابي في «الكنى» (٧٣/١) وابن عساكر (١٦/ق ١٦٣/ب، جزء النساء: ص ٤٧ = 8.3).

وإسناده ضعيف لجهالة رواته: آمنة وقطبة ذكرهما ابن عساكر (جزء النساء: ص ٤٧، ص ٣١١) ولم يذكر عنهما راوياً غير مطر، ولم يحكِ فيهما جرحاً ولا تعدياً. وأما مطر فقال عنه أبوحاتم - كما في «الجرح» (٢٨٩/٨) - : «هو شيخٌ».

وقال الهيثمي (٩/٩٠٤): «وفيه من لم أعرفهم».

<sup>(</sup>١) من قرى دمشق. (معجم ياقوت).

<sup>(</sup>٢) في الأصول (أبو)، والتصويب من (ر).

## ۲۳ ــ بـاب: فضل عمرو الطّائي

بن عمرو بن عُتبة بن عُمارة بن يحيى بن عبد الحميد بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن عبد الحميد بن عمرو بن عبد الله بن رافع بن عمرو الطّائي بقرية حِجْرا(١) إملاءً في المحرّم سنة خمسين وثلاثمائة ووَعَسْرين سنةً \_ ، قال: حدّثني عمُّ أبي: السَّلْم بن يحيى بن عبد الحميد الطّائي، يذكر عن أبيه، قال: حدّثني أبي عن أبيه عن محمد بن عمرو بن عبد الله عن أبيه عن جدّه، قال: حدّثني أبي: رافع بن عمرو.

عن أبيه عمرو الطائي أنّه قَدِمَ على النبيّ ـ ﷺ ـ فأجلسه معه على البسيّ ـ الله على البساط، وأسلم وحَسُن إسلامُه، ورجع إلى قومه فأسلموا.

عزاه إلى «فوائد تمام» بسنده ومتنه: الحافظ في «الإصابة» (٣/٣).

وأخرجه من طريق تمّام: ابن عساكر في «تاريخه» (٧/ق ٢٦٤/ب و ٢٣ / ٢٩٠/أ).

وإسناده ضعيف لجهالة رواته باستثناء السَّلْم بن يحيى فإنه صدوق كما قال أبوحاتم. وأما الباقون فقد ذكرهم ابن عساكر في «التاريخ» (٦/ق ٩٦/أ، ١٣/ق ١٧/أ، أ ـ ب، المطبوع منه: ٩٢/ق ١٧/أ، أ ـ ب، المطبوع منه: ج عبد الله بن جابر ص ٢٨٩، ج ٤٠ ص ٤٩) ولم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>۱) من قرى دمشق. (معجم ياقوت).

#### ۲٤ ـ باب:

#### في أبوي النبى ــ على ــ وعمّه وغيرهم

الخطّاب اللّيثي، ومحمد بن هارون بن شعيب بن عبد الله، قالا: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا أبو سليمان أيّوب المُكْتِب: نا الوليد بن المملة عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

الوليد بن سلمة منكر الحديث.

الوليد كنّبه دُحَيم وابن مُسهر، وقال ابن حبّان: يضع الحديث على الثقات. (اللسان: ٢٢٢/٦). فالحديث إذاً موضوع.

الحراني قراءة علي بن الحسن بن علان الحراني قراءة والمحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة: عليه: نا محمد بن موسى السَّيْناني عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جُريج عن عطاء.

عن ابن عبّاس أنّ النبيّ \_ ﷺ \_ عارضَ جَنازةَ أبي طالب، فقال: «وَصَلَتْك رَحِمٌ، وجُزيت خيراً يا عمِّ».

١٥١٨ ــ حدّثناه أبو علي محمد بن هارون الدمشقي: نا محمد بن يحيى بن مَندة الأصبهاني: نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة: نا الفضل بن موسى عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن جُرَيج. . . . فذكر مثله.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٦٠) من طريق ابن أبي رِزْمة به.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): (أبو)، والتصويب من هامش الأصل و (ظ).

وإبراهيم بن عبد الرحمن ـ ويقال: ابن بيطار ـ الخوارزمي، قال العقيلي وابن عدي: ليس بمعروف. زاد الثاني: أحاديثه ليست بالمستقيمة. وقال ابن حبّان: يروي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. (اللسان: 1/1).

وقال الحافظ في «اللسان» (١/١٤) عن الحديث: «هذا خبرً منكرً». اه. . وهو كما وصفه .

١٥١٩ أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر: نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل بمكّة سنة ثلاثٍ وثمانين ومائتين، قال: حدّثني سُرَيج بن يونس: نا إسماعيل بن مُجالد عن مُجالد عن الشَّعْبي.

عن جابر بن عبد الله، قال: سُئل النبي \_ ﷺ \_ عن أبي طالب: هل نفعته نبوتنك؟ قال: «نعم، أخرجته من غَمرة جهنّم إلى ضَحضاح منها». وسُئل عن خديجة: إنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن؟ فقال: «أبصرتُها في الجنّة في بيتٍ من قَصَبٍ، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ». وسُئل عن ورقة بن نوفل، فقال: «أبصرتُه في بُطنان(١) الجنّة عليه السُّندسُ». وسئل عن زيد بن عمر و بن نُفَيل، فقال: «يُبعثُ أمّةً وحدَه».

الحديث عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ٩٨٩).

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٧/ق ٣٨٤/ب) من طريق تمّام.

وأخرجه أبو يعلى (١/٤) وابن عدي في «الكامل» (٣١٩/١) - ومن طريقهما: ابن عساكر (١٧/ق ٣٨٤/ب ٣٨٥/أ) - من طريق سُرَيج به، وقال ابن عدي: لم يُحدِّث به عن مجالد إلاَّ ابنه إسماعيل.

<sup>(</sup>١) أي: وسط.

وإسناده ضعيف: مُجالد ليس بالقوي كما في «التقريب». وابنه مختلف في توثيقه، لكنّه لم ينفرد به \_ خلافاً لابن عدي \_ فقد تابعه يحيى بن سعيد بن أبان الأموي \_ وهو صدوق \_ عند البزّار (كشف \_ ٢٧٥٢). والحديث له شواهد:

فالفقرة المتعلقة بأبي طالب يشهد لها ما أخرجه البخاري (١٩٢/١٠) ومسلم (١٩٢/١٠) من حديث العبّاس مرفوعاً: «نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». وفي لفظٍ لمسلم: «وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح».

والفقرة المتعلقة بخديجة مضى تخريجها برقم (١٤٩٠).

والفقرة المتعلّقة بزيد أخرجها النسائي في «الفضائل» (رقم: ٥٥) والبزّار (كشف  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_$ 

وإسناده حسن، وقال الهيثمي (١٨/٩): «ورجال أبي يعلى والبزّار وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث».

وأخرجه أبو يعلى (٢/٠/٢) وابن عساكر (٦/ق ٣٣٧/ب) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعاً.

قال الهيثمي (٤١٧/٩): «إسناده حسنٌ». اه. وهو كما قال، وفي «المجمع» (٤١٧/٩) رواياتٌ أخرى لهذا الحديث.

وأمّا الفقرة المتعلقة بورقة فيشهد لها ما أخرجه البزّار (كشف – ٢٧٥٠) والحاكم (٢/٩٠) وابن عساكر (١٧/ق ٣٨٥) من طريق أبي سعيد الأشجّ عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «لا تسبّوا ورقة، فإنّي رأيت له جنّةً أو جنتين». وصحّحه الحاكم على شرطهما، وأقرّه الذهبي، وقال الهيثمي (٢/٩٤): «ورجاله رجال الصحيح». اه.. وهو كما قالوا.

#### ۲۰ \_ بـاب: فضل أسعد الحميري

• ١٥٢٠ \_ أخبرنا عبد الجبّار بن عبد الصمد بن إسماعيل السُّلَمي: حـدّثني محمد بن يوسف (١) الهروي: نا محمد بن عَبْدَك بن سالم القزّاز أبو عبد الله الحربي: نا الواقدي \_ يعني: محمد بن عمر \_ نا مَعْمَر \_ يعني: ابن راشد \_ عن همّام بن مُنبّه أنّه.

سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله على عن سبّ أسعد الحِمْيَرى، وقال: «هو أوّلُ من كسا الكعبةَ».

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٤١/٦) من طريق الواقدي به . والواقدي متّهم بالكذب .

وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (٢٤٩/١) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن همّام به. وإبراهيم هذا متروك وكذّبه يحيى بن سعيد وابن المديني وابن حبّان.

<sup>(</sup>۱) في الأصول (يونس)، والمثبت من (ظ)، لأن الذي يروي عن محمد بن عبدك هـو محمد بن يوسف بن بشر الهروي كما هو مذكور في ترجمة الأخير من «تاريخ ابن عساكر» (۱۲/ق ۲۷/أ).

#### ۲٦ \_ باب: في حاتم الطائي

الروّاس: نا يـوسف بن يعقوب النيسابوري: نـا محمـد بن عمر بن علي بن مُقدَّم: نا عُبيد بن واقد، قال: حدّثني أبو مُضَر النّاجي عن عبد الله بن دينار.

عن ابن عمر ، قال: ذُكِر حاتم طيّى عند النبيّ ـ ﷺ ـ فقال: «ذاك رجلٌ طلب أمراً فأدركه».

أخرجه البزار (كشف \_ ٩٢) من طريق عبيد بن واقد به.

أخرجه الدارقطني في «الأفراد» ـ ومن طريقه: ابن عساكر (٤/ق / ٣٣/ب) ـ من طريق محمد بن عمر المقدّمي به .

وأخرجه البزّار (كشف ـ ٧٢) وابن عدي في «الكامل» (٥/٣٥٣) وابن عساكر من طرقٍ أخرى عن عبيد بن واقد به.

قال الدارقطني: «غريبٌ من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تفرّد به أبو مُضَر الناجي، ويقال: اسمه حمّاد، ولم يروه عنه غير عُبيد». قال ابن عساكر معقباً: «وسمّاه غير الدارقطني شيبة».

وقال ابن عدي: «لا أعلم يرويه غير عُبيد بن واقد».

وإسناده ضعيف: عبيد ضعيف كما في «التقريب»، وشيخه ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (١٥٣/٣) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال الهيثمي (١١٩/١): «وفيه عبيد بن واقد القيسي، ضعّفه أبو حاتم».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤٢/٦) عن شيخه أحمد بن محمد بن الحجّاج بن رشدين عن أبيه عن أبيه الحجّاج عن جده رِشْدِين بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنّ عديّ بن

حاتم قال: يا رسول الله! إنّ أبي كان يصل القرابة، ويحملُ الكلّ ، ويطعم الطعام. فقال ـ على الله على أدرك الإسلام؟ «قال: لا. قال: «إنّ أباك كان يحبّ أن يُذكرَ فذُكِر».

وإسناده واهٍ: شيخ الطبراني كذَّبه أحمد بن صالح. (اللسان: ٢٥٧/١) وقال ابن عدي: كأنَّ بيت رِشْدِين خُصّوا بالضعف: رِشْدِين ضعيف، وابنه حجّاج ضعيف، وللحجّاج ابنّ يقال له: محمد، ضعيف». (اللسان: ٥/٨١٨).

وقال الهيثمي (١/٩/١): «وفيه رِشدين بن سعد، وهو متروك الحديث».

وتابع شعبة: سفيان الثوري عند ابن عساكر.

وإسناده حسن: مُرِّي قال عثمان الدارمي في سؤالاته لابن معين (رقم: ٧٦٦): سألت يحيى عنه، فقال: «ثقة». اه. ولم يطّلع النهبي على توثيق ابن معين له، فقال في «الميزان» (٤/٩٥): «لا يُعرف، تفرَّد عنه سماك». اه. كما لم يذكره الحافظ في ترجمة مُرِّي من «التهذيب» (٩٩/١٠) وإنَّما ذكر توثيقَ ابن حبَّان له، ولذا قال في «التقريب»: «مقبول»!.

وسِماك فيه ضعف يسير، وقد قال يعقوب بن سفيان: «من سَمِعَ منه قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم».

## ۲۷ \_ باب: فضل أهل بدر والحُدَيبية

الحسين المحمد بن سليمان بن حَذْلَم: نا عبد الله بن الحسين المِصِّيصيّ: نا محمد بن كثير عن زائدة عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر.

عن أم مُبشِّر، قالت: كنتُ في بيت حفصةً، فقال رسول الله \_ ﷺ \_ : «لا يمدخلُ النمارَ \_ إن شاء الله \_ أحدُ شَهِدَ بدراً والحُدَيبية ». قالت: فقالت حفصة: ألستَ تسمعُ اللَّهَ \_ عزّ وجلّ \_ يقول: ﴿ وَإِنْ مَنكُم إِلَّا واردها ﴾ [مريم: ٧١]؟!. فقال: ﴿ وَأَولستِ تسمعين اللَّهَ يقول: ﴿ ثُمَّ ننجي الذين اتَّقوا ﴾ [مريم: ٧٧]؟!».

أخرجه هنَّاد في «الزهد» (٢٣٠) وأحمد (٣٦٢/٣) وابن ماجه (٢٨١) وابن أبي عاصم في «السنَّة» (٨٦٠) و «الأحاد والمثاني» (٣٣١٦) والطبراني في «الكبير» (١٠٢/٢٥) من طريقين عن الأعمش به.

وإسناده قوي على شرط مسلم، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣٥٢/٢): «هذا إسنادٌ صحيح إن كان أبو سفيان سمع من جابر». وقد أخرج مسلم (١٩٤٢/٤) نحوه من رواية أبي الزبير عن جابر به، ولفظه: «لا يدخل النار \_ إن شاء الله \_ من أصحاب الشجرة أحد»... الحديث، ولم يذكر أهل بدر. وأخرج أيضاً من حديث جابر أن عبداً لحاطب جاء رسول الله \_ ﷺ \_ يشكو حاطباً، فقال: يا رسول الله! ليدخلن عاطب النار. فقال \_ ﷺ \_ : «كذبت لا يدخلها، فإنّه شهد بدراً والحديبية».

# ۲۸ ـ باب:فضل المهاجرين والأنصار

البيروتي: نا سعد بن محمد البيروتي: نا سعد بن محمد البيروتي: نا يعقب بن حُميد بن كاسب: نا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن ابن أبى سعيد الخدري.

عن أبيه، قال: قال رسول الله \_ على الله عن أبيه، قال: قال رسول الله على القيامة منابر يجلسون عليها، قد أمنوا العقاب».

ثمَّ يقول أبو سعيد: لو حَبوتُ بها(١) أحداً حَبوتُ بها قومي.

أخرجه البزَّار (كشف \_ ١٧٥٣) عن شيخه حمزة بن مالك المدني عن عمّه سفيان بن حمزة به، وسمَّى ابن أبي سعيد: عبد الرحمن. وقال: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلَّا بهذا الإسناد».

وقال الهيثمي (٥/ ٢٥٤ ــ ٢٥٥): «رواه البزّار عن شيخه حمزة بن مالك بن حمزة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». اه. قلت: تابعه عند تمّام يعقوب بن حميد، وهو لا بأس به.

وأخرجه ابن حبَّان (١٥٨٢) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير عن ابن أبي سعيد به، وأخرجه الحاكم (٢٦/٤ – ٧٧) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمِّه عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير عن عبد الرحمن بن أبي سعيد به. ولفظهم: «للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة، قد أمنوا من الفزع».

وصحَّحه الحاكم فتعقَّبه الـذهبي بقوله: «قلت: أحمدُ واهٍ». اه. .

<sup>(</sup>١) في الأصل ــ مضبباً ــ و (ر) و (ش): (لها)، والتصويب من (ظ) ومخرّجي الحديث.

وأحمد هذا ضعَّفوه لاختلاطه، لكن لا تعلَّق له بهذا الحديث لأنه قد تُوبِع عليه كما تقدَّم.

والحديث في إسناده ضعف، فكثير ضعَّفه النسائي، وقال أبوحاتم: صالح ليس بالقوي. وقال ابن معين ويعقوب بن سفيان: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أحمد وابن عدي: لا بأس به. ووثَّقه ابن عمَّار وابن حبَّان. ولا تُعرف له رواية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وإنما يروى عن ابنه رُبيح، لكن هذا لا يمنع من أن يكون قد أدركه، فهو يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر المتوفي سنة (١٠٦) أي قبل وفاة عبد الرحمن بستّ سنين.

١٥٢٤ ـ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن زامل الأَذْرَعي قراءةً عليه: نا أبو محمد عبد الله بن جعفر بنأحمدالعسكري بالرَّافقة: نا عقَان \_ يعني: ابن مسلم الصفَّار \_ : نا سُلَيم \_ هو: ابن أخضر \_ نا ابن عَون: نا هشام بن زيد.

عن أنس بن مالك، قال: لمّا كان يوم حُنين جَمَعَت هوازن وغَطَفان لرسول الله \_ ﷺ \_ جمعاً كثيراً (١) ، والنبيّ \_ ﷺ \_ في عشرة آلاف أو أكثر من عشرة آلاف. قال: ومعه الطُّلقاء ، قال: فجاؤوا بالغنائم والذريّة فجعلوها خلف ظهورهم. قال: فلما التقوا ولّى الناسُ ، ورسول الله \_ ﷺ \_ على بغلة بيضاء . قال: ونزل فقال: «إنّي عبد الله ورسوله» (٢) . قال: فنادى رسول الله \_ ﷺ \_ نداءين لم يُخلط بهما كلامٌ . قال: فالتفت عن يمينه ، فقال: «يا معشر الأنصار!» . قالوا: لبيك يا رسول الله! أبشر نحن معك . قال: ثمّ نزل بالأرض فالتقوا ، فَهرَموا وأصابوا من الغنائم . فأعطى النبيّ \_ ﷺ \_ الطُّلقاء وقَسَمَ فيها ، فقالتِ الأنصار: نُدعىٰ عند الشّدةِ ، وتُقسمُ الغنيمةُ لغيرنا! . فبلغ ذلك فيها ، فقالتِ الأنصار: نُدعىٰ عند الشّدةِ ، وتُقسمُ الغنيمةُ لغيرنا! . فبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) في (ر): (كبيراً)، ولم تعجم في (ظ) و(ف).

<sup>(</sup>٢) تكررت (ورسوله) في الأصل مرتين، وهي سبق قلم من الناسخ.

قال ابن عون: قال هشام بن زيد: قلت لأنس: وأنت شاهـدٌ ذلك؟. وأين أغيب(١) عن ذلك؟!.

أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠) عن شيخه عفَّان به.

وأخرجه البخاري (٥٣/٨ ـ ٥٤) ومسلم (٧٣٥/ ـ ٧٣٦) من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون به.

#### ۲۹ ـ باب:

فضل من رأى النبي ــ ﷺ ــ أو رأى من رآه

ابو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو أبو القاسم على بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو رُبر، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عبد الله بن عامر اليَحْصِبي.

عن واثلة بن الأسقع أن النبي \_ ﷺ \_ قال: «لا تزالون بخيرٍ ما دام فيكم من رآني وصاحَبني، ولن تزالوا بخيرٍ ما دام فيكم من رآني وصاحَبني، ولا ترالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحَبني،

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (رقم: ٧٩٩) و «الكبير» اخرجه الطبراني في «معرفة الصحابة» (رقم: ٣٧) من طريق إبراهيم بن عبد الله به.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و (ش): (غبت)، والمثبت من (ظ) و (ر) و (ف).

وإبراهيم قال النسائي: ليس بثقة. ووثَّقه ابن حبَّان. (اللسان: ١/٧٠). لكنَّه لم ينفرد به:

فقد تابعه زيد بن الحباب \_ وهو صدوق \_ عند ابن أبي شيبة (١٢ / ٧٨) وقد ومن طريقه الطبراني (٢٢ / ٨٥) وقد قال: حدَّثنا عبد الله بن العلاء. فانتفت شبهة تدليسه.

فصحَّ الحديث بذلك والحمد لله ، ولفظ ابن أبي شيبة: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ، والله لا تـزالون بخيـر ما دام فيكم من رأى من رآني وصـاحب من صاحبني». ولم يـذكر الفقـرة الأخيرة من روايـة تمَّام: «ولا تزالون...».

وأخرجه ابن عدي (٣٢٦/٦) وابن عساكر في «التاريخ» (١٢/ق وأخرجه ابن عدي (٣٢٦/٦) وابن عساكر في «التاريخ» (١٢/ق ٣٥٠/ب) من طريق عمر بن حفص الدمشقي عن معروف بن عبد الله الخياط عن وائلة مرفوعاً: «طوبى لمن رآني، ورأى من رآني، ورأى من رأى من رآنى».

ومعروف ضعيف كما في «التقريب». والراوي عنه أورد ابن عساكر الحديث في ترجمته، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الذهبي في «الميزان» (١٩٠/٣): «شيخٌ أعتقد أنَّه وضع على معروف الخيَّاط أحاديث».

القرشي [الكُرَيزي](١): نا [أبو القاسم](٢) يزيد بن محمد بن عثمان بن سعيد القرشي [الكُرَيزي](١): نا أبو القاسم](٢) يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا يحيى بن صالح الوحاظي: نا جُميع بن ثوب الرَّحبي: نا خالد بن مَعْدان.

عن أبي أمامة الباهلي أن النبيّ  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  الله المن رآني، ولمن رأى من رآنى، ولمن رأى من رآنى،

<sup>(</sup>١) من (ظ)و(ر).

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) تكرر هذا الحديث بحروفه سنداً ومنناً في الأصل (الفوائد) مرّتين سهواً.

قال المنذري: (جُميع منكر الحديث).

أخرجه الحاكم (٨٦/٤) من طريق يحيى بن صالح به، وقال جُميع أيضاً: حدثنا عبد الله بن بُسْر صاحب النبى \_ ﷺ \_ . . . الحديث .

وقال الذهبي في «التلخيص»: «فيه جُميع بن ثـوب، وهو واهٍ». اه. . وجُميع قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث. وتركه النسائي. (اللسان: ١٣٤/٢).

ولحديث عبد الله بن بسر طريقٌ آخر:

أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» ــ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (ج ٥٥/ق ١٩١٤/أ) ــ عن شيخه داود بن رشيد: ثنا بقيه عن محمد بن عبد الرحمن عنه مرفوعاً: «طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني، طوبى لهم وحُسن مآب».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ـ ومن طريقه الضياء ـ عن شيخه أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا بقيّة: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن عِرْق اليَحْصِبي عنه مرفوعاً: «طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأي من رآني، طوبى لهم وحُسْنُ ماب». وليس في روايتهما زيادة: «ولمن رأى من رأى من رآني».

وهذا إسنادٌ جيد، اليَحْصبي قال دُحَيم: ما أعلمه إلا ثقة». وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقال: لا يُعتدُّ بحديثه ما كان من حديث بقية ويحيى بن سعيد العطَّار ودونه، بل يُعتبر بحديثه من رواية الثقات عنه. وقال في «التقريب»: «صدوق»(١).

<sup>(</sup>۱) وقد عزبت ترجمته عن الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۰۳/۳)، وهو من رجال «التهذيب» (۳۰۰/۹).

١٥٢٧ ــ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان إملاءً وقراءةً: نا أبو جعفر محمد بن مسلمة الواسطي بواسط: نا موسى الطويل:

أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٣٦) والخطيب في «التاريخ» (٣٠٦/٣) والذهبي في «النبلاء» (٢١/ ٢١) من طريق محمد بن مسلمة به.

وأخرجه ابن عـدي (٣٥١/٦) من طريق إسحـاق بن شاهين عن مـوسى به.

قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه عن أنس كلّ طبل وكل مجهول وكل مجهول وكل ضعيف! موسى هذا رواه عن أنس وهو مجهول، ورواه إبراهيم بن هُدبة عن أنس وهو أضعف منه، ورواه دينار عن أنس، وكلّهم ضعفاء».

وموسى الطويل قال ابن حبَّان: روى عن أنس أشياء موضوعة. وقال أبو نعيم: لا شيء. (اللسان: ١٢٢/٦).

وتابعه على هذه الرواية من هو شرٌّ منه:

ابراهيم بن هُدْبة عند ابن عدي (٢٠٩/١) وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» (١٧١/١) والخطيب (٢٠٠٠). وإبراهيم كندَّبه علي بن ثابت وابن معين وأبوحاتم، وترك غيرهم. (اللسان: ١١٩/١).

Y ـ دینار بن عبد الله مولی أنس عند الطبراني في «الصغیر» (Y(Y)) و «الأوسط» (مجمع البحرین: ق Y(Y)) و ابن عدي (Y(Y))، ودینار قال ابن حبًان والحاکم: روی عن أنس أحادیث موضوعة. وقال الذهبي: تالف متهم. (اللسان: Y(Y(Y))).

٣ \_ يَغْنَمُ بن سالم عند المُخلِّص \_ ومن طريقه الـذهبي في «النبلاء»

(٢٠/٢٠) و «الميزان» (٤/٢٥) \_ والخطيب في «الموضح» (٢/٢٧)، وقال الذهبيُّ: «لكنَّه واهٍ لضعف يغنَم، فإنَّه مجمعٌ على تركه». اهـ. وقال ابن حبَّان: كان يضع على أنس. وكذَّبه ابن يونس. (اللسان: ٣١٥/٦).

وأخرجه الخطيب (١٢٧/١٣) من طريق المظفّر بن عاصم عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً. والمظفّر قال ابن الجوزي: زعم أنّه أدرك بعض الصحابة فكذب!. (اللسان: ٣/٦٥).

وأخسر جمه الخسطيب في «التلخيص» (١٦١/١) من طريق الحسين بن عبيد الله التميمي عن حُبَيب بن النعمان عن أنس مرفوعاً.

وسنده ضعيف: قال الخطيب: «حُبَيب أعرابيٌّ ليس بالمعروف، والحسين أيضاً في عداد المجهولين». اه. والحسين جهله العقيلي أيضاً. (اللسان: ٢٩٦/٢).

وقد رُويت هذه الزيادة: «ولمن رأى من رأى من رآني» من حديث علي، وأبي سعيد، وسهل بن سعد، وعقبة الجهني:

أمًّا حديث على:

فأخرجه الخطيب (١٣/ ٤٩) من رواية أبي الدُّنيا عثمان بن خطَّاب الأُشجّ عنه. وأبو الدنيا هذا قال الذهبي في «الميزان» (٣٣/٣): «حدَّث بقلَّة حياء بعد الثلاثمائة عن عليٍّ، فافتضح بذلك وكذَّبه النقَّاد».

وأمَّا حديثُ أبي سعيد:

فأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٠٠٠) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٠٥٥) من طريق إبراهيم بن يزيد الكوفي عن أبي نُصير [تحرَّف عند عبد إلى: نضرة] عنه. وإبراهيم قال ابن المديني: مجهول. (اللسان: ٢٦/١). وأبو نُصير قال ابن ماكولا في «الإكمال» (٢٦/١): «مجهول».

#### وأمًّا حديث سهل:

فأخرجه البخاري في «التاريخ» (١٠٩/٦) والطبراني في «الكبير» (٢٠٤/٦) والطبراني في «الكبير» (٢٠٤/٦) \_ وعنه: أبو نعيم في «المعرفة» (٣٩) \_ والدولابي في «الكنىٰ» (١٦٧/٢) من طريق هُشيم عن أبي يحيى المدني عن عبد الجبار بن أبي حازم عن أبيه عنه مرفوعاً: «غفر الله لمن رآني، ولمن رأى من رآني، ولمن رأى من رآني». لفظ البخاري.

وإسناده ضعيف: هُشيم مدلَّس وقد عنعنه، وعبد الجبار بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٣٢/٦)، وذكره ابن حبَّان في «ثقاته» (١٣٥/٧) وذكر له هذا الحديث، ثمَّ قال: «وأحسب أنَّ أبا يحيى المدني هذا هو فُليح بن سليمان». اه. وفليح صدوق كثير الخطأ كما في «التقريب».

#### وأما حديث عقبة:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٥٧/١٧) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٠٢/ب) وابن السكن والحاكم في «تاريخ نيسابور» ــ كما في «الإصابة» (٢٠٢/٤ ــ ٤٩٣) ــ من طريق نافع بن صيفي ــ وقيل: صيفي بن نافع ــ وكان بلغ مائة واثنتي عشرة سنة عن عبد الرحمن بن عقبة الجهني عن أبيه مرفوعاً: «لا يدخل النار مسلم رآني، ولا رأى من رآني، ولا رأى من رآني، ثلاثاً.

وإسناده ضعيف أيضاً: قال الهيثمي (٢١/١٠): «وفيه من لم أعرفهم». يعني: عبد الرحمن والراوي عنه.

والخلاصة أن هذه الزيادة غير ثابتة بخلاف سائر الحديث كما تقدَّم بيانه، والله أعلم.

#### ٣٠ ـ باب: في فضل الصحابة والقرون الثلاثة

المحمد بن عيسى بن عيسى بن عيسى بن عيسى بن عيسى بن عيسان إملاءً: نا محمد بن عيسى بن حيّان المدائني بالمدائن: نا محمد بن الفضل بن عطيّة عن عبد الله بن مسلم عن ابن بُريدة.

عن أبيه عن النبي \_ على الله عن النبي \_ على الله عن النبي من الله عن النبي عن النبي من القيامة . وورَهم وقائدَهم يومَ القيامة ».

عبد الله بن مسلم هذا أبو طَيْبةَ المَرْ وَزيّ، حدَّث بهذا الحديثِ عنه جماعةً.

عزاه إلى «فوائد تمَّام»: السيوطي في «الجامع الكبير» (١/٧١٧).

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (١ /١٢٧ ـ ١٢٨) من طريق محمد بن عيسى به.

وأخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (رقم: ٤٢) من طريق محمد بن الفضل به.

وإسناده تالف: محمد بن الفضل قال في «التقريب»: كذَّبوه.

وأخرجه الترمذي (٣٨٦٥) من طريق عثمان بن ناجية عن عبـد الله بن مسلم به بلفظ: «ما من أحدٍ من أصحابي يمـوت بأرض ٍ إلا بُعِثَ قـائداً ونـوراً لهم يوم القيامة». وقال: «غريب».

وإسناده ضعيف: عثمان قال السليماني: فيه نظرٌ. (الميزان: ٥٨/٣). وقال في «التقريب»: «مستور». وشيخه قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقال: «يخطىء ويخالف».

وأخرجه أبو نعيم (٤٣) من طريق يحيى بن حُريث عن يحيى بن عبَّاد

عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً: «من مات من أصحابي بأرض فهو شفيع لأهل تلك الأرض».

وإسناده ضعيف: ابن عبَّاد هو الضبعي ليِّن الحديث. والراوي عنه لم أعثر على ترجمته. وقال السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ٨٣٥): «فيه يحيى بن عبَّاد، وهو ضعيف».

البيروتي: اخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب: نا سعد بن محمد البيروتي: نا سهيل بن عبد الرحمن عن عاصم عن خيثمة والشعبي.

عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله على «خيرُ الناس: قسرني، ثمَّ النذين يلونهم، ثمَّ السذين يلونهم، ثمَّ السذين يلونهم، ثمَّ يأتي قسومٌ تسبق أيمانهم».

أخرجه أحمد (٢٦٧/٤) والبزَّار (كشف ــ ٢٧٦٧) وأبو نُعيم في «الحلية» (٧٨/٢ و ١٢٥/٤) من طريقين آخرين عن شيبان به. وقال البزَّار: «لا نعلم أحداً جَمَعَ بين الشعبي وخيثمة إلَّا شيبان».

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧/١٢) والبزَّار والطبراني في «الأوسط» (رقم: ١١٤٤) من طرقٍ أخرى عن عاصم عن خيثمة به.

وإسناده حسن : عاصم هو ابن بهدلة فيه كلام يسير لا يُسزل حديثه عن مرتبة الحسن .

وقال الهيثمي (١٩/١٠): «وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث، وبقيَّة رجال أحمد رجال الصحيح».

والحديث أخرجه البخاري (٣/٧) ومسلم (١٩٦٢ ـ ١٩٦٥) من حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين بنحوه، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي هريرة وعائشة.

البراهيم بن دُحَيم: ناعمًي: أبو سعيد عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيم: ناعمًي: أبو إسحاق إبراهيم (١) بن عبد السرحمن: ناهشام بن عمَّار (ح). وأخبرنا أبو زُرعة محمد وأبو بكر أحمد ابنا عبد الله بن أبي دُجانة [النَّصْري](٢)، قالا: نا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دُحَيم: ناهشام بن عمَّار (ح). وحدَّثني أبو الطيّب أحمد بن محمد بن أبي زُرعة: نا إبراهيم بن دُحَيم: ناهشام بن عمَّار: نا صدقة بن خالد: نا عمرو بن شَراحيل عن بلال بن سعد.

عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! أيَّ أُمَّتِك خيرٌ؟. قال: «أنا وأقراني». قلنا: ثمَّ ماذا يا رسول الله؟. قال: «ثمَّ القرن الثاني». قلنا: ثمَّ ماذا يا رسول الله؟. قال: «ثمَّ ماذا يا رسول الله؟. قال: «ثمَّ يكون قومٌ يحلِفون ولا يُستحلفون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويُؤتمنون ولا يُستشهدون،

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم: ٢٤٥٦) عن شيخه هشام بن عمَّار به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/٤٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/٥) وابن عساكر في «التاريخ» (٧/ق ٤٥/أ) من طرقٍ عن هشام به.

وتابعه: أبو مُسهِر عبد الأعلى بن مُسهِر عند الطبراني والقاضي عبد الجبَّار الخولاني في «تاريخ داريا» (ص ٩٣ - ٩٤) وأبي نعيم وابن عساكر (١٣/ق ٢٣٧/أ)، وقال أبو نُعيم: «رواه مُعلَّى بن منصور عن صدقةً مثلَه.

وإسناده صحيح: عمرو بن شُراحيـل ترجم لـه ابن عساكـر في «تاريخـه»

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ش): (إسحاق بن إبراهيم...)، والتصويب من (ظ) و (ر).

<sup>(</sup>٢) من (ظ)و (ر).

(١٣/ ق ٢٣٧ / أ ب ب)، ونقل توثيقه عن أبي زرعة الدمشقي والطبراني. وقال الهيثمي: (١٠ / ١٩): «ورجاله ثقات».

وسعد هو ابن تميم السُّكُوني ، صحابيٌّ سكن دمشق.

## ۳۱ ـ باب: النهى عن سبّ الصحابة

١٥٣١ ــ حدَّثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر: نا أبو رُرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا أبو سعيد أحمد بن خالد الوَهْبي: نا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله \_ على \_ : «لا تسبّوا أصحابي! فلو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه».

عزاه إلى «فوائد تمَّام»: الحافظ في «الفتح» (٣٦/٧).

أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢ / ٦٦١ - ٦٦٢) وأبو الفتح الحدَّاد في الجزء الثاني من «فوائده» - برواية السَّلفيّ عنه كما في جزء «لا تسبوا أصحابى» للحافظ (ص ٥٩) - من طريق إسرائيل به.

والحديث أخرجه البخاري (٢١/٧) ومسلم (١٩٦٧/٤ ـ ١٩٦٨) من طرقِ عن الأعمش به.

۱۰۳۲ ـ حدَّثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان إملاءً من لفظه: نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله القصَّار الكوفي بالكوفة: نا وكيع بن الجرَّاح عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله \_ على \_ : «لا تسبّوا أصحابي! فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفقَ مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدًّ أحدهم ولا نصيفَه».

هو في «نسخة وكيع عن الأعمش» (رقم: ٢٤) برواية إبراهيم بن عبد الله القصّار عنه.

وأخرجه مسلم (٤/١٩٦٨) من طريق وكيع به.

البَو بعقوب إسحاق بن إبراهيم الأَذْرَعيُّ: نا أبو جعفر محمد بن الخَضِر البرَّاز بالرَّقَة: نا مَعْمَر بن مَخْلَد: نا داود بن الزِّبْرِقان عن محمد بن جُحادة عن أبي صالح.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على الله عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عنه الله عنه أصحابي! فلو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بَلغَ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه».

أخرجه أبو يعلى (٣٤ ٢/٢) والطبراني في «الصغير» (٧٩/٢) والدارقطني في «الأفراد» والمُخلِّص في «حديثه» ــ كما في جزء «لا تسبوا أصحابي» للحافظ (ص ٦٩، ٧٢) ــ من طريق داود به.

قال الطبراني: لم يروه عن ابن جُحادة عن أبي صالح إلاَّ داود، ورواه الحسن بن أبي جعفر عن ابن جُحادة عن عطية عن أبي سعيد. وقال الدارقطني: تفرَّد به داود عنه.

وداود «متروك وكذَّب الأزدي». كذا في «التقريب»! وصوابه: وكذَّبه الجوزجاني. كذا في ترجمته من التهذيب». (١٨٥/٣) أما الأزديّ فقال: متروك.

أما رواية الحسن بن أبي جعفر التي أشار إليها الطبراني: فعند خيثمة بن سليمان في «فضائل الصحابة» كما في الجزء المذكور (ص ٧٠). والحسن ضعيف الحديث كما في «التقريب».

الحسين (١) المِصّيصي: نا محمد بن كثير عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الحسن)، والتصويب من (ظ) و (ر).

عن أبي هريرة، قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الموليد بعضُ ما يكون بين الناس، فقال رسول الله على الله على المحابي \_ أو: أُصيحابي \_ ، إنَّ أحدَكم لو أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً لم يبلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَه».

أخرجه النسائي في «الفضائل» (رقم: ٢٠٤) والبزَّار (كشف ــ ٢٧٦٨) واللالكائي في «شرح أصول السنَّة» (٢٣٤٥) وابن عساكر (١٠/ق ٦٣/أ) من طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة به.

وعاصم هو ابن بهدلة، وفي حفظه كلام، وقد خالف الأعمش \_ وهو من أثبت الناس في أبي صالح \_ فرواه عنه عن أبي سعيد، فهو المحفوظ. قال الحافظ في جزئه المذكور (ص ٧٧): «والأعمش أحفظ من عاصم فروايته مقدَّمة».

والحديث أخرجه مسلم (٤/١٩٦٧) من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. واتفق الحفاظ على توهيم هذه الرواية، وأن الصواب أن الحديث من مسند أبي سعيد. وتجدُ تفصيل ذلك في جزء الحافظ المذكور، والذي لخصه في «الفتح» (٣٥/٧).

## ۳۲ ـ باب: فضل قریش

المحاق محمد بن صالح، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد إبراهيم بن محمد بن صالح، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد وجعفر بن محمد العَدَبَّسيّ، في آخرين، قالوا: نا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا سليمان بن داود(١) بن علي الهاشمي: نا إبراهيم بن سعد: نا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بن داود بن داود) مكرَّراًا وكتب ناسخ (ظ) ــ وهو الحافظ عبد الغني المقدسي ــ بالهامش: (في الأصل: داود بن داود. وهو غلطٌ، والصواب ما علَّقته).

صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد.

عن سعد، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «من يُرِدْ هوانَ قريش أهانه الله».

١٥٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن القرشي: أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا يعقوب بن حُميد بن كاسب: نا إبراهيم بن سعد: نا صالح بن كيسان عن الزَّهريّ، قال: حدَّثني محمد ابن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي عن يوسف بن الحكم - هو: أبو الحجَّاج بن يوسف ـ عن محمد بن سعد.

عن سعد عن رسول الله ــ ﷺ ــ مثله.

لم يُجوِّده إلاَّ سليمان بن داود الهاشمي ويعقوب بن حُمَيد.

هما في «مسند المقلّين من الأمراء والسلاطين» لتمَّام (ص ٦٣ - ٦٤).

وأخرجه ابن النجَّار في «ذيل تاريخ بغداد» (٨٢/٣) من طريق تمَّام الأول.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٣/١) والترمذي (٣٩٠٥) والترمذي (١٠٥/ق واستغربه وأبويعلى (١١٣/٢) ومن طريقه: ابن عساكر (١٥/ق ١٩٣/أ ب) والهيثم بن كليب في «مسنده» (رقم: ١٢٣) والحاكم (٤/٤٧) وأبونعيم في «المعرفة» (رقم: ٤٤٥) والبخوي في «شرح السنّة» (١٢/١٤) والمزي في «التهذيب» (١٢٠٤/٣) من طريق سليمان بن داود به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنّة» (رقم: ١٥٠٣) عن يعقوب بن حُميد به.

هكذا روياه عن إبراهيم بن سعد، وخولفا فيه:

فقد أخرجه أحمد (١٧١/١) ـ ومن طريقه ابن عساكر (١٥/ق فقد أخرجه أحمد (١٧١/١) ـ ومن طريقه ابن عساكر (١٥٥ق العمل الجَحْدري والعرب عن يعقوب وسعد ابني إبراهيم، وعن أبي كامل الجَحْدري وأخرجه الهيثم بن كليب (١٧٤) عن يعقوب، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧١) وابن أبي عاصم (١٥٠٤) والهيثم (١٧١) والحاكم (١٧٤/٤) عن يزيد بن الهاد، كلّهم إبراهيم بن سعد به، لكن قالوا: عن يوسف عن سعد، فلم يذكروا: (محمد بن سعد).

وذكر الدارقطني هذا الاختلاف في «العلل» (٣٦٠/٤)، ثم قال: «والقولان عنه [يعني: إبراهيم] محفوظان». وقال أبوحاتم ــ كما في «العلل» لابنه (٢/٣٦٠ ــ ٣٦٦): «يُخالَف في هذا الإسناد، واضطرب في هذا الحديث».

ومحمد بن أبي سفيان لم يوثّقه غير ابن حبّان، وشيخه وثّقه العجلي وابن حبّان، وقال كعب بن علقمة: كان فاضلًا من خيار الناس. وقال الحافظ عن كليهما: مقبول. أي عند المتابعة.

وأخرجه عبد الرزاق (٨/١١) ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (٢٢٥/٣) عن معمر عن الزهري عن عمر بن سعد عن أبيه مرفوعاً: «من يُهن قريشاً يهنه الله». وأخرجه أحمد (١٧٦/١) \_ ومن طريقه: الضياء (٣/٤/٣) \_ عن عبد الرزاق، لكن قال: (عن عمر بن سعد أو غيره) على الشك.

وعمر بن سعد وثقه العجلي، وقال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقةً؟ وقال الذهبي في «الميزان» (١٩٨/٣): «هو في نفسه غير متهم، لكنّه باشر قتال الحسين، وفعل الأفاعيل». اه. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، ولكن مَقَتَه الناس لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٣٤/٢) من طريق الحسن بن داود المنكدري عن عبد الرزاق به، لكن قال: (عن عامر بن سعد).

وإسناده صالح: الحسن قال النسائي وابن عدي: لا بأس به. ووثقه ابن حبّان، وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى.

لكن قال الدارقطني: «وَهِمَ فيه معمر، والصحيح حديث صالح بن كيسان».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٨/١) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن المُجبَّر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه.

وابن مجبر تركه أبو داود والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشيءٍ. وضعّفه غيرهم. (اللسان: ٧٤٥/٥).

وقال الدارقطني (٣٦٢/٤) عن هذه الرواية: «وهـو وهمٌ، والصحيح: حديث الزهري عن محمد بن أبـي سفيان».

وجاء الحديث أيضاً من رواية عثمان، وعمرو بن العاص، وابن عبّاس، وأنس:

وأمّا حديث عثمان:

فأخرجه أحمد (١/٤/١) وابن أبي عاصم (١٥٠٥) والبزار (كشف – ٢٧٨١) والعقيلي في «الضعفاء» (١٢٤/٣) وابن حبّان (٢٢٨٨) والحاكم (٢٧٨١) وابن عساكر (١٢/ق ٢٩١/ب) والضياء في «المختارة» (١١/١٥ – ١١/٥) من طريق محمد بن حفص بن عمر التيمي عن عبيد الله بن عمر بن موسى عن ربيعة من أبي عبد الرحمن عن ابن المسيب عن عمرو بن عثمان عن أبيه مرفوعاً: «من أهان قريشاً أهانه الله».

عبيد الله قال العقيلي: لا يُتابع على حديثه. وقال الذهبي: فيه لين.

والراوي عنه قال الحسيني: فيه نظر. وقد وتّقهما ابن حبّان. (اللسان: ١٠٩/٤).

وقال الهيثمي (۲۷/۱۰): «ورجالهم ثقات».

وأمّا حديث عمرو بن العاص:

فأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٢/ق ٣٩٩/أ) من طريق إسحاق بن سعيد بن الأركون عن سلمة بن العيّار عن عبد الله بن لهيعة عن مِشْرَح بن هاعان عنه مرفوعاً.

وإسناده واه: ابن الأركون قال أبو حاتم: ليس بثقة. وقـال الدارقـطني: منكر الحديث. (اللسان: ٣٦٣/١). وابن لهيعة ضعيف لاختـلاطه، ومِشْـرَح يبعد ــ والعلم عند الله ــ سماعه من عمرو.

وعلاوةً على ذلك ففي الإسناد إلى (إسحاق بن سعيد): أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي صاحب «صاحب الصوفية»، وقد اتهم.

وأمّا حديث ابن عباس:

فأخرجه تمّام في «مسند المقلّين» (ص ٢٧) ــ ومن طريقه: ابن عساكر (١٠٩/٥) ــ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٠٩/١) والذهبي في «النبلاء» (٧٣/٦) من طريق أبي مسلم الخراساني صاحب الدولة ــ واسمه: عبد الرحمن بن مسلم ـ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

وأبو مسلم هذا قال الذهبي في «الميزان» (٥٠/٥): «ليس بأهل أن يُحملَ عنه شيءٌ، هو شرٌّ من الحجّاج وأسفكُ للدماء».

وأما حديث أنس:

فأخرجه ابن أبي عاصم (١٥٠٦) والبزّار (كشف ــ ٢٧٨٢) والطبراني

في «الكبير» (٢٣٣/١) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٠٠/أ) وابن عدي (٦٠٤/٦) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٠٩/ب) من طريق أبي هلال الراسبي عن قتادة عنه مرفوعاً.

قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا أبو هلال. اه. واسمه: محمد بن سليم سليم، وهو لين الحديث. وقال الهيثمي (٢٧/١٠): «وفيه محمد بن سليم أبو هلال، وقد وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح». اه. .

فالحديث بهذه الطرق حسنٌ على أقل أحواله، والله أعلم.

البراهيم بن البراهيم بن البراهيم بن البراهيم بن فيل البالسي: نا أبو مسلمة إسحاق بن سعيد القرشي: نا خُلَيد بن دَعْلَج. (ح) وحدّثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي من لفظه: نا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني: نا إسحاق بن سعيد الأرْكون: نا خُليد بن دَعْلَج عن عطاء بن أبي رباح.

عن ابن عبّــاس، قــال: قــال رســول الله ــ ﷺ ــ: «أمــانُ الأرض من الغرق: القوسُ، وأمانُ الاختلافِ: الموالاةُ لقريش ِ. قريشٌ أهلُ الله، قـريشٌ أهلُ الله، قـريشٌ أهلُ الله، فإذا خالفتها قبيلةٌ من العرب صاروا حزبَ إبليسَ».

| <ul> <li>١٥٣٨ ــ وأخبرني أبو علي [محمد بن هارون] (١) الأنصاري: أنا و عبد الملك القرشي: نا أبو مسلمة إسحاق بن سعيد الأرْكون مثله.</li> </ul> | أب  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| قال المنذري: (خُليد بن دَعْلَج ضعيفٌ).                                                                                                      |     |
| أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٢/ق ٣٧٩/ب) من طريق تمّام.                                                                                     | • • |

<sup>(</sup>١) من (ظ).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٤٧) و «الكبير» (١٩٦/١١ ــ ١٩٧) - وعنه: أبو نعيم في «الحلية» (٩٥/٩) ــ والحاكم (٤/٥٧) من طريق ابن الأركون به.

وصحّحه الحاكم، فتعقّبه الذهبي بقوله: «قلت: واه، وفي إسناده ضعيفان». اه. يعني: خليداً والسراوي عنه. فالأول ضعيف كما في «التقريب»، والثاني قال أبوحاتم: ليس بثقةٍ. وقال الدارقطني: منكر الحديث. (اللسان: ٣٦٣/١).

وقد تُوبِع ابن أركون:

تابعه محمد بن سليمان الحرّاني عند ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٤٣/١)، وهو صدوق كما في «التقريب»، لكنّ الراوي عنه: وهب بن حفص أحدُ الكذّابين.

وقد أخرجه الحاكم (١٤٩/٣) من طريق ابن أركون به، لكن بلفظ: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها...» الحديث.

وصحّحه أيضاً، وتعقّبه الذهبي بقوله: «قلت: بل موضوع! ابن أركون ضعّفوه، وكذا خُليد ضعّفه أحمد وغيره».

10٣٩ ـ أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الحميد بن خالد الفَزَاري: أنا أبو الحسن أحمد بن أنس بن مالك: نا أبو مسلمة (١) إسحاق بن سعيد ابن الأركون عن أبي مُسلم \_ يعني: سلمة بن العيّار \_ عن عبد الله بن لَهيعة عن مِشْرَح بن هاعان.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل و (ش) و (ر): (سلمة)، والتصويب من (ظ) وترجمته عند ابن عساكر
 (۲/ق ۱/۳۸۰).

خالصةُ الله \_ عزّ وجلّ \_ ، فمن نَصَبَ لها حرباً (١) \_ أو: [من] (٢) حاربها \_ سُلِب، ومن أرادها بسوءٍ خَزِيَ في الدُّنيا والآخرة».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٧/ق ٢٥٢/ب) من طريق تمّام. وأخرجه أيضاً (٢/ق ٣٩٨/ب ــ ٣٩٩/أ) من طريقٍ آخر عن أحمد بن أنس به .

وإسناده واهٍ، وقد تقدم الكلام عليه قريباً في تخريج الحديث رقم (١٥٣٦) في حديث عمرو بن العاص بما يغني عن إعادته هنا.

## ٣٣ \_ باب: ما جاء في قبائل العرب

• ١٥٤٠ \_ حدّثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حَيْدرة من لفظه: نا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق البُزُوري ببغداد: نا شَبَابة بن سوّار: نا شعبة عن محمد بن زياد.

عن أبي هريرة عن النبيِّ ــ ﷺ ــ قال: «أسلمُ سالمها اللَّهُ، وغِفارُ غفر اللَّهُ لها». وأكثرُ ظنّي أنّه قال: «وعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ ورسولَه».

أخرجه مسلم (١٩٥٢/٤) من طريق شعبة به، وأخرجه البخاري (٢/٢٥) من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، وليس عندها زيادة: «وعُصَيّة...». وهي عند مسلم (١٩٥٢ – ٤٦٧) من رواية ابن المسيب وأبى سلمة عنه.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و (ش): (حـرب)، والتصـويب من (ظ) و (ر) وابن عســاكـــر. ويمكن توجيه ما في الأصل ببنائه على مــا لم يُسمَّ فاعله، فيكــون: (حُرِب) أي: سُلِب مــاله كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

وقد أخرجه بتمامه: البخاري (٢/٦٥) ومسلم (١٩٥٣/٤) من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم من حديث خفاف الغفاري. وأخرجه دون الزيادة (١٩٥٢/٤) من حديث أبى ذر وجابر.

ا ١٥٤١ ـ أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمد بن السَّفر قراءةً عليه (ح). وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حَذْلَم وعبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، قالوا: نا بكّار بن قُتيبة: نا أبو المُطَرِّف بن أبي الوزير: نا موسى ابن عبد الملك بن عُمير عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً.

عن أبيه، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عن أبيه، قال: قال رسول الله على الله عند الله خيراً من أسد وغَطَفان وبني عامر بن صَعْصَعة، هل خابوا وخسِر وا؟» قالوا: نعم. قال: «فإنّ جُهينةً ومُزَيْنةً وأسلمَ وغفارَ خيرٌ من أسدٍ وغَطَفانَ وبني عامرِ بن صَعْصَعة». يمدُّ بها صوتَه.

موسى بن عبد الملك ضعّفه أبو حاتم وذكره البخاري في «الضعفاء»، ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: ١٢٤/٦ ــ ١٢٥) لكنه لم ينفرد به:

فقد أخرجه البخاري (٢/٦٥) ومسلم (١٩٥٦/٤) من طريق الثوري عن عبد الملك بن عمير به.

وأخرجا نحوه من حديث أبي هريرة.

١٥٤٢ أجرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلَم القاضي: نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا أبو الحارث العبّاس بن عبد الرحمن بن الوليد بن نجيج القرشي: نا بكر بن عبد العزير بن إسماعيل بن عُبيد الله: نا سليمان بن أبي كريمة عن حيّان مولى أم الدرداء عن أم الدرداء، قالت:

سمعت أبا الدرداء وهو يقول: أتيتُ النبيَّ ـ ﷺ \_ فإذا جماعة من العرب يتفاخرون، فأذِن لي رسول الله \_ ﷺ \_ فدخلتُ، فقال لي: «يا

أبا الدرداء! إذا فاخرت ففاخر بقريش، وإذا كاثرت فكاثر بتميم، وإذا حاربت فحارب بقيس. ألا إن وجوهها كنانة، ولسانها أسد. يا أبا الدرداء! إن شه حز وجل في فرساناً في سمائه يقاتِل بهم أعداءه وهم الملائكة، وفرساناً في الأرض (١) وهم قيس في يقاتل بهم أعداءه. يا أبا الدرداء! إن آخر من يُقاتل عن الدين حين لا يبقى إلا ذكره، ومن القرآن إلا رسمه: رجل من قيس». قلت: يارسول الله! ممّن هو من قيس؟ قال: «من شُليم».

علا 10 1 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، وغيره، قالوا: نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا أبو الحارث العبّاس بن عبد الرحمن بن نَجيح: نا بكر بن عبد العزيز عن سليمان بن أبي كريمة عن حيّان مولى أمّ الدرداء.

عن أمّ الدرداء، قالت: خَرَجَ أبو الدرداء يريدُ النبيَّ ـ ﷺ ـ ، فوجد جماعةً من العرب يتفاخرون. فاستأذنتُ فأذن لي رسول الله ـ ﷺ ـ ، فقال لي: «يا أبا الدرداء! ما هذا اللّجَبُ (٢) الذي أسمع؟». قال: قلت: يا رسول الله! هذه العربُ تتفاخر فيما بينها. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ : «يا أبا الدرداء! إذا فاخرتَ ففاخر بقريش، وإذا كاثرت فكاثر بتميم، وإذا حاربت فحارب بقيس. ألا إنّ وجوهها كنانةُ، ولسانها أسدُ، وفرسانها قيس. إنّ للّه فحارب بقيس. ألا إنّ وجوهها كنانةُ، ولسانها أسدُ، وفرسانها قيس الملائكةُ، وفرساناً في الأرض يقاتل بهم أعداءه وهم قيس. يا أبا الدرداء! إن آخرَ من وفرساناً في الأرض يقاتل بهم أعداءه وهم قيس. يا أبا الدرداء! إن آخرَ من يقاتل عن الإسلام حين لا يبقى إلاّ ذكرُه، ومن القرآن إلاّ رسمُه لَرجلٌ من يقاتل عن الإسلام حين لا يبقى إلاّ ذكرُه، ومن القرآن إلاّ رسمُه لَرجلٌ من قيس». قال: قلت: يا رسول الله! من أيّ قيس؟ قال: «من سُلَيم».

<sup>(</sup>١) في (ف): (أرضه).

<sup>(</sup>٢) اللَّجَبُ: الجلبة والصياح. (قاموس).

قال المنذري: (سليمان بن أبي كريمة شامي، قال ابن عدي: عامّةُ أحاديثه مناكير).

عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «الجامع الكبير» (٩٤٣/١).

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٣/ق ٢١٠/ب ــ ٢١١/أ) من طريق تمّام الثاني، وأخرجه أيضاً (٥/ق ١٩٨/أ) من طريق آخر عن أبي عبد الملك القرشي به.

وأخرجه البرّار (كشف ــ ٢٨١٩) من طريق آخر عن العبّاس بن عبد الرحمن به، وقال: «لا نعلمه يروى مرفوعاً بهذا اللفظ إلا بهذا الوجه، والعبّاس ليس به بأس، وبكر ليس بالمعروف بالنقل وإن كان معروفاً بالنسب، وبكر ليس نحفظه إلا من هذا الوجه، فأخرجناه وبينًا علّته».

وإسناده ضعيف: سليمان ضعّفه أبو حاتم، وقال العقيلي: يُحدّث بمناكير. (اللسان: ١٠٢/٣) وبكر مرّ كلام البزّار عليه، وحيّان مثله: قال الذهبي في «الميزان» (١٠٢٣): «لا يُدرىٰ من هو!»، وقد أورد ابن عساكر الحديث في ترجمتيهما، ولم يحكِ فيهما جرحاً ولا تعديلاً.

وقـــال الهيئمي (٢٠/١٠): «وفيـه سليمـــان بن أبـي كــريمــة، وهـــو ضعيف». اهـ. وأعلّه السيوطي في «الجامع الكبير» (٩٤٢/١ ــ ٩٤٤) به.

\$ \$ 0 1 - أخبرنا أبو عبد الرحمن ضحّاك بن يزيد السَّكْسَكي ببيت لَهْيا - من ولد يزيد بن أبي كبشة - : نا أبو هاشم وُرَيْزَة بن محمد الغسّاني : نا عبد الله بن سليمان العَبْدي : نا محمد بن طحلاء ، قال : حدّثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : حدّثني أبي عن أبيه .

إسناده مظلمٌ: شيخ تمّام وشيخه ذكرهما ابن عساكر في «تاريخه» ( $\Lambda$ /ق  $\Upsilon$ 77 أو  $\Upsilon$ 1 ولم يحكِ فيهما جرحاً ولا تعديلاً. وعبد الله بن سليمان قال ابن عدي: ليس بذاك المعروف. (اللسان:  $\Upsilon$ 77 ). وعتبة بن عبد الله قال أبوحاتم \_ كما في «الجرح» لابنه ( $\Upsilon$ 77 ) = : «هو مجهول». اه. وابنه وحفيده لم أرّ من ذكرهما. أما محمد بن طحلاء فقد قال أبوحاتم \_ كما في «الجرح» ( $\Upsilon$ 77 ) \_ : «هو مدينيٌّ ليس به بأس».

والحديث لم أرّ من خرّجه غير تمّام، وما ذكره السيوطي في «الجامع الكبير».

وأخرج الرامهرمزي في «أمشال الحديث» (رقم: ١١٦) من طريق عمرو بن الحصين عن ابن عُلاثة عن غالب بن عبد الله الجزري عن مجاهد عن ابن عبّاس مرفوعاً: «إنّ تميماً صخرةٌ صمّاء لا تُفلّ». في حديث طويل.

وسنده واهٍ: عمرو متروك كما في «التقريب» وغالب تركه النسائي والعجلى والدارقطني، وقال ابن معين: ليس بثقة (اللسان: ٤١٤/٤).

العبر الله بن عبر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن يحيى بن صاع البزّاز في آخرين، قالوا: نا مُساور بن شهاب بن مسرور قال: حدّثني أبي: شهاب عن أبيه مسرور بن مُساور عن جدّه سعد بن أبي الغادية ..

عن أبيه، قال: كان النبيُّ \_ ﷺ \_ في جماعةٍ من أصحابه جالساً(١)، إذ مرّت به جنازةٌ، فقال: «ممّن الجنازةُ؟». فقالوا: من مُزَيْنَة. فما جلس مليّاً

<sup>(</sup>١) في الأصول (جالس)، والتصويب من (ظ).

حتى مرّت به الثانية ، فقال: «ممّن الثانية؟» فقالوا: من مُزَيْنَة . فما جلس مليّاً حتى مرّت به الثالثة . فقال: «ممّن الجنازةُ؟» فقالوا: من مُزَيْنَة . فقال: «سيري مُرزَيْنَة ، ما هاجرت فتيانٌ قطُّ كَرُموا على الله [ \_ عزّ وجلّ \_ ](١) إلَّا كان أسرعهم فناء . سيري مُزَيْنَة ، لا يُدرك مسيحَ الدجّال (٢) منك أحد» .

عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «الجامع الكبير» (١/٥٥١).

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٨/ق ٧٠/أ) من طريق تمّام، وقـال: «غريبٌ جدّاً لم أكتبه إلا من هذا الوجه».

وإسناده مظلم: مساور وأبوه وجده مجاهيل، ذكرهم ابن عساكر في «تاريخه» (٨/ق ٧٠١) و ٢٠١ ق ٢٠٠٧/ب) ولم يحك فيهم جرحاً ولا تعديلاً.

## ۳۶ ـ باب: حُبِّ العرب

١٥٤٦ — حدّثني أبو الخير زهير بن محمد بن يعقوب المَوْصِلي:
 نا أبو عبد الله الحسين (٦) بن عمر بن أبي الأحوص الكوفي: نا العلاء بن عمر و الحنفي: نا يحيى بن بُريد الأشعري عن ابن جَرَيج عن عطاء.

عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله على الله على المحبّ العربَ لللاثِ: لأنّي عربيّ، والقرآن عربيّ، وكلام أهل الجنّة عربيّ.

عزاه إلى «فوائد تمّام»: السخاوي في «المقاصد» (ص ٢٢).

وأخرجه ابن عساكر (٦/ق ٢٠٣/ب) من طريق تمّام .

<sup>(</sup>١) من (ظ) و ( ر ) و (ف).

<sup>(</sup>٢) من باب إضافة الموصوف إلى صفته كقولهم (مسجد الجامع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ش): (الحسن)، والتصويب من (ظ) و (ر) وابن عساكر.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣٤٨/٣) ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١/٢٤) \_ والطبراني في «الكبير» (١١/ ١٨٥) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٠٣/ب) والحاكم في «المستدرك» (٨٧/٤) و «معرفة علوم الحديث» (ص ١٦١ \_ ١٦٢) وعنه البيهقي في «الشعب» (١٥٩/٢) من طريق العلاء به.

وإسناده واه: العلاء ضعفه النسائي، وقال صالح جَزَرة: لا بأس به. واضطرب فيه قول ابن حبّان. (اللسان: ١٨٦/٤) وشيخه ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وصالح جَزَرة، ووهاه أبو زرعة. (اللسان: ٢٤٢/٦). وابن جريج مدلس ولم يُصرّح بالتحديث.

والحديث قال العقيلي: منكرٌ لا أصل له. وسئل أبوحاتم عنه \_ كما في «العلل» لابنه (7/7 \_ 7/7)، فقال: «هـذا حديث كـذبٌ». وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع.

وصحّحه الحاكم، فتعقّبه الذهبي بقوله: «قلت: بل يحيى ضعّفه أحمد وغيره، وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة». اه. وقال في «الميزان» (١٠٣/٣): «هذا موضوع».

وقال الهيثمي (٢/١٠): «وفيه العلاء بن عمرو الحنفي، وهـو مجمعٌ على ضعفه».

وتابع يحيى بن بُريد: أبو الفضل محمد بن الفضل بن عطية عند الحاكم، قال الذهبي: «وأمّا أبو الفضل فمتهمٌ، وأظن الحديث موضوعاً».

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٠٣/ب) من طريق عبد العزيز بن عمران عن شبل بن العلاء عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنا عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي».

قال الهيثمي (٥٣/١٠): «وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو متروك». اه. . وهو كما قال.

ولجملة «أحبّوا العرب» شاهدٌ من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٤/ ٣٧٩ ـ ط العلمية) ـ وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٣٤٠/٢) ـ عن شيخه الهُذيل بن عبد الله الضبيّ عن أحمد بن يونس عن محمد بن عبد الصمد بن جابر الضبّي عن أبيه عن عطاء بن أبي ميمونة عنه.

وإسناده ضعيف: الهذيل ذكر أبو الشيخ وأبو نعيم الحديث في ترجمته ولم يحكيا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومحمد بن عبد الصمد قال الذهبي في «الميزان» (٦٢٨/٣): «صاحب مناكير، ولم يُترك حديثه». اه. . وأبوه ضعّفه ابن معين (اللسان: ٢٠/٤). وضعّف إسناده السخاوي في «المقاصد» (ص ٢٣).

## ۳۵ \_ باب: فضل أهل الحجاز

انا : أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان : أنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن هشام البصري ابن بنت مطر بدمشق : نا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان .

عن جابر، قال: سمعت رسول الله \_ على الله عن جابر، قال: سمعت رسول الله على المشرق وفي ربيعة ومُضَرَ».

محمد بن سليمان ضعيف كما في «التقريب»، لكنه قد تُوبع:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨٣/١٢) وعنه أبويعلى (١٨٣/٢٢) عن يحيى بن آدم به.

وإسناده جيّد قويٌّ .

وأخرجه مسلم (٧٣/١) من رواية أبي الزبير عن جابر مثله، لكنّه لم يذكر: «وفي ربيعة ومُضَر». وهي عند البخاري (٢٦/٦) ومسلم (٧١/١) من حديث أبي مسعود.

## ٣٦ \_ باب: فضل من مات بالمدينة

١٥٤٨ ـ أخبرنا أبو الطيّب محمد بن حُميد بن سليمان: نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: نا محمد بن عبد الله الرّقاشي: نا سفيان بن موسى عن أيّوب عن نافع.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «من استطاع أن يموت منكم (١) بالمدينة فليفعل، إنّه من مات بالمدينة شفعتُ له يوم القيامة».

أخرجه البيهقي في «الشعب» (١١٦/٨ ـ ١١٧ ـ ط الهند) من طريق الصلت بن مسعود، قال: حدثنا سفيان بن موسى وكان ثقة عن أيّوب به.

وسفيان وثّقه أيضاً الدارقطني وابن حبّان، وقال أبوحاتم: مجهول. فالإسناد حسنٌ. وقد توبع سفيان:

أخرجه أحمد (٧٤/٢) والترمذي (٣٩١٧) وحسنه وابن ماجه أخرجه أحمد (١٠٣١) والبيهقي (٨/١١ – ١١٦) والبغوي في «شرح (٣١١٢) وابن حبّان (١٠٣١) والبيهقي (٨/٣١) والبيهقي (١٠٣١) والبغوي في «شرح السنّة» (٧/ ٣٢٤) – وحسنه – من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن أيوب به.

وإسناده حسنٌ، معاذ فيه كلام يسيسر. وتابعهما أيضاً: الحسن بن أبى جعفر عند أحمد (١٠٤/٢) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٣٩/ب)،

<sup>(</sup>۱) بالأصل (... منكم أن يموت)، والمثبت من (ظ) و ( ر ) و (ف) و (ش).

وهـو ضعيف كما في «التقـريب». فالحـديث عن ابن عمر صحيـح بهـذه المتابعات.

وورد الحديث أيضاً من رواية الصُّميتة الليثية، وسُبَيعة الأسلمية:

أمّا حديث الصّميتة:

فأخرجه النسائي في «الكبرى» ـ كما في «تحفة الأشراف» (١١/ ٣٤٥ ـ ٣٤٥) ـ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢١٤) وابن جُميع في «معجمه» في «الكبير» (٣٣٨ ـ ٣٣١ ـ ٣٣٣) وابن حبّان (١٠٣١) وابن جُميع في «معجمه» (ص ٣٥٣) والبيهقي (١١٢/٨) من طرقٍ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنها مرفوعاً نحوه.

وإسناده صحيح: عبيد الله بن عبد الله قيل: هو ابن عتبة، وقيل: بل ابن عمر، وصحّح ذلك ابن أبي عاصم. وعلى كلا الاحتمالين فهو ثقة.

وأمّا حديث سُبيعة:

فأخرجه ابن أبي عاصم (٣٢٧٥) وأبويعلى في «مسنده الكبير» (المطالب: ق ٤٥/ب ــ ٤٦/١) والطبراني في «الكبير» (٢٩٤/٢٤) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٠٣/٢) والبيهقي (١١٤/٨) من طرق عن الدراوردي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن عكرمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه عنها مرفوعاً بنحوه.

وإسناده ضعيف: عبد الله بن عكرمة بيض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (١٣٣/٥)، وذكره ابن حبّان في «ثقاته» (٢٨/٧) وأسامة ليّن الحديث. وقال البيهقي: «وهو خطأ، وإنّما هو عن صُميتة». وقال الحافظ في «المطالب»: «هذا حديث معروفٌ من هذا الوجه لكن عن صُميتة الليثية بدل سُبيعة الأسلمية».

وقال المنذري في «الترغيب» (٢٢٤/٢): «ورواته محتبِّ بهم في

(الصحيح) إلاَّ عبد الله بن عكرمة، روى عنه جماعة، ولم يجرحه أحدٌ». وقال الهيثمي (٣٠٦/٣): «ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، ولم يتكلّم فيه أحدُ بسوءٍ». اه. وذهلا عن توثيق ابن حبّان له.

## ٣٧ ــ بـاب: فضل الشام ودمشق

١٥٤٩ \_ أخبرنا خيثمة بن سليمان: أنا العباس بن الوليد بن مَـزْيَد: أنا عقبة بن علقمة، قال: حدّثني سعيد بن عبد العزيز عن عطيّة بن قيس.

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على الله عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على الله عمود الكتاب انتُزعَ من تحت وسادتي، فنظرتُ فإذا هو نورٌ ساطعٌ عُمِد به إلى الشّام. أَلاَ وإنّ الإيمانَ إذا وقعتِ الفتنُ بالشام».

عزاه إلى «فوائد تمّام»: السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ٣١٠). وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١/ ٩١ ــ ٩٢) من طريق تمّام وغيره.

وأخرجه أبو الحسن الربعي في «فضائل الشام» (رقم: ١١) والبيهقي في «الدلائل» (٤٨/٦) ومن طريقه: ابن عساكر ــ من طريق العبّاس بن الـوليد به.

هكذا رواه عقبة بن علقمة \_ وهو صدوق \_ عن سعيد بن عبد العزيز فقال: (عن عطية بن قيس)، وقد خولف فيه، قال ابن عساكر: «والمحفوظ حديث سعيد عن يونس بن ميسرة بن حُلْبَس، كذلك رواه إبراهيم بن محمد الفراوي والوليد بن مسلم ومروان بن محمد ومحمد بن معاذ بن عبد الحميد الدمشقيون ويحيى بن صالح الوحاظي وسعيد بن مسلمة الأموي عن سعيد». ثم ساق أسانيده إلى هؤلاء، وعُلم منه شذوذ رواية عقبة.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «التاريخ» (٢٠٠/٣ ـ ٣٠٠) والحارث في «مسنده» (المطالب: ق ٢٦٨/١) والطبراني في «مسند الشاميين» (رقم: ٣٠٨ ـ ٣١٠) ـ وعنه: أبو نعيم في «الحلية» (٢٥٢/٥)، ومن طريقه السذهبي في «النبلاء» (٣٧/٨) ـ والحاكم (٤/٩٠٥) ـ وصحّحه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي ـ والبيهقي (٢/٨٤٤) من طرق عن سعيد بن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

وإسناده صحيح ، ويونس لم يروِله الشيخان شيئاً ، فليس إذاً على شرطهما كما ظنّ الحاكم!

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧١٠) من طريق مُؤَمَّل بن إسماعيل عن محمد بن ثور عن معمر عن أيّوب عن أبي قِـلابة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال: «لم يروه عن أيّوب إلا معمر، ولا عنه إلا محمد بن ثور، تفرّد به مُؤمَّل». وأخرجه ابن عساكر (١/٩٩) من طريقه، لكن قال (عن عبد الله ابن عُمر)!.

ومُؤمَّل صدوق سيَّء الحفظ كما في «التقريب»، وما أخال رواية أبي قلابة عن ابن عمرو إلَّا مرسلةً.

وأخرجه يعقوب بن سفيان (٢/ ٢٩١ ــ ٢٩٢، ٥٢٣) ــ ومن طريقه: ابن عساكر (١/ ٩٥) ــ من طريق العباس بن سالم عن مدرك بن عبــد الله عن ابن عمرو مرفوعاً.

ومُدرِك قال الذهبي: مجهول. وذكره ابن حبّان في «الثقات» (اللسان: 11/7 ــ ١٢).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» \_ كما في «المجمع» (٥٨/١٠) \_ ومن طريقه ابن عساكر (٩٥/١) من طريق عبد الله بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولاني عن ابن عمرو مرفوعاً.

وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه.

وورد هـذا الحديث أيضاً من رواية أبي الدرداء، وعمر وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي أمامة، وعبدالله بن حوالة، وعائشة:

أمّا حديث أبى الدرداء:

فأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٨/ مـ ١٩٩) وفي «الفضائل» (١٧١٧) ويعقوب بن سفيان (١٩٠/١) والبيهقي (٢٩٠/١) وابن عساكر (٩٧/١) من طريق يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عنه مرفوعاً. وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٤٤٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٩٨/١) وابن عساكر (٩٦/١) من طريق يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن بُسر به.

قال البيهقي: هذا إسنادٌ صحيح. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في جزئه (فضائل الشام) (ص ٢١): «هذا الحديث مشهور، وإسناده عندي على رَسْم البخاري». اه. وقال المنذري في «الترغيب» (٢٢/٤): «ورواته رواة الصحيح». وقال الهيثمي (١٠/٨٥): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وهو كما قالوا.

وأمّا حديث عمر:

فأخرجه يعقوب بن سفيان (٣١١/٢) ــ ومن طريقه: البيهقي المراح ومن طريقه: البيهقي (٢٨/٦) ــ والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٦٦) من طريق نصر بن محمد بن سليمان الحمصي عن أبيه عن عبد الله بن أبي قيس عنه مرفوعاً، دون الفقرة الأخيرة منه: «ألا وإن الإيمان...».

وسنده ضعيف: نصر ضعيف كما في «التقريب».

وأمَّا حديث ابنه:

فأخرجه الربعي (رقم: ۲۲) ومن طريقه ابن عساكر (۹۸/۱ ـ ۹۹) من

طريق ريحان بن سعيد عن عبّاد بن منصور عن أيّوب عن أبي قلابة عن بشير بن كعب عن عبد الله بن عمر مرفوعاً.

وعبّاد ليس بالقوي كما قال ابن معين والنسائي والدارقطني، وضعّفه غيرهم. وقال البرديجي كما في «التهذيب» (٣٠١/٣) ـ: «فأمّا حديث ريحان عن عبّاد عن أيوب عن أبى قلابة فهي مناكير».

وأما حديث عمرو:

فأخرجه أحمد (١٩٨/٤) والطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٥٧) ومن طريق إسماعيل بن (١٣٥٧) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن الحارث عنه مرفوعاً.

وعبد العزيز قال في «التقريب»: «ضعيف، ولم يروِ عنه غير إسماعيل». اه. . وأعله الهيثمي (٥٧/١٠) بضعفه .

وأمّا حديث أبي أمامة:

فأخرجه يعقوب بن سفيان (٣٠١/٢) والطبراني في «الكبير» (١٩٩/٨) والبيهقي (٤٨/٦) ومن طرقهم: ابن عساكر (٩٩/١) ٩٠٠)، من طريق عُفير بن معدان عن سُليم بن عامر عنه مرفوعاً.

قال الهيشمي (١٠/ ٥٨): «وفيه عفير بن معدان، وهو مجمعٌ على ضعفه».

وأمّا حديث عبد الله بن حوالة:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» و «مسند الشاميين» (٦٠١) \_ ومن طريقه: ابن عساكر (١٠١) \_ والربعي (رقم: ٢١) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن صالح بن رستم عنه مرفوعاً.

وصالح هذا مجهول كما في «التقريب». وقال المنذري (٦٢/٤): «رواته ثقات». وقال الهيثمي: (٥٨/١٠): «ورجاله رجال الصحيح غير

صالح بن رستم، وهو ثقة». اه. كذا أطلقا توثيقه اعتماداً على قول ابن حبّان.

وأما حديث عائشة:

فأخرجه ابن عساكر (١٠٠/١ ـ ١٠١) من طريق الحكم بن عبد الله بن خُطّاف عن الزهري عن عروة ـ وقيل: عن سعيد بن المسيب ـ عنها مرفوعاً بزيادة منكرة.

وسنده تالف: الحكم متروك ورماه أبوحاتم بالكذب. كذا في «التقريب»، وكذّبه أيضاً أبو مسهر، واتهمه الدارقطني بالوضع.

• ١٥٥٠ ــ أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر القاضي: نا إسحاق بن خَالويه البابسيري: نا علي بن بحر بن بَرِّيٍّ: نا هشام بن يوسف: نا عمر: نا ثابت وسليمان التيمي.

عن أنس بن مالك أن النبيَّ \_ ﷺ \_ نَظَرَ قِبلَ العراق والشام واليمن، \_ قال: لا أدري بأيِّهم (١) بدأ! . \_ ثمّ قال: «اللّهم أقبِل بقلوبهم إلى طاعتك، وحُطْ مِن ورائهم».

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٢٦٦/١) من طريق تمّام.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٩٨/١) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق 7.7/ب - 1/7/) عن شيخه إسحاق بن خالويه به.

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦/ ٢٣٦) وابن عساكر من طريقين آخرين عن على بن بحر به.

قال الطبراني: «لم يروه عن التيمي إلا معمر، ولا عنه إلا هشام، تفرّد بـه عنه على بن بحر».

<sup>(</sup>۱) في (ش): (بأيّهنّ).

وإسناده صحيح . وقال الهيثمي (١٠/ ٥٧): «ورجاله رجال الصحيح غير علي بن بحر بن بَرّيّ، وهو ثقة» .

ووَرَد من رواية زيد بن ثابت:

أخرجه أحمد (٥/٥٨) والترمذي (٣٩٣٤) \_ مختصراً، وقال: حسن صحيح \_ والطبراني في «الكبير» (٥/١٢٤) والبيهقي (٢٣٦/٦) من طريق عمران القطّان عن قتادة عن أنس عنه مرفوعاً نحوه دونَ جملة: «وحط من وراثهم».

وعمران صدوق يهم كما قال البخاري، لكن تابعه الحجّاج بن الحجّاج الباهلي ــ وهو ثقة ـ عن ابن عساكر (٢٦٦/١ ـ ٢٦٧)، فصحّ الحديث.

ومن حديث جابر:

أخرجه ابن عساكر (٢٦٨/١) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه مرفوعاً دون جملة: «وحط...».

وفيه عنعنة أبى الزبير وهو مدلس.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله على الله على الله عن أبي هريرة أنّ رسول الله على أبواب بيت المقدس وما حولها، يُقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرُّهم خُذلان من خَذَلهم، ظاهرين على الحقّ إلى يوم القيامة».

أخرجه الربعي (رقم: ١١٥) عن تمّام.

وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١/ ٢٤٠) من طريق تمّام.

<sup>(</sup>١) في الأصول: (عبارة)، والتصويب من (ر) ومخرّجي الحديث.

وأخرجه القاضي عبد الجبّار الخولاني في «تاريخ داريّا» (ص ٦٠) عن شيخه أحمد بن سليمان به، لكن قال: «عن عاصم الأحول عن أبي مسلم الخولاني» وهذا التصحيف منه كما قال ابن عساكر.

وأخرجه أبو يعلى (٣٠٢/١١) والطبراني في «الأوسط» (رقم: ٤٧) وابن عدي في «الكامل» (٨٤/٧) والسربعي (رقم: ١١٤) وابن عساكر (١/١٤) من طرقٍ عن ابن عياش به.

قال الطبراني: «لم يروه عن عامر إلا الوليد، تفرّد به إسماعيل». وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عيّاش عن الوليد بن عيّاد».

وإسناده ضعيف: الوليد قال أبوحاتم: مجهول. ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: ٢٢٣/٦). وأبو صالح الخولاني قال أبوحاتم - كما في «الجرح» لابنه (٣٩٢/٩) - عنه: لا بأس به (١).

وأخرجه ابن عساكر (١ / ٢٤٣) وجادةً من رواية ينيد الحميري عن أبي هريرة مرفوعاً، ويزيد قال أبوحاتم \_ كما في «الجرح» (٢٦٢/٩) \_ : «مجهول».

وأخرجه البخري في «التاريخ الكبير» (٣٥/٣) \_ مختصراً \_ وعبد الجبار الخولاني في «تاريخ داريّا» (ص ٩٤) وابن عساكر (٢٤٢/١) من رواية حيّان \_ وعند البخري: حسان، وخطّاه ابن عساكر \_ بن وَبْرَة عن أبي هريرة مرفوعاً».

<sup>(</sup>۱) لم يطلع الشيخ الألباني على ترجمته، فقال في «تخريج فضائل الشام» ص ٦١: «ولم أعرفه». أما المعلّق على مسند أبي يعلى فقال: (ترجمه البخاري في «التاريخ» ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح»)!!.

وحيّان بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٢٤٥/٣)، وذكره ابن حبان في «ثقاته» (١٧٢/٤).

وأخرج الربعي (رقم: ١١٢) ومن طريقه ابن عساكر (٢٤٢/١ - ٢٤٣) من طريق عبد الله بن قسيم عن السرّي بن بزيع عن السريّ بن يحيى عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً بزيادة منكرة، وقال ابن عساكر: «وهذا إسنادٌ غريبٌ، وألفاظُ غريبة جدًّا».

وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن، والسريّ بن بزيع والراوي عنه لم أعثر على ترجمة لهما، ففيهما جهالة.

ولذكر بيت المقدس فيه شاهدان:

أحدهما: من حديث أبي أمامة:

أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٩) والطبراني في «الكبير» (١٧١/٨) من رواية عمرو بن عبد الله الحضرمي عنه مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرّهم من خالفهم، ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك». قالوا: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس».

وعمرو وثّقه العجلي وابن حبّان، وقال الذهبي في «ديوان الضعفاء» (رقم: ٣١٨٨) «تابعيُّ مجهولٌ». اه. . وقال الهيثمي (٢٨٨/٧): «ورجاله ثقات».

والأخر: من حديث مرّة بن كعب:

أخسرجه يعقبوب بن سفيسان (٢٩٨/٢) والسطبراني في «الكبيسر» (٣٩٨/٢) وابن عسساكس (١٩٨/١ ـ ١٩٩) من طسريق أبي وعلة ـ شيخٌ من عك ـ عن كُريب السحولي ـ وهو ابن أبرهة ـ عنه مرفوعاً بنحو حديث أبي أمامة.

وكُريب والراوي عنه بيّض لهما ابن أبي حاتم في «الجرح» (١٦٨/٧) و ١٩٨٥)، وذكر الأول ابن حبان في «الثقات» (٥/٣٣٩). ففيهما جهالة. وقال الهيثمي (٧/ ٢٨٩): «وفيه جماعةً لم أعرفهم».

والحديث ثابت من رواية أبي هريرة دون تخصيص الطائفة بدمشق وبيت المقدس، فقد أخرجه أحمد (٢/٣١) \_ ومن طريقه: ابن عساكر (١/٣٤) \_ والبرّار (كشف \_ ٣٣١٠) وابن حبّان (١٨٥٣) من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه مرفوعاً: «لا يزال لهذا الأمر \_ أو: على هذا الأمر \_ عصابة على الحقّ، لا يضرّهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله \_ زاد ابن حبّان: وهم على ذلك».

وإسناده حسنٌ ، ابن عجلان فيه كلام يسيرٌ .

وأخرجه البخاري في «التاريخ» (٢٤٨/٤) ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» (٢٩٨/١) \_ ومن طريقه: ابن عساكر (٢٩٣/١ \_ ٢٤٤) \_ وابن ماجه (٧) من طريق نصر بن علقمة عن عمير بن أسود وكثير بن مرّة الحضرمي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.

وإسناده جيّد، نصر وثّقه دُحَيم وابن حبان، وروى عنه جماعة.

وحديث الطائفة المنصورة متواتر كما نص على ذلك شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص ٦) وغيره، وقد أخرجه البخاري (٦٣٢/٦) ومسلم (١٥٢٣/٣) من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة، وانفرد مسلم (١٥٢٣/٣) بإخراجه من حديث ثوبان وجابر بن سمرة وابن عبد الله وعقبة بن عامر.

٢ ٥٥ ٦ أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج القرشي البَرَامي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن يحيى بن صالح بن حيّة البزّاز، قالا:

نا أبو قُصيّ إسماعيل بن محمد بن إسحاق العُذْري: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا مسلمة بن عُلى: نا أبو سعيد الأسدي عن سُليم بن عامر.

عن أبي أمامة عن النبيِّ \_ ﷺ \_ أنّه تلا هذه الآية : ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾ [المؤمنون: ٥٠]، قال: «هل تدرون أين هي؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هي بالشام، بأرضٍ يُقال لها: (الغوطة) مدينة يُقال لها: (دمشقُ)، هي خيرُ مدائن الشام».

أخرجه الربعي في «فضائل الشام» (رقم: ٢٨) عن تمّام. وأخرجه ابن عساكر (١٩٢/١) من طريق تمّام.

وإسناده واه : مسلمة متروك باتفاقهم. وشيخه أبو سعيد الأسدي لم أعثر على ترجمته، وأخشى أن يكون عبد القدوس بن حبيب الكذّاب، والله أعلم. وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٥): «سنده ضعيف».

#### ولبعضه شاهد:

فقد أخرج أحمد (١٩٧/٥) ويعقوب بن سفيان (٢٩٠/٢) وأبو داود (٢٩٠) وأبو داود (٢٩٠) والسطبراني في «مسند الشاميين» (٥٨٩) والسربعي (رقم: ٣٥) وابن عساكر (٢/٠٢١، ٢٢١) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء مرفوعاً: «إنّ فُسطاطَ المسلمين يوم الملحمة: بالغُوطة، إلى جانب مدينةٍ يُقال لها: (دمشق)، من خير مدائن الشام».

وإسناده صحيح، وتابع ابن جابر: خالد بن دِهْقان عند الطبراني في «مسند الشاميين» (١٣١٣) والحاكم (٤٨٦/٤) \_ وصححه، وسكت عليه الذهبي \_ والرّبعي (رقم: ٥١) وابن عساكر (٢١٩/١). وخالد ثقة كما قال أبو مُسهر ودحيم وأبو زرعة.

## ٣٨ - باب: فضل الرَّمْلة

البَرَامي قراءة الله بن الفرج بن البَرَامي قراءة الله بن الفرج بن البَرَامي قراءة عليه سنة أربعين وثلاثمائة: نا أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم المعافري السرَّمْلي: نا عيسى بن يحيى: نا أبي: يحيى بن صدقة: نا سعيد بن عبد العزيز عن عمر مولى غُفْرة.

عن أنس أن رسول الله \_ ﷺ \_ مشى في الرَّملِ في شدَّة الحرِّ فأحرقَ قدميه، فقال: «لولا رملُ بين غزَّة وعسقلان لعنتُ الرّملَ».

الصواب: (سُويد بن عبد العزيز)، والله أعلم.

إسناده واهٍ: محمد بن أحمد المعافري قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال الحسين بن أحمد بن غياث: كان ضعيفاً. (اللسان: ٥٩/٥ - ٦٠) وعيسى وأبوه لم أعثر على ترجمة لهما. وعمر مولى غُفْرة ضعيف كما في «التقريب»، وروايته عن أنس مرسلة: قال أبوحاتم: لم يلق أنساً. وقال ابن معين: لم يسمع من أحدٍ من الصحابة. وسويد بن عبد العزيز على ما استصوبه تمّام في «التقريب». والمتن منكرٌ إن لم يكن موضوعاً.

## ۳۹ باب: فضل عُمان

١٥٥٤ \_ حدّثنا أبي \_ رحمه الله \_ : نا أبو عبد الله محمد بن أيّبوب الرّازي: نا أبو عون محمد بن عون الرّيادي: نا حمّاد بن يـزيد المِنْقَـريّ: نا مَخْلَد بن عُقبة بن شُرَحْبيل الجُعْفيّ.

عن جـدِّه: شُرَحْبيـل \_ وقد لقيَ النبـيَّ \_ ﷺ \_ ، قـال: قال رسـول الله \_ ﷺ \_ ، قـال: قال رسـول الله \_ ﷺ \_ : «من تعذّرت عليه التجارةُ فعليه بعُمان».

أخرجه الخطيب في «الموضح» (١/ ٩٥) من طريق أبي عون به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٦٧/٧) وابن السكن في «الصحابة» \_ كما في «الإصابة» (٢/ ١٤٥) \_ من طريق أبي عون به بلفظ: «من تعذّرت عليه الضيعة (وفي «المجمع»: الصنعة)...». وزاد السيوطي في «الجامع الكبير» (١ / ٧٦٤) نسبته إلى: ابن قانع والضياء.

وإسناده مظلم: مَخْلد نقل الحافظ في «اللسان» (٩/٦) عن الغَلابي في «اللوشي» أنه قال: «لا أعرف حاله». اهد. وأبو عون وشيخه لم أعشر على ترجمة لهما.

وقال الهيثمي (١٠/٦٢): «وفيه من لم أعرفهم».

# ٤٠ باب:فضل رجال من بنى فارس

1000 \_ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب: نا أبو عبد الرحمن خالد بن رَوح بن أبي حُجَير الثقفي: نا عمر و بن حفص: نا سهل بن هاشم، قال: حدّثني إبراهيم بن يزيد عن سعيد بن ميناء، قال:

سمعتُ أبا هريرة وهو خارجٌ من المسجد الحرام: أيّها الناسُ! إنّي سمعتُ رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله و كان الدّينُ معلّقاً بالثّريًا لناله رجالٌ من بني فارس».

إبراهيم بن يزيد هو الخُوزي متروك كما في «التقريب». وقد تابعه عمر بن قيس المعروف بـ (سَنْدل) عند أبي نُعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٤، ٣)، وعمر متروك أيضاً.

والحديث أخرجه البخاري (٦٤١/٨) ومسلم (١٩٧٢/٤ ــ ١٩٧٣) من رواية أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي ــ ﷺ ــ وضع يده على سلمان، ثم

قال: «لو كان الإيمان عند الثريّا لناله رجال من هؤلاء». وأخرجه مسلم من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله».

## ٤١ – ٤١فضل هذه الأمة

١٥٥٦ \_ حدّثني أبي \_ رحمه الله \_ : نا أبو عبد الله حَميُّ بن خلاّد ابن محمد الرازي: نا القاسم بن أبي شيبة: نا عُبيد بن حصن التميمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «إنّما أجلُكم فيما مضى من الأمم كما بين العصر إلى الليل».

إسناده ضعيف: القاسم قال الخليلي: ضعّفوه وتركوا حديثه. وضعّفه ابن معين والعجلي وابن عدي، وتركه الساجي. (اللسان: ٤٦٥/٤ - ٤٦٦) وشيخه والراوي عنه لم أجد ترجمةً لهما.

وأخرجه البخاري (٦/ ٤٩٥) من رواية نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «إنّما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس...» الحديث.

## ٤٢ ـ باب: فضل الإنسان

٧ • ٥ ١ - حدّثنا أبي - رحمه الله - : حدّثني أبو القاسم موسى بن محمد بن معبد المَوْصِلي: نا عيسى بن عبد الله العسقلاني: نا الفريابي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان.

عن سلمان، قال: قال رسول الله على الله عن سلمان، قال: قال رسول الله على الله عن الله الإنسانُ».

عيسى قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث. ووثّقه الدارقطني وابن حبّان. (اللسان: ٤٠٠/٤)، وقد تُوبع:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٩٢/٦) وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (رقم: ١٣٧) من طريق إبراهيم بن محمد بن يوسف المقدسي عن الفريابي به.

وإسناده حسن: إبراهيم قال أبو حاتم: صدوق. ووثّقه ابن حبّان، وقال الساجي: يحدِّث بالمناكير والكذب. وقال الأزدي: ساقط. قال الذهبي في «الميزان» (٢١/١): «قلت: لا يُلتفتُ إلى قول الأزدي، فإن في لسانه في المجرح رَهَقاً!». وحسَّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٣/٣)، وقال الهيثمي المجرح رَهَقاً!» «ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف، وهو ثقة».

وله طريق آخر عن سلمان:

أخرجه العسكري \_ كما في «المقاصد» (ص ٣٥٣) \_ وأبو الشيخ (م ١٣٥٨) من طريق الأعمش عن عطية عنه مرفوعاً. وعطية هو العوفي ضعيف، وليس ابن عامر الجهني فهذا لا يروي عنه الأعمش، وإن كان ممّن يروي عن سلمان، والعوفي يغلب على الظن أن روايته عن سلمان مرسلة.

وله شاهد من حديث ابن عمر:

أخرجه أحمد (٢/٩/١) والطبراني في «الصغير» (١٠٤/١) و «الأوسط» (ق ٦/١) وأبو الشيخ (١٣٩) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢١٦) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ليس عند الطبراني: عن محمد بن عبد الله له عن عبد الله بن دينار عن

ابن عمر مرفوعاً: «ليس شيءٌ خيراً من ألف [عند أحمد وأبي الشيخ: مائة] مثله إلا المؤمن».

وإسناده لا بأس به: أسامة وشيخه فيهما لينّ. وقال الهيثمي (١/ ٢٤): «ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدّاً». اه. والصواب أنه أسامة بن زيد الليثي: قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (١٤٢/٨): «وإنّما رجّحتُ أنا أنّ أسامة هو ابن زيد الليثي، لأنّه هو الذي ذُكِر في «التهذيب» في الرواة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان». وحسّنه العراقي أيضاً.



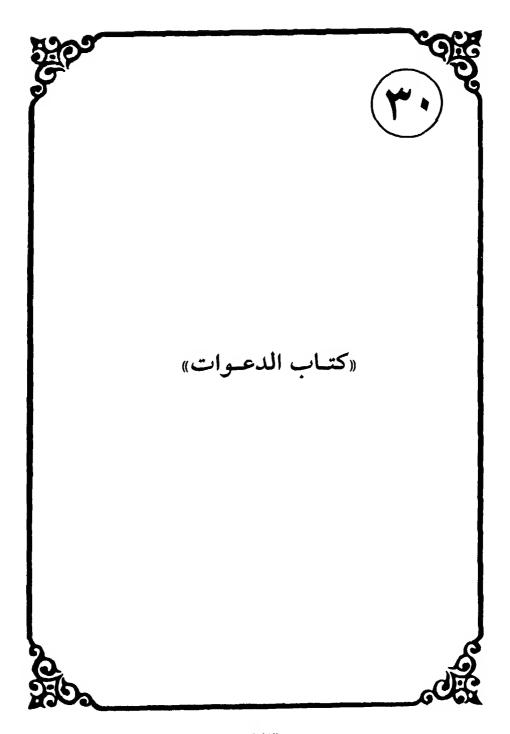



#### ۱ \_ باب: فضل التهليل والتسبيح والتحميد

١٥٥٨ \_ أخبرنا القاضي أبو الحسن أحمد بنسليمان بن حَذْلَم من لفظه: نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد: نا هشام بن إسماعيل العطّار: نا الوليد بن مسلم: نا عبد الله بن العلاء بن زَبْر وابن جابر، قالا: نا أبو سلّام الأسود، قال:

حدّثني أبو سُلْمي (١) راعي رسول الله \_ على \_ ، قال: سمعت رسول الله \_ على \_ ، قال: سمعت رسول الله و على \_ على \_ يقول: «بنع بنع لخمس ما أثقلهُنَّ في الميزان! : لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولدُ الصالعُ يُتوفّى للمرء المسلم فيحتسبُه».

ورواه غيره عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر عن أبي سلام الأسود عن ثوبان.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٦/٥ و ٤٣٣/٧) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١٦٧) وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٨١) و «الأحاد والمثاني» (٤٧٠) والدولابي في «الكني» (٢/٣٦) والطبراني في «الكبير» (٢/٢٢) والمشاميين» (١٦٨٠) و «الدعاء» (١٦٨٠) وابن حبّان (الإحسان \_ ٣/١٤١ \_ ١١٥) والحاكم (١١/١٥ \_ ١١٤) – وصحّحه، وسكت عليه النهبي و والبيهقي في «الشعب» (١١٢٥) والخطيب في «الموضح» (١/١٤١) وابن عساكر (١٩/٥٩) من طريق الوليد به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سليمان)، والتصويب من (ظ) وهامش الأصل فقيه: (كذا في الأصول: «سليمان»، وصوابه: «سلمي»).

وإسناده صحيح . وقال الهيثمي (١٠/٨٨): «رجاله ثقات» .

وأخرجه أحمد (٣/٣٤ و ٢٣٧/٤) عن عفّان بن مسلم عن أبان العطّار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلّام عن أبي سلّام عن مولى لرسول الله \_ ﷺ \_ مرفوعاً، وأخرجه (٣٦٦/٥) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلّام أن رجلًا حدّثه أنه سمع النبي \_ ﷺ \_ . . . فذكره .

وأخرجه من هذا الوجه الروياني في «مسنده» (ق ٢١٧/ب)، لكن قال: (عن أبى أمامة).

ويحيى مدلس وقد عنعنه، وقال ابن معين: لم يلقَ زيـداً. وقال الهيثمي «ورجاله رجال الصحيح».

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٣٥/ب) من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى عن أبي سلّام عن سفينة مولى رسول الله حياً. وعكرمة مضطرب الحديث عن يحيى كما قال أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهم.

١٥٥٩ ــ حدّثنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن معروف بن أبي نصر:
 نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن
 زُبْر، قال: حدّثني أبي عن أبي سلّام الأسود، قال:

وقد تابع إبراهيمَ جماعةً .

أخرجه الطبراني في «الـدعاء» (١٦٧٩) و «مسنـد الشاميين» (٨٠١) من طريق إبراهيم به.

وإبراهيم قال النسائي: ليس بثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». (اللسان: ١٠/٧٠).

وتابعه زيد بن يحيى الدمشقي عند البزّار (كشف ـ ٣٠٧٢)، وزيد ثقة كما في «التقريب»، لكن الراوي عنه العباس بن عبد العظيم الباشاني شيخ البزّار لم أعثر على ترجمة له. وقد قال البزّار: «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن ثوبان، وإسناده حسن». وقال الهيثمي (١٠/٨٨): «رواه البزّار وحسّن إسناده، إلا أن شيخه العباس بن عبد العظيم الباشاني لم أعرفه».

فالصواب في الحديث أنه من مسند أبي سُلمى، وإلى هذا مال المزّي في «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٢٠) حيث قال: «وكأنّ حديث الوليد بن مسلم أشبه بالصواب».

#### تنبيه على تنبيه!:

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٠٣/٣): «(تنبيه) وقع الحديث في «الجامع الصغير» معزواً لأحمد عن أبي أمامة أيضاً، وهو وهم لا أدري منشأه، وقد انطلى أمره على المناوي فلم ينبّه عليه، وليس له أصلٌ عن أبى أمامة مطلقاً فيما علمت»!!.

قلت: هو في «مسند الإمام أحمد» (٢٥٣/٥)، وأخرجه أيضاً الطيالسي في «مسنده» (رقم: ١١٣٩) والبغوي في «الجعديات» (رقم: ٢١٩٨) من طريق يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أبي أمامة مرفوعاً. وإسناده ضعيف لإبهام تابعيه.

• ١٥٦٠ \_ أخبرنا أبو الحسين محمد بن هميان البغدادي: نا الحسن ابن عَرَفَة: نا أبو بدر شجاع بن الوليد: نا زائدة بن قدامة، قال: سمعت منصوراً يُحدِّث عن طلحة بن مُصرِّف عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة.

عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - ﷺ - : «من قال: (لا إله

إِلَّا الله، وحده لا شريك له، له الملك<sup>(٢)</sup>، وهو على كل شيءٍ قدير)، عشرَ مرّاتٍ كُنَّ كعِدْل نَسَمةٍ».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٣١٠) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١٧١٥) من طريق زائدة به، وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٧١٧) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور به.

المقدريء: نا مالك بن مِغْوَل عن طلحة بن مُصرَّف عن عبد الرحمن بن السَّفر، وأحمد بن سليمان بن حَذْلَم، قالا: نا بكار بن قُتيبة: نا يعقوب بن إسحاق المقرىء: نا مالك بن مِغْوَل عن طلحة بن مُصرَّف عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة.

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» \_ كما في «تحفة الأشراف»  $(77/7)^{(7)}$  \_ والطبراني في «الدعاء»  $(177)^{(7)}$  من طريق مالك به.

وأخرجه الطيالسي (٧٤٠) وابن أبي شيبة (٣٠١/١٠) وأحمد (٣٠١/١٠) والطبراني في «مسند (٣٠١/١٠) والطبراني في «مسند (٣٠١/١٠) والطبراني في «مسند الشاميين» (٧٦٧) و «الدعاء» (١٧١٥ ـ ١٧٢٠) وابن حبّان (الإحسان ـ ١٣٠/٣) والحاكم (١/١٠٥) والبيهقي في «الشعب» (٢٢٣/٣ ـ ٢٢٤) من طرق عن طلحة به.

وإسناده صحيح. وقال المنذري في «الترغيب» (٢/ ١٩٤): «رواته

<sup>(</sup>١) عند مخرجي الحديث زيادة: «وله الحمد».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تكرر في (الفوائد) مرتين.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في «عمل اليوم والليلة» المطبوع.

محتجٌ بهم في الصحيح» وكذا قال الدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ٤٣٠) كذا قالا، وابن عوسجة ليس من رجال الصحيح.

السفر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، وأحمد بن سليمان بن أيوب بن أيوب بن حَدْلُم، قالوا: نا بكار بن قُتيبة: نا رَوح بن عُبادة القيسي: نا حجّاج بن الصوّاف عن أبى الزُّبير.

عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «من قال: (سُبحان الله العظيم وبحمده) غُرست له نخلةً في الجنّة».

أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٤٣/٥) من طريق تمّام.

۱۰٦٣ \_ وأخبرنا الحسن بن حبيب: نا بكّار بن قتيبة، وأبو أميّة الطَّرَسُوسي [محمد بن إبراهيم بن مسلم](١)، وعلي بن قتيبة، وإبراهيم بن مسرزوق، قالوا: نا روح بن عبادة: نا حجّاج الصوّاف بإسناده مثله.

١٥٦٤ ـ وأخبرنا خيثمة بن سليمان: نا محمد بن عبد الحكم (٢) القطري بالرَّمْلة: نا آدم بن أبي إياس: نا حمّاد بن سلمة عن الحجّاج بن أبي عثمان الصوّاف. فذكر مثلَ حديث رَوح بن عُبادة، وقال: «غُرِس له نبتٌ أو شجرةٌ».

أخرجه الترمذي (٣٤٦٤) \_ وقال: حسن صحيح \_ وأبويعلى الحرجه الترمذي (٣٤٦٤) \_ وقال: حسن صحيح \_ وأبويعلى (١٦٥/٤) \_ والطبراني في «الطبراني في «الصغير» (١٠٣/١) و «الدعاء» (١٦٧٥) والبيهقي في «الدعوات» (رقم: ١٢٧) من طرقٍ عن روح بن عبادة به .

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (عبد الملك) خطأ، والمثبت موافق لما ذكره الذهبي في «النبلاء» (١٣/١٥) في مشايخ خيثمة، وانظر أيضاً: «اللباب» (٢٥/٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٩٠) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٢٧) والحاكم (١/ ٥٠١) \_ وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي \_ من طرق عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه الترمذي (٣٤٦٥) \_ وحسنه \_ وابن حبّان (١٠٩/٣ \_ ١١٠) من طريق مُؤَمّل بن إسماعيل عن حمّاد عن أبي الزبير به، ولم يذكر حجّاجاً. ومؤمّل ضعيف الحفظ، فلا يُعوّل على ما انفرد به.

ورجاله ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه، لكن له شـواهد يُحسّن بها، من حديث ابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة، ومعاذ بن أنس:

أما حديث ابن عباس:

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٣٦/أ) و «الدعاء» (١٦٧٦) من طريق عمران بن عبيد الله عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه مرفوعاً: «من قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، غرس الله له بكل واحدةٍ منهن شجرةً في الجنة».

قال المنذري في «الترغيب» (٢ / ٢٥): «إسناده حسن، لا بـأسَ به في المتابعات». وقال الهيثمي (١٠ / ٩١): «رجاله موثقون».

وعمران قال البخاري: فيه نظر. وضعّفه ابن معين. وقال ابن عدي في «الكامل» (٩٦/٥): «غير معروفٍ» وذكره ابن حبّان في «ثقاته» (٩٦/٨).

وأما حديث ابن عمرو:

فأخرجه البزّار (كشف ــ ٣٠٧٩) من طريق محمد بن بشر (بالأصل: بشير. تحريف) عن يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «من قال: (سبحان والله وبحمده) غُرست له نخلة في الجنة». وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٩٦، ٣٠٠) من طريق أبي داود الحفري عمر بن سعد عن يونس عن عمرو عن جدّه موقوفاً.

وهذا الاضطراب من يونس بن الحارث فإنه ضعيف كما في «التقريب» ووهم فيه جماعة:

فقد قال المنذري (٢ / ٢٤) والدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ٤٣٢) والهيثمي (١٠ / ٩٤): «رواه البزّار بإسناد جيّد». وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١ / ٩٥) عن إسناد ابن أبي شيبة: «رجاله ثقات إلاّ أنه منقطع بين عمرو وجدّه ابن عمر»! وفاتهم جميعاً ضعف يونس!

وأما حديث أبى هريرة:

فأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» ـ كما في «زوائد ابن ماجه» (۲۲۳/۲) ـ وعنه: ابن ماجه (۳۸۰۷) ـ وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ۲۱۸/۱ ـ ب) والحاكم (۲۱۸/۱) ـ وصحّحه وسكت عليه الذهبي - من طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عنه مرفوعاً: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة».

قال المنذري (٢/٤/٤) والدمياطي (ص ٤٣٤): «إسناده حسنٌ». وقال البوصيري: «هذا إسنادٌ حسنٌ: أبو سنان اسمه عيسى بن سنان، مختلفٌ فيه». اه. وفي «التقريب»: «ليّن الحديث».

وأما حديث معاذ بن أنس:

فأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٠) من طريق ابن لهيعة عن زبّان ـ وهو ابن فأثلا ــ عن سهـل بن معاذ عن أبيـه مرفوعاً: «من قال: (سبحان الله العظيم) نبت لـه غرس في الجنة».

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان، وسهل وثّقه العجلي وضعّفه ابن معين.

وقال الهيثمي (١٠/٩٥): «إسناده حسنٌ»!.

١٥٦٥ \_ أخبرنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب: نا أحمد بن

محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، قال: حدثني أبي عن أبيه عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله \_ على الله عن جابر بن عبد الله، قال: قال (لا إله الله) غُرِست له شجرةً في الجنة».

شيخ تمّام، قال الكتاني: كان يُتّهم. (اللسان: ١٧/٥). وشيخه قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. ونقل عن أبي الجهم الشعراني أنه قال: قد كان كُبُر فكان يُلقّن ما ليس من حديثه فيتلقّن. (اللسان: ٢٩٥/١).

وقد مضى له شاهدان من حديث أبي هريرة وابن عبّاس في تخريج الحديث السابق.

١٥٦٦ ــ أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمد: نا يوسف بن موسى: نا مُخَيْمِر بن سعيد: نا رَوْح بن عبد الواحد: نا خُلَيد عن قتادة.

عن أنس، قسال: قسال رسسول الله على الله الله عن أنس، قسال: قسال رسسول الله على الله على الله وعدوُّكم أن تجاهدوه (٢)، ومالكم أن تنفقوا، فأكثروا من قول: (سبحسان الله وبحمده)، فسإنهن خيرٌ من جبسل ذهبٍ وفضّةٍ أن يُنفَقوا في سبيل الله .

عزاه إلى «فوائد تمّام»: الحافظ ابن ناصر الدين في شرح حديث التسبيح (ص ٩٨).

إسناده ضعيف: خُليد هــو ابن دَعْلَج ضعيف كمـا في «التقــريب»، ورَوْح بن عبد الواحد قال أبو حاتم: ليس بالمتين، أحاديثه متناقضة. (اللسان: \$77.7). والراوي عنه لم أر من ذكره.

<sup>(</sup>١) في (ظ) و(ف): (تكابدوا)، (تجاهدوا).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) و(ف): (تكابدوا)، (تجاهدوا).

وقد رُوي من حديث أبـي أمامة، وابن مسعود، وابن عباس:

أما حديث أبى أمامة:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢٨/٨) عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن أبيه جده قال: ثنا حدّاد العُذْري مع ابن جابر عن العباس بن ميمون عن القاسم عنه مرفوعاً: «من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر أن يقول: (سبحان الله وبحمده)، فإنّها أحبُّ إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله».

وشيخ الطبراني سبق الكلام عليه في تخريج الحديث السابق، وحدّاد العذري لم أعثر على ترجمةٍ له، والعباس ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (٨/ق ٤٩٤/ب) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ٤٣٤): «إسناده لا بأس به».

وأخرجه أيضاً في «الكبير» (٨/ ٢٣٠) و «مسند الشاميين» (رقم: ١٧٤) من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن عتبة بن حماد عن عبد الرحمن بن ثابت ثوبان عن القاسم مثله.

وإسناده تالف: سليمان كذّبه ابن معين وصالح جزرة. (اللسان: ٣٢/٧) وقال الهيثمي (١٠/ ٩٤/): «وفيه سليمان بن أحمد الواسطي، وتّقه عبدان وضعّفه الجمهور، والغالب على بقية رجاله التوثيق».

وأخرجه في «الكبير» (٢٦٣/٨) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم مثله، وإسناده واهٍ: علي متروك، وعثمان ضعّفوه.

وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (٧٢٦ - ٧٢٧) والدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٧١) - ومن طريقه: ابن الجوزي في «العلل» (رقم: ١٤٠١)

من طريق أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عن الثوري عن زُبيد عن مرّة عنه مرفوعاً: «... فإن ضنّ أحدكم بالمال أن ينفقه، وهاب الليل أن يكابده، وخاف العدو أن يجاهده، فليكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر».

هكذا رواه عيسى بن يونس \_ وهو ثقة \_ عن الثوري فرفعه، وخالفه عبد الرحمن بن مهدي \_ وهو الإمام الثبت \_ فرواه عن الثوري موقوفاً، أخرجه الحسين المروزي في «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم: ١١٣٤)، وتابعه أيضاً على وقفه: وكيع بن الجراح \_ قال ابن معين: هو أثبت من عبد الرحمن في سفيان \_ عند ابن أبي شيبة (١١/١٣ \_ ٣٩١)، ومحمد بن كثير العبدي \_ وهو كما قال الحافظ: ثقة لم يُصب من ضعّفه \_ عند البخاري في «الأدب» (٢٧٥).

#### ومما يؤيّد الوقف:

أن الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢٩/٩) وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٥/٤ ـ ١٦٦ و ٣٥/٥) من طرقٍ عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زُبيد به موقوفاً مثله.

وإسناده حسنٌ: محمد فيه لينٌ. وقال المنذري في «الترغيب» (٢٥/٢): «رجاله رجال الهيثمي (١٠/١٠): «رجاله رجال الصحيح».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٦٥/٤ – ١٦٦) بسند لا بأس به عن مالك بن مِغْوَل ـ وهو ثقة ـ عن زُبَيد به موقوفاً بلفظ: «... فإذا بخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، وضعفتم عن الليل أن تساهروه، فاستكثروا من قول: (سبحان الله، والحمد لله) فإنها أحبُّ إلى الله من جبلي ذهب وفضةٍ».

وقال الدارقطني بعد أن ذكر وجوه الاختلاف في الحديث: «والصحيح موقوف».

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١ /٤٢٥ ــ ٤٢٦) من طريق مهران بن هارون الرازي عن سفيان بن عقبة عن حمزة الزيّات والشوري عن زُبيد به مرفوعاً.

ومِهران لم أظفر بترجمةٍ له .

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (رقم: ٦٤١) والبزّار (كشف – ٣٠٥) والخرائطي في «فضيلة الشكر» (ص ٤١) والطبراني في «الكبير» (الم ٢٩٠) والبيهقي في «الشعب» (١/ ٢٩٠ – ٢٩١) وابن النجّار في «ذيل تاريخ بغداد» (٣٠٠/٣) من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه مرفوعاً: «من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبَخِلَ بالمال أن ينفقه، وجَبُن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله».

قال البزّار: «لا نعلمه يروى إلّا عن ابن عبّاس، ولا نعلم له إلّا هذا الطريق». اه. وأبو يحيى ليّن الحديث كما في «التقريب». وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير جدًّا كثيرة.

وقال الهيثمي (٧٤/١٠): «وفيه أبويحيى القتات وقد وُتَّق وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزّار رجال الصحيح». اه. وأشار الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ٤١١) إلى ضعف حديث ابن عبّاس.

والخلاصة أن هذا الحديث ثابت من كلام ابن مسعود فحسب، والله أعلم.

### ۲ ـ باب:إحصاء الأسماء الحسنى

المحمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن السد قراءة عليه: نا أبو بكر عُبيد الله بن محمد العمري القاضي بدمشق سنة تسع وستين ومائتين: نا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح: نا حيّانً بن نافع: نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج.

عن أبي هريرة أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال: «لله \_ عز وجل \_ تسعة وتسعون (١) اسما مائة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنّة».

قال حيّان: قال داود بن عمر و بن قُنبُل: سألنا سفيان بن عيبنة أن يُمليَ علينا التسعة وتسعين (٢) اسماً التي لله عزّ وجلّ علينا هذه القرآن، فوعدنا أن يُخرجَها لنا، فلمّا أبطأ علينا أتينا أبا زيد، فأملى علينا هذه الأسماء. فأتينا سفيان فعرضناها عليه، فنظَر فيها أربع مرّاتٍ فقال: نعم، هي هذه. فقلنا له: اقرأها علينا. فقرأها علينا سفيان: في (فاتحة الكتاب) خمسة أسماء: (يا الله يا ربّ يا رحمن. يا رحيم. يا مالك). وفي (البقرة) ستة وعشرون اسماً: (يا محيط. يا قدير. يا عليم. يا حكيم. يا توّاب. يا بصير. يا واسع. يا بديع. يا سميع. يا كافي. يا رؤوف. يا شاكر. يا إله. يا واحد. يا غفور. يا عظيم. يا قابض. يا عالمي. يا عظيم. يا وقي (آل عمران) أربعة أسماء: (يا قائم. يا وهاب "") يا سريع. يا خبير). وفي (آلناما) ستة أسماء: (يا قائم. يا وهاب (٣) يا سريع. يا خبير). وفي (النساء) ستة أسماء: (يا رقيب. يا حسيب. يا شهيد. يا عفق. يا مُقيت (١٤). يا وكيل). وفي (الأنعام) خمسة يا حسيب. يا شهيد. يا عفق. يا مُقيت (١٤). يا وكيل). وفي (الأنعام) خمسة

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ش) و (ر): (تسعين)، والتصويب من (ظ) و(ف).

<sup>(</sup>۲) الصواب: (التسعة والتسعين).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: (واهب)، والتصويب من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ش): (مغيث)، والتصويب من (ظ) و ( ر ) و (ف).

أسماء: (يا فاطر. يا قاهر (1). يا قادر. يا خبير (1)). وفي (الأعراف) اسمان: (يا محيي. يا مميت). وفي (الأنفال) اسمان: (يا نعمُ المولى، ويا نعمُ النصير). وفي (هود) سبعة أسماء: (يا حفيظ. ياقـريب. يا مجيب. يا قويّ. يا مجيد. يا ودود. يا فعّال). وفي (الرعد) اسمان: (يـاكبير. يـا متعال). وفي (إبراهيم) اسم: (يا منّان). وفي (الحِجْر) اسم: (يا خلّاق). وفي (مريم) اسمان: (يا صادق. يا وارث). وفي (الحيج) اسم: (يا باعث). وفي (المؤمنين) اسم: (ياكريم). وفي (النور) ثلاثة أسماء: (ياحقُ. يا مبين. يا نور). وفي (الفرقان) اسم: (يا هادي). وفي (سبأ) اسم: (يا فتّاح). وفي (المؤمن) أربعة أسماء: (يا غافر. يا قابل. يا شديد. يا ذا الطُّول). وفي (الذاريات) ثلاثة أسماء: (يا رزّاق. يا ذا القوة. يا متين). وفي (الطور) اسم: (يا بار). وفي (اقتربت) اسم: (يا مقتدر). وفي (الرحمن) ثلاثة أسماء: (يا باقي. يا ذا الجلال. يا ذا الإكرام). وفي (الحديد) أربعة أسماء: (يا أوّل. يا آخر. يا ظاهر. يا باطن). وفي (الحشر) عشرة أسماء: (يا قدّوس. يا سلام. يا مؤمن. يا مهيمن. يا عزيز. يا جبار. يا متكبر. يا خالق. يا بارىء. يا مصوّر). وفي (البروج) اسمان: (يا مبدىء. يا مُعيد). وفي (قـل هو الله أحد) اسمان: (يا أحد. يا صمد).

عزاه إلى «فوائد تمّام»: الحافظ في «الفتح» (٢١٧/١١).

وفي إسناده: عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب. وقال الدارقطني: كان ضعيفاً. (اللسان: ١١٢/٤) وحيّان بن نافع بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٣٤٨/٣). وداود بن عمرو بن قُنْبُل ــ كما وقع في الأصول ــ لم أر من ذكره بهذا الاسم، وأخشى أن يكون فيه تصحيف، فالذي

<sup>(</sup>۱) في الأصول (طاهر)، والصواب ما أثبته انظر الأنعام آية رقم (٦١)، والفتح (٢١٨/١١).

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع مكرّراً!.

يروي عن سفيان هـو داود بن عمرو بن جَميـل الضبي، فلعل (جميـل) تحرّف إلى : (قُنْبُل).

والحديث المرفوع أخرجه البخاري (٢١٤/١١) ومسلم (٢٠٦٢/٤) من طريق سفيان به. وقد أدرج بعض الرواة ذكر الأسماء الحسنى في الحديث المرفوع كما بينت ذلك في «النهج السديد» (رقم: ٥٠٧).

### ٣ ـ باب:اسم الله الأعظم

١٥٦٨ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيّوب بن حَذْلَم في آخرين، قالوا: نا أبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا عمرو بن حفص – يعني: ابن شليلة –: نا الوليد، قال: حدثني عبد الله بن العلاء عن القاسم أبي عبد الرحمن.

عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله على الله الله الأعظم لفي ثلاث سورٍ من القرآن: في (البقرة) و (آل عمران) و (طه) ».

قال: فالتمستُها، فوجدتُ في (البقرة) آية الكرسي: ﴿ الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم ﴾ [٥٥٧]، وفاتحة (آل عمران): ﴿ الله لا إله إ هو الحيّ القيّوم ﴾ [٢]، وفي (طه): ﴿ وعنت الوجوه للحيّ القيّوم ﴾ [١١١].

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٣/ق ٢١٦/ب) من طريق تمّام.

وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٤٧) والطحاوي في «المشكل» (٢٨٢/٨) و «مسند «المشكل» (٢٨٢/٨) و الطبراني في «الكبيس» (٢٨٢/٨) و «مسند الشاميين» (رقم: ٧٧٨) والحاكم (٢٠٦/١) من طريق الوليد وهو: ابن مسلم به. وقد صرّح العلاء بسماعه من القاسم، وكذا القاسم بسماعه من أبي أمامة، فأمنًا تسوية الوليد.

وإسناده حسن، القاسم فيه كلامٌ يسير. وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢ / ٢٧٠): «رجاله ثقات».

وقد تابع ابن زُبْر: غيلان بن أنس عند ابن معين في «تاريخه» (٢٠/٤) وابن ماجه (٣٨٥٦) والفريابي (٤٩) والدولابي في «الكني» (١٨٤/١) والطحاوي والطبراني (٨٤/١ ـ ٢١٥) والحاكم. وغيلان قال البوصيري: «لم أر من جرحه ولا من وتَّقه».

وقد رواه الوليد عن ابن زَبْر عن القاسم مقطوعاً، هكذا أخرجه الفريابي (٤٨)، وتابعه على ذلك عمرو بن أبي سلمة التَّنيسي عند ابن ماجه والفريابي والدولابي (٤٩) والحاكم.

#### ٤ ـ باب:الاستغفار

الحسين الحمصي الصفّار قراءةً عليه بدمشق في رجب من سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة مجتازاً إلى مصر -: نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني: نا خالد بن عبد الرحمن: نا مالك بن مِغْوَل عن محمد بن سُوقة عن نافع.

عن ابن عمر ، قال: إنْ كنّا لنعدُّ لـرسول الله ـ ﷺ ـ في المجلس أكشرَ من مائة مرّةٍ أن يقول: أستغفرُ اللَّه وأتوبُ إليه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧/١ - ٢٩٨، ٣١/٢١) - وعنه: عبد بن حميد في «المنتخب» (٢٨٨) - وأحمد (٢١/٢) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١٨) وأبو داود (١٥١٦) والترمذي (٣٤٣٤) - وقال: حسن صحيح - والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٨) وابن ماجه (٣٨١٤) والطبراني في «الدعاء» (١٨٢٥) ابن حبّان (الإحسان - ٢٠٦/٣) وابن السنّي (٣٧٠) والبغوي والبغوي (٧١/٥) والسمعاني في «أدب الإملاء» (ص ٧٧) من طرق عن

مالك بن مِغْوَل به بلفظ: (ربّ اغفر لي، وتُب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم [الغفور]).

وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (٢/٢) والنسائي (٤٥٩) والطبراني (١٨٢٤) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنت عند رسول الله \_ ﷺ \_ جالساً فسمعته استغفر مائة مرة، يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني وتب على إنّك أنت التواب الغفور).

وزهير إنما سمع من أبى إسحاق بعد اختلاطه كما قال أحمد وأبو زرعة .

وأخرجه البخاري في «الأدب» (٦٢٧) عن شيخه جَنْدَل بن والق عن يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر مثله. ويحيى بن يعلى هو الأسلمي ضعيف كما في «التقريب»، والراوي عنه تركه مسلم، وقال البزّار: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صدوق.

والصواب ما أخرجه النسائي (٤٦٠) عن شيخه محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن يونس عن أبي الفضل عن ابن عمر مثله.

وأبـو الفضـل ــ وقيـل: ابن الفضـل ــ مجهـول كمـا في «التقــريب». ويونس ضعّفوه وله شاهد من حديث الأغر المزني:

أخرجه مسلم (٢٠٧٥/٤) عنه مرفوعاً: «إنّه ليغان على قلبي، وإنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة».

•١٥٧٠ أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا نجيح بن إبراهيم النخعي بالكوفة: نا العلاء بن عمر و: نا الحسين ـ يعني: ابن علوان ـ عن عمر و بن خالد عن أبي هاشم عن زاذان.

عن سلمان ، قال: قال رسول الله \_ على الله عن سلمان ، قال: قال رسول الله عن وجل \_ لم يُعلّمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم» .

إسناده تالف مسلسل بالمتهمين والضعفاء: فعمرو هو الواسطي - كنّبه وكيع وأحمد وابن معين وغيرهم، والحسين كذّبه ابن معين والنسائي، واتهمه بالوضع غيرهما. (اللسان: ٢٩٩٢) والعلاء قال الذهبي في «الميزان» (١٤٩/٣): «متروك». ونجيح ضعَّفه مسلمة. (اللسان: ٢٩٤٦).

١ ٥٧١ حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عَلَان الحرّاني: نا محمد بن محمد الباغندي: نا محمد بن جامع المَوْصلي: نا أحمد بن عمر و الموصلي: نا عكرمة بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال:

حدّثني معاذ، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «من قال بعدَ الفجر ثـلاثُ مرّاتٍ وبعدَ العصر ثلاث مرّاتٍ : (أستغفر الله الذي لا إلّه إلا هو، وأتوبُ إليه) خُفِرت ذنوبُه وإن كانت مثلَ زَبَد البحر».

أخرجه ابن السُّنِّي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١٢٦) عن شيخه الباغندي به.

وإسناده واه : محمد بن جامع ضعيف كما قال أبويعلى وأبوحاتم وابن عدي، وتركه ابن عبد البر. (اللسان: ٩٩/٥). وشيخه لم أعشر على ترجمة له، وعكرمة قال ابن معين وأبو داود: ليس بشيءٍ. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعّفه غيرهم. (اللسان: ١٨١/٤) والباغندي فيه كلامً.

وأشار المنذري في «الترغيب» (٣٠٧/١) إلى ضعفه حيث صدّره ب (رُوي).

### ہے باب: فضل الصلاة على النبى ـ ﷺ ـ

1077 حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عَلان الحرّاني: أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قراءةً عليه: نا عبد الله بن سنان: نا عبد الله بن المثنّى، قال: حدّثني سرور بن المغيرة: نا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.

عن أبى هـريرة، قــال: قال رســول الله ــ ﷺ ــ : «من صلَّى عليَّ مــرّةً واحدةً كتب اللّه له بها عشرَ حسناتٍ، ومحا عنه عشرَ سيّئاتٍ».

في إسناده: سرور بن المغيرة لم يوثّقه غير ابن حبّان، وقال: روى عنه أبو سعيد الحدّاد الغرائب. وقال الأزدي: عنده مناكير عن الشعبي. (اللسان: ٣/١١ ــ ١٢). والراوي عنه لم أظفر بترجمة له، وليس هو بالمذكور في «التهذيب»، فذاك من طبقة روح بن القاسم. وفي الباغندي كلام.

والحديث أخرجه أحمد (٢٦٢/٢) وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي \_ ﷺ \_ » (رقم: ١١) وأبو يعلى (١١/٤٠٤) وعنه ابن حبان (الإحسان \_ ٣/٢٨٢) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن العلاء به دون قوله: «ومحا عنه. . . إلخ». وتابع عبد الرحمن: شعبة عند ابن عدي في «الكامل» (٥/٢١٨).

وإسناده حسن. وأخرجه أحمد (٢٦٢/٢) من طريق حمّاد عن سهيـل بن أبـي صالح عن أبـي هريرة مرفوعاً مثله دون الزيادة أيضاً.

وإسناده منقطع، فسهيل إنما يروي عن أبيه عن أبي هريرة.

والحديث أخرجه مسلم (٣٠٦/١) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به بلفظ: «من صلّى عليَّ واحدةً صلّى الله عليه عشراً». والزيادة ثابتة في حديث أنس الآتي.

الله بن محمد بن على الله بن محمد بن الله على عبد الله بن محمد بن على الله بن الله بن محمد بن على البلخي الحافظ بالرّي على باب ابن أيّوب: نا حُمَّى بن نوح البَلْخي: نا سُلم بن سالم عن سفيان بن سعيد عن يونس بن أبي إسحاق عن بُرَيد ابن أبي مريم .

عن أنس مالك، قال: قال رسول الله = ﷺ -: «ما من عبدٍ مؤمنٍ يذكرني فيصلّي عليّ إلاّ كتب الله له عشرَ حسناتٍ، ومحا عنه عشرَ سيّئاتٍ، ورَفَعَ له عشرَ درجاتٍ».

عزاه إلى تمّام: السخاوي في «القول البديع» (ص ١٠٤).

إسناده واهٍ: سَلْم ضعّفه ابن معين وأحمد وأبوحاتم والنسائي، وغيرهم (اللسان: ٣/٣٢) ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٧٧/٢) عن ابن المنادي أنّه كان يُكلّبه. والراوي عنه بيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٣١٩/٣).

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧/٥ و ٢١/٥٠٥) وأحمد (٢٦١/٣) والبخاري في «الأدب المفود» (رقم: ٣٤٣) والنسائي في «الصغرى» (٢٦١) و «عمل اليوم والليلة» (٢٦، ٣٦٦، ٣٦٤) وابن حبّان (الإحسان: ٣/١٥) و «عمل اليوم والليلة» (١/٥٠) و وصحّحه، وسكت عليه الذهبي – ١٨٥/ والبيهقي في «الشعب» (١/٥٠) من طرق عن يونس به بلفظ: «من صلّى عليً صلاةً واحدةً صلّى الله عليه عشر صلواتٍ وحطّ عنه عشر خطيئات». زاد النسائي والبيهقي: «ورفع له عشر درجات».

وإسناده جيّدٌ، وحسّنه السخاوي في «القول البديع» (ص ١٠٤).

وقد رواه عن يونس هكذا جماعة من الثقات، وهم: أبو نُعيم الفضل بن دكين، ويحيى بن آدم، وشبابة بن سوّار، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن يوسف الفريابي، وحجّاج بن محمد المِصّيصي، ومحمد بن فضيل، وعبيد الله

ابن موسى العبسي. وخالفهم مخلد بن يـزيد فـرواه عن يونس عن بُـرَيد قـال: كنت أزامــل الحسن بن أبـي الحسن في محمــل، فقــال: حــدّثنــا أنس بن مالك. . . وذكر الحديث.

ومخلد وإن كان ثقة لكن قال أحمد والساجي: كان يهم. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وعليه فرواية الجماعة أضبط وأوثق. وعلى أيّة حال فقد قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٦٦): «وهذه العلّة لا تقدح فيه شيئاً، لأن الحسن لا شكّ في سماعه من أنس، وقد صحّ سماع بُريد بن أبي مريم من أنس أيضاً هذا الحديث». [صرّح بالسماع عند البخاري، وبالتحديث عند أحمد والنسائي] ثمّ قال: «ولعلّ بُريداً سمعه من الحسن، ثم سمعه من أنس، فحدّث به على الوجهين».

١٥٧٤ ـ أخبرنا أبو القاسم على بن الحسين بن محمد، وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن راشد، وأحمد بن سليمان بن حَذْلَم، قالوا: نا بكّار ابن قتيبة: نا أبو داود الطيالسي: نا يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله \_ ﷺ \_ قـال: «ما جلس قـوم مجلساً ثم تفرّقوا على أنتن من ريح الجيفة». الجيفة».

عزاه إلى «فوائد تمّام»: السخاوي في «القول البديع» (ص ١٥٠).

وأخرجه الطيالسي (رقم: ١٧٥٦) ومن طريقه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١٥، ٢١١) والبيهقي في «الشعب» (٢١٤/٢ ــ ٢١٥) والضياء في «المختارة» ــ كما في «القول البديع» (ص ١٥٠) ــ، واللفظ للنسائي. وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٩٢٨) من طريق وكيع عن يزيد به بلفظ مقارب.

قال الضياء \_ كما في «جلاء الأفهام» (ص ٩٥) \_ : «هذا عندي على

شرط مسلم». وقال السخاوي: «ورجاله رجال الصحيح على شرط مسلم». اه. وهو كما قالا، لكنّ أبا الزبير مدلّس ولم يُصرّح بالسماع.

وله شاهد من حديث أبسي هريرة يتقوّى به:

أخرجه أحمد (٢ / ٢٣ ٤) وابن حبّان (٣٥٢/٢) من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعاً: «ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون الله \_ عزّ وجلّ \_ ويصلّون على النبي \_ ﷺ \_ إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة وإن دخلوا الجنّة للثواب».

قال ابن القيم في «الجلاء» (ص ٤٧): «وهذا الإسناد على شرط الشيخين».

ابن عبد الوهاب بعسقلان: نا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو قُرْصَافة محمد ابن عبد الوهاب بعسقلان: نا سليمان بن داود: نا عمر و بن جرير البَجَلي: نا محمد بن عمر و بن علقمة عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة عن النبيّ \_ على \_ مال: «إذا كان يومُ الخميس بَعَثَ اللّهُ \_ عزّ وجل \_ ملائكةً معهم صُحُفٌ من فضّةٍ، وأقلامٌ من ذهبٍ، يكتبون يومَ الخميس وليلةَ الجمعة أكثرَ الناس صلاةً على محمّدٍ \_ على المحمدِ \_ على على على المحمدِ \_ على المحمدِ \_ على المحمدِ \_ على على المحمدِ \_ على ا

قال المنذري: (عمرو بن جرير كوفيًّ، كنيته: أبو سعيد، متروك الحديث).

......

إسناده تالف: عمرو بن جريـر كذّبه أبوحـاتم، وتركـه الـدارقـطني. (اللسان: ٢٥٨/٤).

وقال السخاوي في «القول البديع» (ص ١٩٥): «أخرجه ابن بشكوال، وفي سنده من لم أعرفه».

### ٦ باب: ما يقال في الصباح والمساء

١٥٧٦ \_ أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث: نا محمد ابن هارون بن محمد بن بكّار: نا أبو بكر عبد الله بن يزيد المقرىء: نا هشام ابن الغاز عن أبان بن أبي عيّاش.

عن أنس بن مالك عن رسول الله \_ ﷺ \_ ، قال: «من قال حين يصبح: (أصبحتُ أُشهدك وحملةَ عرشك وملائكتَك وجميعَ خلقك أنّك أنت الله وحدَك لا شريكَ لك) أعتق اللّه رُبعَه من النار، فإن قالها مرّتين أعتق الله نصفه من النار، فإن قالها أربعاً أعتقه من النار، فإن قالها أربعاً أعتقه اللّه من النار، ومن قالها حين يمسي فمثلُ ذلك».

عزاه إلى «فوائد تمّام»: الحافظ في «تخريج الأذكار» (٢٠٧/٢).

أبان متروك كما في «التقريب» وعبد الله بن يزيد قال يعقوب بن سفيان: روى مناكير. وقال محمد بن عوف: كانوا يتكلّمون فيه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. (تاريخ دمشق ـ ج عبد الله بن مسعود ص ٣٣٣ ـ ٣٣٧) وقال الحافظ: «وأبو بكر المذكور ضعيف، وأبان متروك». وقد خُولِف في اسم شيخ هشام:

فقد أخرجه أبو داود (٥٠٦٩) ومحمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم: ٢٣) والخرائطي في «مكرم الأخراق»(١)(نسخة السليمانية:

<sup>(</sup>۱) وهذا الحديث غير موجود في نسخة «المكارم» التي حققتها د. سعاد الخندقاوي، فإنها لم تعتمد على نسخة السليمانية وهي نسخة نفيسة منسوخة سنة (٦١٤) -، ولذا فقد سقط من طبعتها أربعون نصاً، ما بين حديث وأثر -، وكان هذا الحديث أحد النصوص الساقطة.

ق ١٢٦/ب) وابن السنّي (٧٣٨) والطبراني في «الدعاء» (٢٩٧) و «مسند الشاميين» (١٥٤٧) والبيهقي في «الدعوات» (رقم: ٤٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام عن مكحول عن أنس مثله.

قال المنذري في «مختصر السنن» (٣٣١/٧): «في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الحميد، وهو أبو رجاء المهري، مولاهم المصري المكفوف. قال ابن يونس: وكان يُحدّث حفظاً، وكان أعمى، وأحاديثه مضطربة. وقد وقع في أصل سماعنا وفي غيره: (عبد الرحمن بن عبد المجيد)، والصحيح: (عبد الحميد). هكذا ذكره ابن يونس في «تاريخ المصريين» وله العناية المعروفة بأهل بلده، وذكره غيره أيضاً كذلك». اه. قلت: وقد وقع على الصواب عند الخرائطي، وهي رواية عند ابن السني.

وعبد الرحمن هذا وتّقه أبو داود، وأطلق الحافظ في «التقريب» توثيقه. ومكحول موسومٌ بالتدليس، واختلف في سماعه من أنس: فنفاه البخاري، وأثبته أبو مسهر والترمذي.

#### وله طريق آخر:

أخرجه البخاري في «الأدب» (١٢٠١) وأبو داود (٥٠٧٨) والترمذي اخرجه البخاري في «الأدب» (١٢٠١) وأبو داود (٥٠٧٨) وعنه (٣٥٠١) واستغربه والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩) وعنه ابن السنّي (٧٠) والبغوي في «شرح السنّة» (٥/١١٠) من طرقٍ عن بقية بن السوليد عن مسلم بن زياد مولى ميمونة ووج النبي و على السعت أنس. . . فذكره بنحوه .

وقد صرّح بقية بالتحديث عند النسائي وابن السني، قال الحافظ في «تخريج الأذكار» (٣٥٨/٢) \_ : «وبقيّة صدوق أخرج له مسلم، إنّما عابوا عليه التدليس والتسوية، وقد صرّح بتحديث شيخه له وبسماع شيخه فانتفت

الريبة»(١) ومسلم لم يـوثقه غيـر ابن حبّان، وقـال ابن القطّان: حـاله مجهـول. وحسّن الحافظ حديث أنس.

وورد أيضاً من رواية أبي سعيد وسلمان الفارسي:

فقد أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم: ٣٦) والطبراني في «الدعاء» (٢٩٨) من طريق عمرو بن عطية العوفي عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً: «ما من عبد يقول أربع مرّاتٍ: اللَّهم إنّي أشهدك \_ وكفى بك شهيداً \_ ، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك: إنّي أشهد أن لا إلّه إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. إلا كتب الله براءةً من النار». لفظ الطبراني.

قال الحافظ: سنده ضعيف. اه. . وذلك لضعف عمرو وأبيه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٧٠) و «الدعاء» (٣٠٠) وابن عدي في «الكامل» (٢٧٤/٢) والحاكم (٢٣٠١) من طريق أحمد بن يحيى الصوفي عن زيد بن الحباب عن حميد مولى ابن علقمة المكي عن عطاء عن أبي هريرة عن سلمان مرفوعاً: «من قال: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات والأرض أنّك أنت الله، لا إلّه إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك. من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثاً أعتق كله من النار».

وإسناده ضعيف: حميد مولى ابن علقمة قال البخاري: «روى عنه زيد بن الحباب ثلاثة أحاديث، زعم أنه سمع عطاء عن أبي هريرة عن سلمان

<sup>(</sup>١) وقول الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٣/١٤٤) عن تصريح بقية بالتحديث: «لعله خطأ من النساخ» دعوى لا دليل عليها، لا سيما مع تنصيص الحافظ على ذلك، ولو فتح باب التعلل بذلك لما سلم لنا من حديث المدلسين شيء!!

عن النبيّ \_ ﷺ \_ ، وحديثين آخرين لا يُتابع عليهما». وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. ووقع عند الحاكم: (حميد بن مهران) وهو خطأ قطعاً، فابن مهران ليس ممّن يروي عن عطاء، ولا ممّن يروي عنهم زيد بن الحباب كما في ترجمته من «تهذيب الكمال» (١/ ٣٣٩)، وفي كلام البخاري ما يؤكد أن راوي الحديث هو حميد مولى ابن علقمة لا ابن مهران.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٧٠) و «الدعاء» (٢٩٩) من طريق إبراهيم بن عبد الله المصيصي عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء به نحوه.

وإبراهيم قال ابن حبان: يسرق الحديث. وقال الحاكم: أحاديثه موضوعة. وكذّبه الذهبي. (اللسان: ١/٧١).

وبالجملة: فالقلب يميل إلى تأييد حكم الحافظ بتحسين حديث أنس، والله أعلم.

### ٧ باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه

١٥٧٧ ــ أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد البَجَلي: نا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن بكّار بن بلال العاملي: نا جدّي: محمد بن بكّار: نا سعيد بن بشير عن قتادة.

عن أنس بن مالك أن رسول الله \_ ﷺ \_ كان إذا أوى إلى فراشه وضع يدَه اليمن تحت خدّه الأيمن ، ثمّ قال : «ربِّ قني عذابَك يوم تبعث عبادَك» .

أخرجه البزّار (كشف ـــ ٣١١٠) والطبراني في «الدعاء» (٢٥١) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٤٤) و «أخبار أصبهان» (١/ ٣٣٩) من طريق سعيد به، وقال البزّار: «لا نعلم رواه عن قتادة عن أنس إلاّ سعيـد بن بشير». اهـ. قلت: وهـو

ضعيف كما في «التقريب»، ومع ذلك فقد قال الهيثمي (١٢٣/١٠): «إسناده حسنٌ».

وجاء الحديث أيضاً من رواية البراء، وابن مسعود، وحذيفة، وحفصة: أما حديث البراء:

فأخرجه الطيالسي (٧٠٩) وابن أبي شيبة (٧٦/١ و ٢٥١/١٠) وأحمد (٤/٠٤، ٢٩٠، ٢٩٨، ٣٠٣) والبخاري في «الأدب» (١٢١٥) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٥٣، ٧٥٣) وأبو يعلى (٣٣٣) والسروياني في «مسنده» (ق ٢٦/ب) وابن حبّان (الإحسان \_ ٣٣٠/١٢ \_ ٣٣٣) والطبراني في «الدعاء» (٢٤٩، ٢٥٠) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٣/١١٦ \_ ط العلمية) والخطيب في «التلخيص» (١٦٠/١) من طرقٍ عن أبي إسحاق السبيعي عنه مثله.

هكذا رواه عن أبي إسحاق جمع كثير، وهم: الشوري، وشعبة، وإسرائيل، وزهير، وأبو الأحوص سلام بن سليم، ويونس بن أبي إسحاق، وفطر بن خليفة، وعمرو بن ثابت، وزكريا بن أبي زائدة، وعبد الحميد بن الحسن، وحمزة الزيات.

ورواية الثوري وشعبة عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، وقد صرّح بتحديث البراء له عند أبي يعلى وابن حبان فأمنّا تدليسه، وصحّ السند. وقد صحّحه أيضاً الحافظ في «الفتح» (١١٥/١١).

وقد وقع اختلاف كبير في رواية الحديث عن أبي إسحاق، فأدخل بعض الرواة بينه وبين البراء رجلاً، واختلفوا في تسميته فقيل: أبو عبيدة، وقيل: عبد الله بن يزيد، وقيل: أبو بُردة، وقيل: أبو بكر بن أبي موسى. وهذه الروايات عند أحمد (٤/ ٢٨١، ٣٠٠، ٣٠١) والترمذي في «الجامع» (٣٣٩٩) و و «الشمائيل» (٧٥٧، ٧٥٧) وأبويعلى

(٣٦١/٣) والبيهقي في «الدعوات» (ق ٣٣/أ)، والوجه المحفوظ هو الذي قدّمناه، وعليه أكثر الرواة.

وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه ابن أبي شيبة (٧٦/٩ – ٧٧ و ٢٥١/١٠) وأحمد (٢٩٤/١) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٦١ – ٧٧ و ٢٥١/١٠) وأحمد (٢٥١) والنسائي (٢٥٦) والنسائي (٢٥٦) وابن ماجه (٣٨٧٧) وأبو يعلى (٣٤٣/٣ و ٢٤٣/٨) والطبراني في «الدعاء» (٢٤٧، ٢٤٧) والهيثم بن كليب في «مسنده» (رقم: ٩٣٠) وابن عدي في «الكامل» (٣/٠٤١ و ٥/١٩٠) من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي مثله.

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢٧٥/٢ ــ ٢٧٦): «رجاله ثقات إلا أنه منقطع: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً. قاله غير واحدٍ».

وأما حديث حذيفة:

فأخرجه الترمـذي (٣٣٩٨) من طريق عبـد الملك بن عمير عن ربعي بن حِراش عنه مثله، وقال: «حسن صحيح». وإسناده جيّد قويٌّ.

وأما حديث حفصة:

فاخرجه ابن أبي شيبة (٧٤/٩ ـ ٥٧ و ٢٥٠/١٠) وأحمد (٢٨٧/٦) وأبو داود (٥٠٤٥) والنسائي (٢٦١ / ٢٦٧) وأبو يعلى (٢١/٢٥٥) وعنهما ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٢٨، ٧٢٩) من طريق عاصم بن بهدلة عن سواء الخُزاعي \_ وفي رواية: عن معبد بن خالد عن سواء الخُزاعي \_ عنها مثله بزيادة: ثلاث مرات.

وسواء لم يوثقه غير ابن حبّان ففيه جهالة. وصحّحه الحافظ في «الفتح» (١١٥/١١)، وذهب في تخريج الأذكرر كما في شرحها لابن علمّان (١٤٨/٣) \_ إلى تحسينه.

# ٨ باب:ما يقول إذا تضوّر من الليل

١٥٧٨ ـ أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعي: نا أبو ذرً هارون بن سليمان بن سهيل المصري ـ لفظاً من حفظه ـ : نا يوسف بن عدي: نا عَثَام بن على العامري عن هشام بن عروة عن أبيه.

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ (١)، قالت: كان رسول الله \_ ﷺ \_ إذا تضوّر (٢) من الليل قال: «لا إِلّه إلاّ الله الواحدُ القهّارُ، ربُّ السماوات والأرض وما بينهما العزيزُ الغفّارُ».

أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (مختصره \_ ص ٤٧) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٦٤) والطبراني في «الدعاء» (٧٦٤) وابن حبّان (٣٤٠/١٢) وابن السنّي (٧٥٧) والحاكم (١/٠٤٠) \_ وصحّحه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي (٣) \_ والبيهقي في «الدعوات» (ق ٣٤/ب \_

<sup>(</sup>١) الترضى ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) التضور: التلوي والتقلب ظهراً لبطن. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) ينسب كثير من العصريين المشتغلين بالحديث إلى الحافظ الذهبي موافقته على تصحيحات الحاكم في الأحاديث التي لم يتعقبه فيها في تلخيصه للمستدرك، فيقولون: «صحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي». مع أن الذهبي لم ينص على ذلك لا تصريحاً ولا تلميحاً له وإنما كان عمله في التلخيص: تعليق أسانيد أحاديث المستدرك، وتلخيص كلام الحاكم عليها، وقد ينشط أحياناً فيتعقب الحاكم في بعض تصحيحاته المتساهلة، وهو إنما يفعل ذلك له أعني التعقب تفضلاً منه، إذ ليس من مهمة المختصر أن يستدرك أو يعقب على صاحب الأصل لا سيّما إذا لم يصرّح بالتزامه بذلك في مقدمة اختصاره. ولمّا كانت القاعدة الفقهية المشهورة تنص على أنه: (لا يُنسَب إلى ساكت قول) فالواجب أن يكون التعبير في هذه المواضع بعبارة: (... وسكت عليه الذهبي) فإنها أحكم وأسلم من عبارة (... ووافقه الذهبي) التي كثيراً ما ترتب عليها تخطئة الذهبي وتوهيمه بجريرة تصحيح الحاكم!!

٥٣/أ) و «الأسماء والصفات» (ص ٢٩) من طريق يوسف به.

وإسناده صحيح، وصحّحه الحافظ العراقي في «أماليه» كما في «فيض القدير» (١١٣/٥) لكن أُعِلَّ بالوقف:

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٨٦/٢): «سألت أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي \_ وذكر الحديث. . \_ قالا : هذا خطأ! إنّما هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول نفسه، ورواه جرير. وقال أبو زرعة : حدّثنا يوسف بهذا الحديث، وهو حديثٌ منكرٌ. وسمعت أبي يقول: هذا حديثٌ منكرٌ». اهـ .

قلت: ما المانع أن يكون الوجهان جميعاً محفوظين عن هشام؟ لا سيّما أن يوسف وشيخه لم يقدح في عدالتهما أحدٌ من الأثمة، والله أعلم.

### ٩ باب:التشهد عند الدخول على أهله

المحمد بن عمّار بن تُصير بن ميسرة بن أبان السُّلَمي ابن أخي هشام بن عمّار: نا محمد بن عمّار بن تُصير بن ميسرة بن أبان السُّلَمي ابن أخي هشام بن عمّار: نا مبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب.

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ (١) ، قالت: دَخَلَ عليّ رسول الله \_ ﷺ \_ فجلس عندي فتشهّد.

عبد الرحمن بن بشير قال أبو حاتم: منكر الحديث. (اللسان: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

والحديث قطعة من حديث الإفك الطويل الذي أخرجه البخاري

 <sup>(</sup>١) الترضي ليس في (ظ) و (ش).

ر الم الله عن الزهري عن سعيد وآخرين عن على ذلك دخل علينا وآخرين عن على ذلك دخل علينا وآخرين عن عائشة، وفيه: . . . قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله على ا

## ١٠ ــ بـاب: ما يقول عند القيام من المجلس

• ١٥٨٠ ـ حدّثنا خالد: نا أحمد: نا عمرو بن هاشم: نا ابن لَهيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع.

عن ابن عمر أن رسول الله \_ ﷺ \_ كان لا يقوم من مجلس إلاً دعا: «اللَّهم ارزقني من خشيتك ما تحول بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلني به جنّتك، ومن التقوى ما تهوّن به عليَّ مصائب الدّنيا، وأمتعني بسمعي وبصري وقوّتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث منّي، واجعل ثاري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا مبلغ علمي، ولا تسلّط عليّ من لا يرحمني».

أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٥/ق ٢٥٦/ب) من طريق تمّام.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم: ١٩١١) من طريق ابن لهيعة به.

وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه، وقد توبع:

تابعه عبيد الله بن زُحْر عند الترمذي (٣٥٠٢) \_ وحسنه \_ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٦، ٤٠٢) \_ وعنه: ابن السنّي (٤٤٦) \_ والطبراني وأبي الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٤/٥/٤ \_ ط العلمية)، وابن زَحْر ليّن الحديث.

وتابعه الليث بن سعد \_ الإمام الحافظ \_ عند الطبراني والحاكم

(١/ ٨/ ٥) \_ وصححه على شرط البخاري، وسكت عليه الـذهبـي \_ . لكن راويه عن الليث كاتبه عبد الله بن صالح، وهو صدوق كثير الغلط.

فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق.

البَجَلي قراءةً عليه: نا عثمان بن عبد الله بن أبي جَميل: نا حجّاج بن محمد اللبَجَلي قراءةً عليه: نا عثمان بن عبد الله بن أبي جَميل: نا حجّاج بن محمد الأعور عن ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه.

عن أبي هريرة عن النبيِّ \_ ﷺ \_ أنّه قال: «من جلس في مجلس كَثُرَ في النبيِّ \_ ﷺ \_ أنّه قال: «من جلس في مجلس كَثُرَ في هُ لَا أَنْ في مجلسه ذلك ». أستغفرك وأتوب إليك) إلاَّ غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك ».

أخرجه أحمد (٢/٤٤ ـ ٥٩٤) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/٥٠١) والترمذي (٣٤٣٣) \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي في «اليوم والليلة» (٣٩٧) \_ وعنه: ابن السنّي (٤٤٧) \_ والطحاوي في «معاني الأثار» (٢٨٩٤) والطبراني في «الدعاء» (١٩١٤) وابن حبّان (٢/٤٥٣ \_ ٣٥٥) والحاحاكم في «المستدرك» (١/٣٥ \_ ٣٥٠) و «معرفة علوم الحديث» (ص ١١٣) وابن جُمَيع في «معجم شيوخه» (ص ٢٣٩ \_ ٢٤٠) \_ ومن طريقه: الذهبي في «النبلاء» (٢/٣٥)، وقال: صحيح غريب \_ والبيهقي في «الشعب» (١/٣٥) والخطيب في «الجامع» (١/١٣٢) والبغوي في «شرح السنّة» (١/٢٥٥) من طرق عن حجّاج به.

قال البخاري عقبه: «وقال موسى عن وُهيب: نا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله، ولم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سُهيل، وحديث وُهيب أولى». وروى الحاكم في «المعرفة» (ص ١١٣ – ١١٤) والخليلي في «الإرشاد» (٣/ ٩٦٠ – ٩٦١) نحو ذلك عن البخاري في حكايةٍ جرت له مع مسلم بن الحجّاج صاحب «الصحيح».

وقال الحاكم في «المعرفة»: «هذا حديث من تأمّله لم يشك أنّه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة». ثم ذكر إعلال البخاري للحديث. وقد غفل عن هذه العلة فأورده في «المستدرك»، ثم قال: «هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري قد علّله بحديث وُهَيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن كعب الأحبار من قوله، فالله أعلم». اه. قال الحافظ في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٧١٨/٢): «وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعلّه في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاً».

وقد سبق البخاري بهذا الإعلال الإمام أحمد:

ففي «العلل» للدارقطني (٢٠٣/٨ ـ ٢٠٤): «وخالفهم وُهَيب بن خالد: رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله قولَه. وقال أحمد بن حنبل: حدّث به ابن جريج عن موسى بن عقبة، وفيه وهم، والصحيح قول وُهيب. وقال [يعني: أحمد]: وأخشى أن يكون ابن جريج دلّسه عن موسى بن عقبة: أخذه من بعض الضعفاء عنه. والقول كما قال أحمد».

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (١٩٥/٢): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج \_ فذكر الحديث \_ ، فقالا: هذا خطأ، رواه وُهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوف، وهذا أصحُّ. قلت لأبي: الوهمُ ممّن هـو؟ قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، قال: يحتمل أن يكون ابن جريج دلّس [تحرف في المطبوع إلى: وليس!] هذا وأخشى أن يكون ابن جريج دلّس [تحرف في المطبوع إلى: وليس!] هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء. سمعت أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحدً إلا ما يرويه ابن جريج عن موسى، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى [أحد المتروكين]، إذ لم يروه أصحاب سهيل».

قلت: أما الخشية من تدليس ابن جريج فقد قال الحافظ في «النكت» (٧٢٤/٢): «فقد أمناها لوجودنا هذا الحديث من طرقٍ عدة عن ابن جريج قد صرّح فيها بالسماع من موسى». ثم قال (٢/٧٧ – ٧٢٦): «وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه، وذلك أن سهيلاً كان قد أصابته علّة نسي من أجلها بعض حديثه، ولأجل هذا قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُ به(١). فإذا اختلف عليه ثقتان في إسناد واحد: أحدهما أعرف بحديثه وهو: وهوب من الأخر وهو: موسى قوي الظنّ بترجيح رواية وهيب، لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي، وسلك فيه الجادة، فقال: (عن أبيه عن أبي هريرة) كما هي العادة في أكثر أحاديثه. ولهذا قال البخاري في تعليله: لا نعلم لموسى سماعاً من سهيل». يعني: أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه، ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة». اهد. كلام الحافظ، وقد قال في «الفتح» (١٩٥/٥٤): «وأما من صحّحه فإنّه لا يرى هذا الحافظ، وقد قال في «الفتح» (١٩٥/٥٤): «وأما من صحّحه فإنّه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة، بل يجوّز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين».

وتابع موسى على روايته:

١ \_ محمد بن أبي حميد عند الطبراني في «الدعاء» (١٩١٣)، ومحمد ضعيف كما في «التقريب».

٢ \_ إسماعيل بن عياش عند الفريابي في كتاب «الذكر» كما في «النكت» (٧٢٢/٢). وإسماعيل ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وسهيل مدني. وقد قال أبوحاتم \_ كما في «العلل» (١٩٦/٢) \_ : «فما أدري ما هذا؟! نفس إسماعيل ليس برواية عن سهيل، إنما روى عنه أحاديث يسيرة».

<sup>(</sup>١) وقال ابن معين: ليس حديثه بحجة.

٣ و ٤ \_ عاصم بن عمر، وسليمان بن بلال عند الدارقطني في «الأفراد» \_ كما في «النكت» \_ من رواية الواقدي عنهما. والواقدي متهم .

وله عن أبي هريرة طريقُ آخر:

أخرجه أبو داود (٤٨٥٨) والطبراني في «الدعاء» (١٩١٥) وابن حبّان (٢٩٥٠ - ١٩١٥) والمحريق «التهدنيب» (٨٠٨/٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عنه مرفوعاً.

وعبد الرحمن ذكره الذهبي في «المينزان» (٢/٥٨٠) وقال: «له ما يُنكر». اه. وقد خولف فيه كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو.

وقد جاء الحديث من رواية جماعة من الصحابة، وهم: أبوبرزة الأسلمي، ورافع بن خُديج، وجبير بن المطعم، والسائب بن يزيد، وعائشة، والزبير، وابن مسعود، وأنس، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد، ورجل من الصحابة.

أمّا حديث أبي بَرْزَة:

قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٢٠٣/٧): «إسناده حسنٌ: الحجّاج صدوق وثّقه غير واحدٍ، وأبو هاشم هو الرمّاني من رجال الصحيحين». اه. . وقال الحافظ في «الفتح» (١٣/ /٥٤٥): «سنده قويّ».

وأمّا حديث رافع:

فأخرجه النسائي (٢٧٤) والطبراني في «الصغير» (٢٢٢/١) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٣٩ب ـ ٢٤٠/أ) و «الكبير» (٣٤٢/٤) و «الدعاء» (١٩١٨) والحاكم (١٩٧/١) من طريق يونس بن محمد المؤدّب عن مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه أنه قال: كان ـ على لا يقوم من مجلس حتى يقول: سبحانك. . . ، ثم يقول: وقال: «لم يروه عن أبي العالية عن رافع إلا مقاتل، ولا عنه إلا أخوه مصعب، تفرّد به يونس».

ومصعب ليّن الحديث كما في «التقريب» وقال الهيثمي (١٤١/١٠): «رجاله ثقات»! وقال المنذري في «الترغيب» (٢١٢/٢): «إسناده جيد»!

وقد أُعلّ حديثهما بالإرسال:

ففي «العلل» لابن أبي حاتم (١٨٨/٢) بعد ما ذكر سند الحديثين: «قلت: ورواه منصور عن فُضيل بن عمرو عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن النبي \_ على مرسل قال أبي: حديث منصور أشبه، لأن حديث أبي هاشم رواه حجّاج بن دينار عن أبي هاشم، وحجّاج ليس بالقوي وحديث الربيع بن أنس دونه [كذا] مصعب بن حيّان عن مقاتل بن حيّان عن الربيع قال أبو زرعة: حديث منصور أشبه، لأن الثوري رواه وهو أحفظهم».

ورواية منصور هذه عند ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٥٦) والنسائي (٤٣٠) من رواية الثوري عنه، وتابعه عليه: إسرائيل بن يـونس عنـد النسـائي (٤٢٨). وإسناد المرسل صحيح.

وأما حديث جبير:

فأخرجه النسائي (٢٤٤) وابن أبي عاصم في «الدعاء» - كما في «النكت» (٧٣٥/٢) - والطبراني في «الكبير» (١٤٥/٢) و «الدعاء» (١٩١٩) من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن مسلم بن أبي حُرَّة - زاد

النسائي وابن أبي عاصم: وداود بن قيس ـ عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً: «من قال: (سبحانك. . . ) في مجلس ذكرٍ كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في غير مجلس ذكرِ كانت كفّارةً».

قال الحافظ في «النكت»: رجاله ثقات إلا أنّه اختلف في وصله وإرساله، فقال ابن صاعد: تفرّد عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة بقوله: (عن نافع بن جبير عن أبيه). اهـ .

وعبد الجبار صدوق، وقد خالفه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ـ وهو صدوق ملازم لابن عينة \_ فرواه عن ابن عينة عن ابن عجلان عن مسلم عن نافع بن جبير مرسلا، أخرجه النسائي (٤٢٥). وهكذا رواه الحسين بن الحسن المروزي في كتاب «البر والصلة» عن ابن عيينة وعلي بن غراب كليهما عن ابن عجلان به مرسلاً كما في «النكت». وذكر الحافظ أن الليث بن سعد رواه عن ابن عجلان هكذا.

#### ومما يؤيد الإرسال:

ما أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١٧/٢ ـ ١٨) من طريق روح بن عبادة والقعنبي عن داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسلًا، وقال: «هذا أولى». وكان قد أخرجه قبل ذلك من رواية خالد بن يزيد العمري عن داود به متصلًا. ورواية خالد هذه أخرجها أيضاً: الطبراني (١٤٥/٢ ـ ١٤٦) والخطيب في «الجامع» (١٣٧/٢). وخالد متهم بالكذب.

وقال الحافظ في «النكت» (٧٣٦/٢): «ورُوِّيناه في (فوائد علي بن حجر) عن إسماعيل بن جعفر [وهو ثقةٌ ثبتٌ] عن داود بن قيس عن نافع مرسلاً أيضاً».

وأخرجه الحاكم (٥٣٧/١) ـ وصححه على شرط مسلم، وسكت عليه النهبي ـ من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وأحمد بن الحسين

اللهبي عن داود بن قيس عن نافع عن أبيه. لكن في الإسناد سقطاً بين داود والراويين عنه. وقال الدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ٤٧٧): «رواه الطبراني والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. قلت: وإسناد الثلاثة كما قال».

وأما حديث السائب:

فأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠) والطحاوي في «معاني الأثار» (٢٨٩/٤) والطبراني في «الكبير» (١٨٣/٧) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن خصيفة عنه مرفوعاً. بنحو حديث أبي هريرة.

قال الحافظ في «النكت» (٧٣٢/٢): «رجاله ثقات أثبات، والسائب قد صحّ سماعه من النبي \_ على الحديث صحيح». اه. وصححه أيضاً في «الفتح» (١٣/٥٤٥).

#### وأما حديث عائشة:

فأخرجه النسائي في «الصغرى» (رقم: ١٣٤٤) و «اليوم والليلة» (٤٠٠) و والطبراني في «السدعاء» (١٩١١) والبيهقي في «الشعب» (١/٤٣٥) – ومن طريقه: السمعاني في «أدب الإملاء» (ص ٧٥) – من طريق خلاد بن سليمان عن حروة عنها أن رسول الله – على حكان إذا جلس مجلساً أو صلى صلاةً تكلم بكلمات، فسألت عائشة عن تلك الكلمات، فقال: «إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفّارة له: سبحانك . . . إلخ».

وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» (١٣/٥٤٥)، وصحّحه في «النكت».

وأخرجه النسائي (٣٩٨) والطحاوي في «معاني الأثار» (٤/ ٢٩٠) والحاكم (١/ ٤٩٠) \_ وصحّحه، وقال الذهبي: على شرطخ، م \_

والسمعاني (ص ٧٥) من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زُرارة بن أوفى عنها قالت: ما كان رسول الله = على معلم معلم الله قال: (سبحانك. . . إلخ) فقلت له: يا رسول الله! ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلماتِ إذا قمت! فقال: «إنّه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غُفر له ما كان في ذلك المجلس».

هكذا رواه شعيب بن الليث، ويحيى بن بُكير، وعبد الله بن صالح، وعبد الله بن عبد الحكم عن الليث. وخالفهم قتيبة بن سعيد فرواه عن الليث عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة، هكذا أخرجه النسائي (٣٩٩). وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» عائشة، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث عن يحيى به كرواية قتيبة.

وزُرارة قيل: هو ابن أوفى، وهذا ما يقتضيه تصحيحُ الذهبيِّ الحديث على شرط الشيخين، ورجِّح ذلك الإسماعيلي فقد أخرج هذا الحديث ـ كما في «التهذيب» (٣٢٤/٣ ـ ٣٢٤) ـ في «مسند يحيى بن سعيد» في باب: في «التهذيب»: «هو عندي وهم ، (زُرارة بن أوفى عن عائشة). وقال الحافظ في «التهذيب»: «هو عندي وهم ، والصواب أنه كان عن (ابن زُرارة) فوقع فيه حذف والله أعلم». وهو ما رجّحه المزّي، وابن زُرارة هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة المذكور في رواية قتيبة وابن وهب. وممّا يؤكّد ما ذهبا إليه: أن يحيى بن سعيد الأنصاري لا تعرف له رواية عن ابن أوفى ، بل هو ممن يروي عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي لم يدرك عائشة، وبالتالي فالحديث منقطع الإسناد من هذا الوجه.

وأمّا حديث الزُّبير:

فأخرجه الطبراني في «الصغير» (٢/ ٧٥ - ٧٦) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٣٩/ب) عن شيخه محمد بن علي بن حبيب الطرائفي عن

محمد بن يحيى الكلبي الحرّاني عن الحسن بن محمد بن أعين عن عبد العزيز ابن صهيب عن حبّال مولى الربير ن مولاه مرفوعاً: «إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك... إلخ \_ يُكفّر عنكم ما أصبتم فيها». وقال: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرّد به الطرائفي».

وقال الهيثمي (١٤٢/١٠): «وفيه من لم أعرفه». اه. قلت: يعني شيخ الطبراني ومولى الزبير. وقال الحافظ في «الفتح» (١٣/٥٤٥): «سنده ضعيف».

وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠٣/١٠) وابن عدي في «الكامل» (٧٠ / ٢٠٤) من طريق يحيى بن كثير البصري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي عنه مرفوعاً: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك . . . الحديث».

وابن كثير ضعيف كما في «التقريب». وقد تابعه عبيد بن عمرو الحنفي عند الطبراني في «الأوسط» (١٢٤٩)، وعبيد ضعفه الأزدي والدارقطني. (اللسان: ١٢١٤). وقال الهيثمي (١٠/١٠): «وفيهما عطاء بن السائب، وقد اختلط».

وأما حديث أنس:

فأخرجه البزّار (كشف ـ ٣١ ٢٣) والطحاوي في «معاني الآثار» (\$ / ٢٨٩) والعقيلي في «الدعاء» (١٩١٦) والطبراني في «الدعاء» (١٩١٦) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٥٥ / أ) من طريق عثمان بن مطرعن ثابت عنه مرفوعاً: «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك. . . الحديث» .

قال البزّار: «لا نعلمه يروى عن أنس إلّا من هذا الوجه، وعثمان ليّن

الحديث». اه. وقال الهيثمي (١٤١/١٠): «وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف». وقال الحافظ في «الفتح» (١٤١/١٠): «سنده ضعيف». وذكره في «النكت» (٧٣٢/٢) أن الحسين بن الحسن المروزي أخرجه في زيادات «البر والصلة» من طريق فلان بن غياث عن ثابت به. وفلان غير معروف، وليس هو حفص بن غياث، فإنّ لا يروى عن ثابت.

وأما حديث علي :

فقد قال الحافظ في «النكت» (٢ /٧٣٨): «رواه أبو علي ابن الأشعث في كتاب «السنن» بإسناده المشهور عن أهل البيت، وهو ضعيف». وقال في «الفتح» (١٣ / ٥٤٥ – ٤٠٥): «سنده واو».

وابن الأشعث هو محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي قال الدارقطني: وضع ذاك الكتاب. يعني: العلويّات. «اللسان: ٣٦٢/٥».

وأما حديث ابن عمرو:

فأخرجه أبو داود (٤٨٥٧) والطبراني في «الدعاء» (١٩١٥) وابن حبّان (٣٥٢/٢) والمنزّي في «التهذيب» (٨٠٨/٢) من طريق سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس لغو أو مجلس باطل، عند قيامه، ثلاث مرّات، إلا كفرتهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا خُتِم له بهنّ عليه كما يُختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك. . . إلخ». وهو موقوف.

وإسناده جيّد. ورُوي عنه مرفوعاً:

أخرجه الطبراني في «الكبير» ــ كما في «النكت» (٧٣٠/٢) ــ من طريق محمد بن جامع العطّار عن حصين بن نُمير عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن عمرو مرفوعاً: «كفارة المجلس: سبحانك. . . إلخ».

وقال الهيثمي (١٤٢/١٠): «وفيه محمد بن جامع العطّار وثّقه ابن حبّان

وضعّفه جماعة ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح». اه. قلت: ضعّفه أبو يعلى وأبو حاتم والدارقطني ، وتركه ابن عبد البر. (اللسان: ٩٩/٥). وقد خولف فيه: فقد رواه محمد بن فضيل في «كتاب الدعاء» ـ كما في «النكت» ـ وعنه ابن أبي شيبة (٢٥٦/١٠) ـ وفي سنده سقط وتحريف ـ عن حصين بن عبد الرحمن به موقوفاً. قال الحافظ: «وكذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن إدريس الأودي وغير واحدٍ عن حصين موقوفاً».

#### وأما حديث أبي سعيد:

فأخرجه جعفر الفريابي في «كتاب الذكر» ـ كما في «النكت» ـ عن شيخه الفلاس عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي مِجْلَز عن قيس بن عباد عنه أنّه قال: من قال في مجلسه: (سبحانك. . .) ختمت بخاتم فلم تُكسر إلى يوم القيامة».

قال الحافظ: «إسناده صحيح وهو موقوف، لكن له حكم المرفوع، لأنّه مما لا يقال بالرأي». قلت: لكن له علة:

فقد رواه عمرو بن مرزوق \_ عند الطبراني في «الدعاء» (٣٩١) \_ ومحمد بن جعفر (غندر) \_ عند النسائي في «اليوم والليلة» (٨٢) \_ عن شعبة مثله، لكن قالا: «من توضأ فقال: (سبحانك...) كتب في رقّ ثم طبع بطابع فلم يُكسر إلى يوم القيامة». وقال البيهقي في «الشعب» (٢١/٣): «ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة موقوفاً».

وهكذا رواه الثوري عند عبد الرزاق (١/ ١٨٦) وابن أبي شيبة (١/ ٣/ ١ و ٤٥٠/ ١٠٠ و مُشَيم عند سعيد بن منصور كما في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٥٠).

فالذي عليه أكثر الرواة كون هذه الرواية في الوضوء، ولما كان مخرج السروايتين واحداً، تعين الحكم بشذوذ رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، والله أعلم.

وأما حديث الصحابي الذي لم يُسمِّ:

فقد قال الحافظ في «النكت» (٢ / ٧٣٩): «روّيناه في (فوائد ابن خورشيد) من طريق أبي الأحوص عن أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني عن أبي معشر وهو: زياد بن كليب ، قال: حدثنا رجل من الصحابة . . . » وذكر الحديث . قال الحافظ: «إسناده صحيح» .

ورُوي مرسلًا:

فقد أخرج عبد الرزّاق (٢٤/١١) والدولابي في «الكني» (٢٨/٢) عن أبي عثمان يزيد الفقير أن جبريل \_ عليه السلام \_ علّم النبيّ \_ ﷺ \_ إذا قام من المجلس أن يقول: سبحانك. . . إلخ .

وصحّح الحافظ في «النكت» (٢ / ٧٤١) سنده.

وأخرج أحمد (٣/ ٤٥٠) والطحاوي في «معاني الآثار» (٢٨٩/٤) والطبراني في «الكبير» (١٨٣/٧) من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر أنه قال: بلغني أن رسول الله على قال: «ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: (سبحانك. . .) إلا غُفر له ما كان في ذلك المجلس».

وسنده صحيح.

وتقدّم مرسل أبىي العالية.

# ١١ ــ باب:ما يقول عند أول لقمة من الطعام

١٥٨٢ — أخبرنا أبو أحمد عمرو بن عثمان بن جعفر بن محمد بن إسماعيل السَّبيعي البغدادي قراءةً عليه بالرَّمْلة، قال: أخبرني محمد بن القاسم ابن جعفر — جليسٌ لابن صاعد —: نا قَعْنَب بن المُحرَّر: نا سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري عن ابن عون عن نافع.

عن ابن عمر ، قال: كان رسول الله على الله أوّل لُقمة قال: «يا واسع المغفرة اغفر لي».

شيخ تمام ذكره الخطيب في «التاريخ» (٢٢/ ٢٢٧) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا. وقَعْنَب ذكره ابن حبان في «ثقاته» (٢٣/٩)، والراوي عنه وثقه الخطيب في «تاريخه» (١٨١/٣).

# ١٢ ـ باب: التسمية عند وضع الثياب

1007 ـ حدّثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأَذْرَعي: نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار بمصر : نا بشر بن معاذ العَقدي: نا محمد بن خلف الكَرْمَاني: نا عاصم الأحول.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله \_ على الله ما بين أعين اللجن وعورات بني آدم أن يقولوا: (بسم الله) ».

لم يروه إلاَّ بشر بن معاذ.

أخرجه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١٥٢/١) من طريق تمّام.

ونقل عن الدارقطني أنه قال: وَهِمَ محمد بن خلف على عاصم، وإنّما رواه عاصم عن أبي العالية قوله، ورواه محمد بن مروان السُّدِّي عن عاصم كما قال محمد بن خلف، ووَهِمَ فيه أيضاً».

ومحمد بن خلف هذا لم أظفر بترجمة له. وقد أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (رقم: ١١١٠) من طريق الثوري عن عاصم عن أبي العالية من قوله كما قال الدارقطني، وسنده صحيح.

١٥٨٤ ــ حدّثنا أبو يعقوب الأَذْرَعي: نا أحمد بن عمرو: نا بشر بن
 خالد العسكري: نا سعيد بن مسلمة: نا الأعمش عن زيد العَمِّي.

عن أنس، قـال: قـال رســول الله ـ ﷺ ــ : «ستـرُ مــا بين أعين الجنِّ وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابَهم أن يقولوا: (بسم الله) ».

.....

الله، قالا: حدّثنا أبو زُرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد الله، قالا: نا محمد بن العبّاس بن الدرفس نا أبو التّقيّ هشام بن عبد الملك: نا سعيد ابن مسلمة عن الأعمش عن زيد العمّى.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على الله عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على الله عن أعين المجنّ وعوراتِ بني آدم إذا نزع أحدُكم ثوبَه أن يقولَ: (بسم الله) ».

وقد رواه محمد بن الفضل عن زيد العَمِّي مخالفاً (١) لرواية سعيد بن مسلمة.

أخرجه الحافظ في «النتائج» (١/ ١٥٠) من طريقي تمّام.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٠/ب) و «الدعاء» (٣٨٨) وابن عدي في «الكامل» (٣٨٠) (٣٩٨، ٣٧٩ - ٣٨٠) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: ١١٠٧) والإسماعيلي في «معجم شيوخه» (ألا ١٩٨٠ - ٢٩٥) – وعنه: السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٤٢٥) – وابن السنّي في «اليوم والليلة» (٢٧٤) والبيهقي في «الدعوات» (٤٥) وابن عساكر في «تاريخه» (٦/ق ٣٠٣/ب) من طريق سعيد بن مسلمة به.

قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلَّا سعيد هذا، وسعد بن الصلت.

<sup>(</sup>١) في الأصول: (مخالف)، والتصويب من (ظ).

وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن الأعمش غير سعيد بن مسلمة. قال: ثم وجدناه من حديث سعد بن الصلت عن الأعمش، ولا يرويه عن الأعمش غيرهما.

وإسناده ضعيف: زيد وسعيد كلاهما ضعيف كما في «التقريب». وقد تابع سعيداً: سعد بن الصلت عند ابن عدي (١٩٨/٣)، وسعد ذكره ابن حبان في «ثقاته» (٣٧٨/٦)، وقال: «ربّما أغرب». وبيّض له ابن أبي حاتم في «الجرح» (٨٦/٤) وضعّفه الحافظ في «النتائج» (١٥٢/١).

وتابعه أيضاً: يحيى بن العلاء عند ابن السنّي (٢١)، ويحيى كنّبه وكيع وأحمد، والراوي عنه: أصرم بن حوشب كذّبه ابن معين، واتهمه بالوضع ابن حبّان. (اللسان: ٢١/١٤).

وأخرجه ابن السنّي (٣٧٣) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه به، وعبد الرحيم متروك، وكذّبه ابن معين. كذا في «التقريب».

وله طريقان آخران عن أنس:

فقد أخرجه ابن عدي (٣٠٤/٦) عن شيخه محمد بن أحمد بن سهيل الباهلي عن أبيه عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعاً. وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد باطلً. وقال عن شيخه: هو ممّن يضع الحديث متناً وإسناداً، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقاتٍ.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٥٢٥) من طريق حجّاج بن المنهال عن إبراهيم بن نجيح المكي، قال: حدّثنا أبو سنان ـ وليس: بضِرار [يعني: ابن مرّة] ـ عن عمران بن وهب عن أنس مرفوعاً. وقال: «لم يروه عن إبراهيم إلا الحجّاج».

وعمران ضعّفه أبو حاتم، وقال: ما أظنّه سمِع من أنس شيئاً. (اللسان: ٢/٣٥١). وإبراهيم لم أعثر على ترجمة له.

١٥٨٦ ـ أخبرنا محمد بن موسى بن إبراهيم القرشي: نا عبد الله ابن عمران بن موسى البغدادي: نا عباس بن الحسين قاضي الرَّي: نا يزيد ابن هارون: نا محمد بن الفضل عن زيد العمّي عن جعفر العَبْدي.

عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ = ﷺ  $_{\rm a}$  قال: «سترُ ما(۱) بين أعين الجنّ وبين عورات بني آدم إذا وضع الرجلُ ثوبَه أن يقول: (بسم الله) ».

أخرجه الحافظ في «النتائج» (١/١٥٣) من طريق تمام.

وأخرجه أحمد بن منيع \_ كما في «المطالب العالية» (المسندة: ق ٤/ب) \_ ومن طريقه: أبو الشيخ في «العظمة» (١١٠٨) عن يزيد بن هارون به.

ومحمد بن الفضل هو ابن عطيّة، قال في «التقريب»: «كذبوه».

ورُوي من حديث علي، وابن عمر:

أمّا حديث علي:

فأخرجه الترمذي (٢٠٦) \_ ومن طريقه: البغوي في «شرح السنّة» (٣٧٨) \_ وابن ماجه (٢٩٧) والبيهقي في «الدعوات» (٥٣) من طريق محمد بن حميد الرازي عن الحكم بن بشير عن خلّد بن عيسى الصفّار عن الحكم بن عبد الله النّصري عن أبي إسحاق عن أبي جُحيفة عنه مرفوعاً.

قال الترمذي: حديث غريبٌ لا نعرف إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقال البيهقي: هذا إسنادٌ فيه نظرٌ.

وسنده ضعیف: الحكم بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبّان، وأبو إسحاق هو السّبيعي اختلط بآخرة، كما أنّه مدلس ولم يصرّح بالتحديث.

<sup>(</sup>۱) ليس في (ظ) و (ر): (ما).

أما محمد بن حميد الرازي فهو \_ وإن كان ضعيفاً \_ لم ينفرد بالحديث، فقد تابعه محمد بن مِهران \_ وهو ثقة \_ عند أبي الشيخ (١١٠٩) \_ وعبد الرحمن ابن الحكم بن بشير \_ وترجمته في «الجرح» (٢٢٧/٥) تدل على علمه وعدالته \_ عند البزّار كما في «النتائج» (١٩٧/١).

أما حديث ابن عمر:

فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٥٥/٧) من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية العوفي عنه مرفوعاً: «إذا نزع أحدكم ثوبه أو تعرّى فليقل: (بسم الله)، فإنه ستر له فيما بينه وبين الشيطان». وقال: غريب من حديث مسعر، تفرّد به إسماعيل. اه. وإسماعيل هذا هو: ابن يحيى بن طلحة التيمي، كذّبه الأزدي وأبو علي النيسابوري والدارقطني والحاكم، واتهمه بالوضع صالح جزرة وابن حبّان. (اللسان: ١/١٤١ ـ ٤٤١). وقال الحافظ في «النتائج» (١/١٥٥): «قلت: هو ضعيف، وفي عطية أيضاً ضعف. فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء، والله أعلم». اه.

قلت: إذا ضُمَّ إلى حديث عليِّ طريقا حديث أنس \_ اللذان في أحدهما سعد بن الصلت، وفي الآخر: عمران بن وهب \_ فهو قريبٌ من درجة الحسن، والله أعلم.

## ۱۳ \_ باب: ما يقول عند الجماع

١٥٨٧ \_ أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل: نا سعيد بن عبد الرحمن البغدادي بأنطاكية سنة أربع وثمانين ومائتين: نا يعقوب بن كعب: نا بقيّة عن بحر السقّاء عن منصور بن المعتمر عن سالم عن كُرَيب.

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله \_ ﷺ - : «إذا جامع أحدُكم

فليقل: بسم الله، جنّبنا الشيطانَ، وجنّب الشيطانَ ما رزقتنا». قال: «فإن حُمِل له فيما بين ذلك لم يضرّه الشيطانُ».

بحر السقّاء ضعيف كما في «التقريب»، وبقية يدلّس تدليس التسوية ولم يُصرِّح بالسماع. وانظر ما بعده.

نا يعقوب بن عبد الرحمن: نا يعقوب بن عبد الرحمن: نا يعقوب بن كعب: نا(1) بقية عن شعبة و(7) ورقاء وقيس عن منصور عن سالم عن كُريب.

عن ابن عبّاس مثله.

أخرجه البخاري (٣٣٧/٦) ومسلم (١٠٥٨/٢) من طريق شعبة به بلفظ: «لو أن أحدكم أتى أهله قال: اللهم جنّبني الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتني. فإن كان بينهما ولدّ لم يضرّه الشيطان ولم يُسلّط عليه». لفظ البخاري. وليس في رواية شعبة ذكر التسمية، وهي عند البخاري (١٩١/١١) ومسلم من رواية جرير وغيره عن منصور.

# ۱٤ ـ باب:ما يقول عند الكرب

١٥٨٩ - أخبرنا أبو الحسنُ مُزَاحِم بن عبد الوارث البصري: نا محمد ابن زكريّا الغَلَابي: نا أحمد بن عيسى بن زيد (٣) بن علي بن الحسين، قال: حدّثني عمّي: الحسين بن زيد بن علي، وعبد الله بن حسن بن حسن عن زيد بن علي عن أبيه: علي بن الحسين عن أمّ البنين بنت عبد الله بن جعفر، قالت:

سمعت أبي: عبد الله بن جعفر يقول: علّمني عليُّ بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) في (ف): (قال: حدّث بقية).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (عن شعبة عن ورقاء وقيس)، والتصويب من (ظ) و ( ر ) و (ف).

\_ رضي الله عنه \_ كلماتٍ أقولهنَّ عند الكرب، وقال: أيْ بُنيً! علمنيهنَّ رسولُ الله \_ ﷺ \_ أقولهنَّ عند الكرب إذا نزل بي، ولقد خَصَصْتُك بهنَّ دون حَسنٍ وحسنٍ: لا إلىه إلاَّ الله العليُّ العظيم، لا إلىه إلاَّ الله الحليمُ الكريم، تبارك اللهَ ربُّ العالمين.

الغَلَابِي متّهم .

والحديث أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٦٢٧، ٦٢٧) والطبراني في «الدعاء» (١٠٢٠، ١٠٢٠) من طريق القعقاع بن حكيم عن علي بن الحسين به.

وبنت عبد الله بن جعفر يقال إن اسمها: (أم أبيها)، وقال في «التقريب»: «مقبولة». أي: عند المتابعة، وقد توبعت:

فالحديث أخرجه أحمد (٩٤/١) والنسائي (٦٣٠، ٦٣١) - وعنه: ابن السنّي (٣٤١) - والسطبراني (١٠١١، ١٠١١) وابن حبّان (الإحسان - ٣٤/٣) والحاكم (١٠١١) من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن كعب الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جعفر نحوه.

وإسناده جيد، وتابع ابن عجلان: أسامة بن زيد الليثي \_ وهو ليّن \_ عند أحمد (١/ ٩١) وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (رقم: ٩٥) والطبراني (١٠١٣) والحاكم (١٠٨/١) \_ وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي \_ وعنه البيهقي في «الدعوات» (١٦٢)، وأبان بن صالح \_ وهو ثقة \_ عند النسائي (٦٢٨، ٦٢٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٥٤) والنسائي (٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥) والطبراني (١٠١٤) من طريق منصور بن المعتمر عن رِبْعي بن حِراش عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر، قال: قال لي علي: ألا أعلمك كلماتٍ لم أعلمها حسناً ولا حسيناً؟! إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: لا إله

إلاَّ الله، وحده لا شريك له، العليِّ العظيم، لا إله إلاَّ الله، وحده لا شريك له الحكيم الكريم. ثم سل حاجتك.

وهو موقوف صحيح الإسناد.

والحديث صحّحه الحافظ كما في «شرح الأذكار» لابن علّان (٤/٧).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (۱۱/۱۱) ومسلم دريد البخاري (۱۱/۱۱) ومسلم (۲۰۹۳ ـ ۲۰۹۲).

### ١٥ ـ باب: الاستخارة

• ١٥٩٠ ـ أخبرنا خيثمة: نا أبو قِلابة عبد الملك بن محمد الرَّقاشي: نا حاتم بن سالم العتكي: نا زَنْفَل بن عبد الله العَرَفي عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة.

أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم: ٩٥٥) والبيهقي في «الشعب» (٢١٩/١) من طريق حاتم به.

وأخرجه الترمذي (٢٥١٦) وأبو بكر المروزي في «مسند الصديق» (رقم: \$2) وأبو يعلى (١/٥٥ ـ ٤٦) ـ وعنه: ابن السنّي (٥٩٧) ـ والعقيلي في «الضعفاء» (٩٧/٢) ـ ومن طريقه: القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٧/٢) ـ والخرائطي وابن عدي في «الكامل» (٣٦/٣) والإسماعيلي في «معجمه» والخرائطي وابن عدي في «تاريخ جرجان» (ص ٤٤٤) ـ والبغوي في

الترضى ليس في (ظ).

«شرح السنّة» (٤/٥٥/) والمزي في «التهذيب» (١/٤٣٣) من طرقه عن زَنْفُل به.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زَنْفَل، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ويقال له: زنفل العَرفي، وكان سكن عرفات. وتفرّد بهذا الحديث، ولا يُتابع عليه». اه. ونقل الحافظ في «تخريج الأذكار» حكما في شرحها لابن علان (٣/٣٥٣) ـ عن البزّار أنه قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا يُتابع زَنْفَل عليه. وعن الدارقطني أنه قال في «الأفراد»: تفرّد به زَنْفَل.

وزَنْفَل ضعيف كما في «التقريب». وسئل أبو زُرعة \_ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٢٠٣/٢ \_ ٢٠٤) عن هذا الحديث، فقال: «هذا حديث منكر، وزَنْفَل فيه ضعف، ليس بشيءٍ». وقال النووي في «الأذكار» (ص ١٠١) والحافظ في «الفتح» (١٠١): «إسناده ضعيف».

## ۱٦ ـ بـاب: ما يقول عند رؤية المُبتلى

ا ١٥٩١ سـ أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، وأبو مُحْرِز عبد الواحد ابن إبراهيم بن عبد الواحِد العَبْسي، قالا: نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن السَّكَن العامريَّ الحافظ: نا محمد بن موسى الجُرَشي: نا زياد بن الربيع اليَحْمَدي<sup>(۱)</sup> عن عمر و بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه.

عن جدِّه عن النبيِّ - ﷺ - ، قال: «ما من مسلم يفجأه مُبتلَّى فيقول: (الحمدُ لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به) إلَّا عافاه اللَّهُ مَن ذلك البلاء، كائناً ما كان، أبداً ما عاش».

<sup>(</sup>١) وقيل: (اليُحْمِدي).

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (جزء أحمد بن عتبة \_ ص ٢٠٤) من طريق تمّام.

وأخرجه الطيالسي (رقم: ١٣) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٣٨) والمردي (٣٤٣١) والعقيلي في «الضعفاء» (٢٧٠/٣) والخرائطي في «فضيلة والترمذي (٣٣٠) والعقيلي في «الضعفاء» (٧٩٧) وابن عدي في «الكامل» الشكر لله» (ص ٣٣) والطبراني في «الدعاء» (٧٩٧) وابن عدي في «الكامل» (٥/٦٠٠ و ٢٦٠/٣) وابن السنّي (٣٠٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٦٥) والبيهقي في «السعب» (٤/١٠٠ و ٧/٣٠ – ٥٠٠) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٣٠ – ١٣١) من طرقِ عن عمرو بن دينار به .

قال الترمذي: «هذا حديثُ غريبٌ، وعمرو بن دينار قَهْرُمانُ آل الزبير شيخٌ بصريٌ، وليس هو بالقوي في الحديث، وقد تفرّد بأحاديث عن سالم بن عبد الله». وقال ابن عدي: «ولا يُعرف هذا الحديث عن سالم، ولا يرويه عنه غير عمرو بن دينار هذا».

وعمرو هذا ضعيف كما في «التقريب»، وقد اضطرب فيه: فقال مرّة: عن سالم عن أبيه مرفوعاً فلم يذكر عمر، هكذا أخرجه ابن ماجه (٣٨٩٢) وابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٣٩ أ ب ب) ومن طريقه: أبو القاسم الحنّائي في «فوائده» (ق ٤٣ /ب) عنه، وقال أخرى: عن سالم عن أبيه موقوفاً، هكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١ / ٣٩٥). ومن وجوه الاضطراب أنّه أرسله عن سالم، أخرجه الحنّائي، وجعله أيضاً من كلامه أخرجه عبد الرزاق أرسله عن سالم، أخرجه المحنّائي، وجعله أيضاً من كلامه أخرجه عبد الرزاق (سالم) في ومن طريقه: البيهقي (3 / 1 / 8).

وله طريقان آخران عن ابن عمر:

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٧٩٨) وأبو نعيم في «الحلية» (١٣/٥ - ١٤) و «أخبار أصبهان» (٢٧١/١) ــ ومن طريقه: ابن عساكر (١٥/ق ٢٥٦/أ) ــ من طريق مروان بن محمد الطاطري عن الوليد بن عتبة عن محمد بن سوقة عن نافع عنه مرفوعاً.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث محمد، تفرّد به مروان عن الوليد». اه. والوليد قال البخاري: معروف الحديث. وقال أبوحاتم: مجهول. وقال الحافظ في «التقريب»: مستور. فهذا الإسناد صالح للاعتبار.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٢٣٩/ب) من طريق زكريا بن يحيى الضرير: ثنا شبابة بن سوار: ثنا المغيرة بن مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: «لم يروه عن أيوب إلا المغيرة، ولا عنه إلا شبابة، تفرّد به زكريا».

ورجاله ثقات غير زكريا، فقد ذكره الخطيب في «التاريخ» (٤٥٧/٨) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال الهيثمي (١٠/ ١٣٨): «وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب الضّرير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

وورد من حديث أبسي هريرة:

أخرجه الترمذي (٣٤٣٢) \_ واستغربه (١) \_ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٨٧) والبزّار (كشف \_ ٣١١٨) والخرائطي في «فضيلة الشكر» (ص ٣٣ \_ ٣٤) والطبراني في «الدعاء» (٧٩١) و «الصغير» (١/٢٤١) و «الأوسط» (مجمع البحرين: ق ٣٢٩/ب) وابن عدي (٤/٣٤) والبيهقي في «الشعب» البحرين: ق ٢٠٩١ و ٧/٧٥) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضًلني على كثير ممن خلق تفضيلاً. لم يصبه ذلك البلاء». لفظ الترمذي والطبراني في «الدعاء» ورواية للخرائطي، ورواية الأخرين: «... فقد أدّى شكر تلك النعمة».

قال البزّار: لا نعلمه يروى عن أبسي هريرة إلَّا بهذا الإسناد، وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) في «تحفة الأشراف» (٩/٩) والترغيب: «حسن غريب».

عمر قد احتمل أهل العلم حديثه. وقال الطبراني: لم يروه عن سهيل إلا عبد الله ، تفرّد به مُطرِّف. وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن عبد الله بن عمر غير أبي مصعب مطرّف هذا. قلت: قد رواه عن عبد الله: أبو بكر محمد بن سنان العَوقي ـ وهو ثقة ثبت ـ عند ابن أبي الدنيا والخرائطي والبيهقي.

وعبد الله بن عمر العمري قال في «التقريب»: «ضعيف عابد». اه. . ومع هذا فقد قال المنذري في «الترغيب» (٤/٣٧٣) والهيثمي (١٠/١٣٨): «إسناده حسنٌ»! .

ولم ينفرد به العمري، فقد تابعه عبد الله بن جعفر المدني عند الطبراني في «الدعاء» (٨٠٠)، لكنّه ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه الطبراني (٨٠١) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عيسى بن مسوسى بن إياس بن البُكير عن صفوان بن سُليم عن رجل عن أبي هريرة مرفوعاً.

وعيسى ضعّفه أبو حماتم، ووثّقه ابن حبّان. (الميرزان: ٣٢٥/٣) وعبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط. وتابعيّه لم يسمَّ، فالسند ضعيف.

فطرق الحديث مفرداتها لا تخلو من ضعف، لكنها باجتماعها ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن، لا سيّما أنها خالية من المتهمين والمتروكين.

المورّاق: نـا جعفر بن محمد بن محمد بن سعيد بن عُبيد الله بن فُطيس المورّاق: نـا جعفر بن محمد بن جعفر بن رُشيد الكوفي: نـا سليمان بن عبد الرحمن: نا ناشب بن عمرو: مقاتل بن حيّان عن عبد الله بن أبي مُليْكة.

عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «ما من عبدٍ مؤمنٍ ينظر إلى صاحب بلاءٍ ما كان من بلائه فيحمدُ اللّه على عافيته، ثمّ يقول: (اللّهمّ

عافني مما ابتليته، وتمَّمْ عليَّ نعمتك) إلاَّ عافاه الله من ذلك البلاء، فلن يُبتلىٰ به أبداً».

ناشب قال البخاري: منكر الحديث. وضعّفه الدارقطني. (اللسان: 127/٦) وجعفر بن محمد لم أظفر بترجمةٍ له.

## ١٧ ـ باب: ما يقول عند رؤية المطر

الب يحيى بن أبي طالب: أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب: أنا على بن عاصم: نا عبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر أنَّ النبيَّ \_ ﷺ \_ كان إذا رأى المطرَ قال: «اللهمَّ صبّاً صبّاً».

على بن عاصم ضعفوه لكثرة غلطه، وقد غلط في هذا الحديث فجعله عن نافع عن ابن عمر، والصواب ما أخرجه البخاري (١٨/٢) من طريق عبد الله بن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن القاسم عن عائشة أن رسول الله \_ كان إذا رأى المطر قال: «صيّباً نافعاً».

# ١٨ ـ باب:ما يقول إذا أفطر عند قوم

الحسن بن حبيب بن عبد الملك قراءةً عليه: تا الربيع بن سليمان المُرادي: نا عبد الله بن وهب: أنا الخليل بن مُرَّة عن يحيى بن أبي كثير.

عن أنس بن مالك أن رسول الله \_ ﷺ \_ كان إذا أفطرَ عندَ قوم قال: «أفطرَ عندكم الصائمون، وأكلَ طعامَكم الأبرارُ، وصلّت عليكم الملائكةُ».

قال المنذري: (الخليل بن مرّة ضعيف).

······

أخرجه أبو يعلى (٢٩٢/٧ ــ ٢٩٣) من طريق ابن وهب به.

والخليل \_ وإن كان ضعيفاً \_ لم ينفرد به، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠) وأحمد (٢٠١، ٢٠١، ٢٠١) والدارمي (٢ / ٢٥) والنسائي في «اليوم والليلة» (٢٩٢، ٢٩٢) وأبويعلى (٢٩١/٧) والطبراني في «الدعاء» (٩٢٢) و «الأوسط» (٣٠٣) وابن الأعرابي في «المعجم» (٣٩/ب) وأبو نعيم في «الحلية» (٧٣/٢) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى به.

وإسناده منقطع، فيحيى لم يسمع من أنس كما قال البخاري وأبوحاتم وأبو زرعة، وإنّما رآه رؤيةً. وقد صرّح أنه لم يسمع هذا الحديث من أنس، فقد قال النسائي: يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس. ثم أخرجه (٢٩٨) من طريق ابن المبارك عن هشام عن يحيى قال: حُدِّثتُ عن أنس. وهو في «الزهد» لابن المبارك (١٤٢٢).

وأخرجه عبد الرزاق (١١/٤ و ٣١١/١١ و ٣٨١/١) \_ ومن طريقه: أحمد (١٣٨/٣) وأبو داود (٣٨٥٤) \_ والطبراني في «الدعاء» (٩٢٤) والبيهقي في «سننه» (٢٨٧/٧) و «الدعوات» (ق ٤١/ب) وابن عساكر في «تاريخه» (٧/ق ٢٨٢/١) والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٢/١٢ ـ ٢٨٣) \_ عن معمر عن ثابت عن أنس أو غيره مرفوعاً، وفيه قصة.

وصحّح هذا الإسناد: النووي في «الأذكار» (ص ١٦٢، ٣٠٣) والعراقي في «تخريج الإحياء» (١٣/٢) والحافظ في «التلخيص» (١٩٩/٣)، وانتقد الأخير تصحيح النووي فقال في «تخريج الأذكار» ـ كما في شرحها لابن علّان (١٤٣/٤) ـ : «في وصف الشيخ [يعني: النووي] هذا الإسناد بالصحة نظرٌ، لأنَّ معمراً وإن احتجّ به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه

مقدوحٌ فيها: قال علي بن المديني: في رواية معمر عن ثابت غرائب منكرة. وقال يحيى بن معين: أحاديث معمر عن ثابت لا تساوي شيئاً. وساق العقيلي في «الضعفاء» عدّة أحاديث من رواية معمر عن ثابت، منها هذا الحديث، وقال: كل هذه الأحاديث لا يُتابع عليها، وليست بمحفوظة، وكلها مقلوبة» ثم قال: «وفي هذا السند علّةٌ أخرى وهي التردد بين أنس وغيره عند الإمام أحمد(١) ـ لاحتمال أن يكون الغير غير صحابي». ثم قال الحافظ: «ولو وصف الشيخ المتن بالصحة لكان أولى، لأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً».

قلت: ولم ينفرد به معمر، فقد تابعه جعفر بن سليمان الضبعي عند الطحاوي في «المشكل» (٤٩٨/١) والبيهقي في «سننه» (٢٨٧/٧) و «الدعوات» (ق ٤١/ب)، وجعفر صدوق، فالسند حسنٌ.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٩٢٥) وابن السنّي (٤٨٦) من طريق شعيب بن بيان عن عمران القطّان عن قتادة عن أنس مرفوعاً. وهذا سند لا بأس به، شعيب وعمران فيهما ضعف.

وأخرجه الطبراني (٩٢٣) عن شيخه محمد بن حنيفة عن الحسن بن جبلة عن مِهْران بن إسحاق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس مرفوعاً.

وشيخ الطبراني قال الدارقطني: ليس بالقوي. (اللسان: ٥٠/٥) والحسن وشيخه لم أعثر على ترجمة لهما.

فحديث أنس بمجموع هذه الطرق صحيح إن شاء الله.

ورُوي من حديث عائشة، وعبد الله بن الزبير:

<sup>(</sup>١) لم يتفرد بها أحمد، بل هي عندي جميع مخرجي الحديث سوى أبي داود والطبراني.

أما حديث عائشة:

فأخرجه الطبراني (٩٢٦) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن القاسم عنها مرفوعاً. وفيه عنعنة الوليد ويحيى وهما مدلسان.

وأما حديث ابن الزبير:

فأخرجه ابن ماجه (۱۷٤٧) والطبراني (۹۲۷) وابن حبّان (۱۷۲۲) والبت بن والخطيب في «الموضح» (۱۳۰/۳ – ۱۳۳) من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن جدّه مرفوعاً. قال البوصيري في «الزوائد» (۲/۹۰۱): «هذا إسنادٌ ضعيف لضعف مصعب بن ثابت».

## ١٩ \_ باب: قول الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً

م ٥٩٥ سـ أخبرنا أحمد بن سليمان: نا بكّار بن قتيبة: نا أبو أحمد محمد ابن عبد الله بن الزبير: نا سفيان عن موسى بن عُبيدة عن محمد بن ثابت.

عن أبي هريرة عن رسول الله \_ ﷺ \_ قال: «إذا قال الرجل لأخيه: (جزاك الله خيراً) فقد أبلغ في الثناء».

۱۰۹٦ \_ أخبرنا أبو الحسن مُزَاحِم بن عبد الوارث البصري: نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري: نا سعيد بن سلام: نا موسى بن عُبيدة عن محمد بن ثابت.

عن أبى هريرة عن رسول الله ــ ﷺ ــ مثله.

أخرجه الحميدي في «مسنده» (١١٦٠) وعبد الرزاق (٢١٦/٢) - ومن طريقه: الطبراني في «الصغير» (١٤٩/٢) و «الدعاء» (١٩٣٠) - وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٤١٨) عن سفيان ـ وهو الثوري ـ به.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١٤٩/٢) و «الدعاء» (١٩٢٩) من طريق أبى مسلم الكشّى به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٧٠) والبزّار (كشف \_ ١٩٤٤) والطبراني (١٩٢١، ١٩٣١) والخطيب في «التاريخ» (٢٠٣/١١) من طرقٍ أخرى عن موسى به.

قال البزار: «ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة، ولا روى عن أبي هريرة هذا الحديثَ غيرُه».

وإسناده ضعيف: موسى ضعيف كما في «التقريب». وشيخه مجهول كما في «التقريب». وشيخه مجهول كما في «التقريب». وقال الهيثمي (٤/١٥٠): «وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف». وقال الحافظ في «تخريج الأذكار» \_ كما في شرحها لابن علان (٥/ ٢٤٩) \_ : «وفي سنده موسى بن عبيدة، ضعفوه».

وجاء الحديث من رواية أسامة بن زيد، وابن عبّاس، وابن عمر، وأمّ سلمة:

أما حديث أسامة:

فأخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٠٣٥) وقال: «حسن جيّدٌ غريب» و «العلل» (٢٠٣٨) والنسائي في «اليوم والليلة» (١٨٠) وعنه ابن السنّي (٢٧٥) و والطبراني في «الصغير» (١٤٨/٢) وابن حبّان (٢٠٢٨) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١٤٨/٤) وابن حبّان (٢٠٢٨) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (١٤/٣٣ ـ ط العلمية) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٥٤٥) والنيهقي في «الـمختارة» (٢/٥٤٥) والنيهقي في «الـمختارة» (١١٠ ـ ١١١) من طريق أبي الجوّاب الأحوص بن جوّاب عن سُعير بن الخِمْس عن سليمان التيميُّ عن أبي عثمان النّهْدي عنه مرفوعاً: «من صُنع إليه معروفٌ، فقال لفاعله: جزاك الله خيراً. فقد أبلغ في الثناء».

وإسناده جيّدٌ، وصحّحه الحافظ في «تخريج الأذكار» ــ كما في شـرحها (٥/ ٢٤٩) ــ . وأعلّ بما لا يقدح:

قال الترمذي في «العلل»: سألت محمّداً [يعني: البخاري] عن هذا الحديث، فقال: منكر، وسُعير كان قليل الحديث، ويروون عنه مناكير. وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٣٦): «سألت أبي عن حديث رواه أبو الجوّاب عن سعير... وذكر الحديث. قال أبي: هذا حديث موضوع بهذا الإسناد». والذي نقله عنه الضياء أنه قال: «هذا حديث منكر الإسناد». اهم. ولعل المقصود بالنكارة هنا التفرّد، فقد ذكر الدارقطني في «الأفراد» - كما في شرح الأذكار (٥/ ٢٤٩) - أن الحديث لم يروه عن سليمان إلا سُعير، تفرّد به أبو الجوّاب.

وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه الخطيب (١٠/ ٢٨٢) من طريق عبد الرحمن بن قريش الهروي عن إدريس بن موسى الهروي عن موسى بن نصر السمرقندي عن الليث بن سعد عن نافع عنه مرفوعاً.

ابن قريش اتهمه السليماني بالوضع. (اللسان: ٣٥/٥٣). وشيخه لم أرَ من ذكره، وموسى السمرقندي ذكره الخطيب في «تاريخه» (٣٥/١٣) وقال: كان غير ثقةٍ. ونقل عن أبي سعد الأدريسي أنه قال: حدّث بطامّاتٍ.

وأمّا حديث ابن عباس:

فأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ١٦٩/ب) من طريق النضر بن طاهر عن يحيى بن هارون البلخي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عنه مرفوعاً.

وسنده تالف: النضر كذّبه ابن أبي عاصم، واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث. (اللسان: ١٦٢/٦) وطلحة متروك كما في «التقريب».

وأما حديث أم سلمة:

فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣١٩/٣) من طريق سليم بن مسلم عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عنها مرفوعاً.

وقال ابن عدي: «سليم هذا لم يضبط إسناده، فأقلبه: فقال: (عن ثابت) وإنما هو محمد بن ثابت، ونسب ثابت فقال: مولى أم سلمة. وقال: (عن أم سلمة)، وإنّما هو عن أبي هريرة». اه. وسليم متروك كما قال ابن معين والنسائي. (اللسان: ١١٣/٣).

وعليه فالحديث لا يثبت إلًّا من رواية أسامة، والله أعلم.

## ٢٠ باب: ما يقول للمريض إذا عُوفي

۱۰۹۷ ... أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث بن الرجّاج: نا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكّار بن بـلال: نا سليمان ابن عبد الرحمن: نا بشر بن عون: نا بكّار بن تميم عن مكحول.

قال المنذري: (مكحول لم يرَ أبا أمامة. قاله أبو حاتم الراذي).

إسناده تالف: بشر قال ابن حبّان: «روى عن بكّار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخةً فيها نحو مائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقال أبوحاتم: بشر وبكّار مجهولان. (المجروحين: ١٩٠/١، اللسان: ٢٨/٢).

#### ٢١ ـ باب:

#### ما يقول عند دخول السوق

الكِلابي: نا عبد الله بن جُميد بن سليمان الكِلابي: نا أبو الطيّب محمد بن حُميد بن سليمان الكِلابي: نا أحمد بن منصور الرّمادي: نا عبد الله بن بكر السَّهْمي، وعبد الأعلى بن سليمان العَبْدي، قالا: نا هشام بن حسّان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله.

عن عبد الله بن عمر عن النبيّ \_ ﷺ \_ أنّه قال: «من أتى سوقاً من الأسواق فقال: (لا إلّه إلا الله، وحدَه لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قديرً) كتب الله له ألف ألف حسنةٍ، وكفّر \_ أو: محا \_ عنه ألف ألف سيئةٍ، وبنى له بيتاً في الجنّة».

### وهذا لفظ السُّهْميُّ.

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٧٩٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن السهمي به، وزاد: (عن عمر). وهكذا رواه الفضيل بن عياض عن هشام، أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٢/١٧٤ ــ ١٧٥ ــ ط الرسالة) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٣٥) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٨٠).

وهكذا أخرجه الطيالسي (١٢) وأحمد (١٧/١) والترمذي (٣٤٢٩) والرمذي (١٨٢) وابن السنّي (١٨٢) وابن السنّي (١٨٢) وابن عدي (١٨٥٥) والخطيب في «الموضح» (٢/٣٨٦) وابن البنّاء الحنبلي في «فضل التهليل) (رقم: ٥) والبغوي في «شرح السنّة» (١٣٢/٥) سوحسّنه من طرق عن عمرو بن دينار به.

قال الترمذي: «وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصريًّ، وقد تكلّم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه». اه. وعمرو هو قهرمان آل الزبير ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه ابن عدي (١٣٦/٥) من طريقين آخرين عنه عن سالم عن أبيه مرفوعاً، ولم يذكر عمر، قال الدارقطني في «العلل» (٢/٤٠ - ٥٠): «ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من عمرو بن دينار، لأنّه ضعيفٌ قليلُ الضبط».

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧١): «سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن دينار. . . وذكر الحديث، فقال أبي: هذا حديثُ منكر جداً، لا يحتمل سالم هذا الحديث».

وأخرجه البخاري في «الكنى (ص ٥٠) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢٨) والدارمي (٢٩٣/٢) والترمذي (٣٤ ٢٨) – واستغربه – والعقيلي في «الضعفاء» (١ / ١٣٣٠ – ١٣٣٠) والسطبراني (٢٩ ٢) وابن عدي (١ / ٤٣٠) والحاكم (١ / ٣٤٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٢ / ٣٥٥) والضياء في «المختارة» والحاكم (٢ / ٢٩٨) من طريق أزهر بن سنان عن محمد بن واسع عن سالم عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

قال المنذري في «الترغيب» (٢/ ٥٣١): «إسناده متّصلٌ حسن، ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر بن سنان خلافٌ، وقال ابن عـدي: أرجو أنّـه لا بأس به». وقال الدمياطي في «المتجر الرابح» (ص ٤٧٦): «إسناده حسنٌ».

وأزهر قال ابن معين: ليس بشيءٍ. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وليّنه أحمد، وقال الساجي: فيه ضعف. وجزم الحافظ في «التقريب». بضعفه.

وأخرجه الترمذي في «العلل» (٩١٢/٢) والعقيلي (٣٠٤/٣ – ٣٠٥) وابن عدي (٩١٥) والحاكم (١/٩٩) من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً.

قال الترمذي: «سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. قلت له: من عمران بن مسلم هذا؟ هو عمران القصير؟ قال: لا، هذا شيخ منكر الحديث».

وقد فرق البخاري في «تاريخه» (٢/٤١٩) بين عمران بن مسلم راوي هذا الحديث، وعمران بن مسلم القصير، فقال في الأول: «عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار، منكر الحديث، روى عنه يحيى بن سليم». وتبعه على ذلك أبو حاتم ففي «الجرح» لابنه (٣٠٥/٦): «عمران بن مسلم: روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، روى عنه يحيى بن سليم. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو منكر الحديث، وهو شبه المجهول».

قال الحافظ في «التهذيب» (١٣٨/٨): «وكذا فرق بينهما أيضاً: ابن أبي خيثمة ويعقوب بن سفيان وابن عدي والعقيلي، وأنكر ذلك الدارقطني في «العلل» في ترجمة عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقال: هو هو بغير شكً!. اه..

وعلى ما قرّره أكثر الحفاظ من أن عمران هذا ليس هو عمران القصير الصدوق، بيل هو راو آخر منكر الحديث يكون هذا الإسناد ضعيفاً، لا سيما أن راويه عن عمران: يحيى بن سُليم الطائفي صدوق سيّىء الحفظ كما في «التقريب».

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (١٨١/٢): «سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم . . . وذكر الحديث، قال أبي : هذا حديث منكر . قال أبو محمد [هو: ابن أبي حاتم]: وهذا الحديث خطأ، إنّما أراد عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه ، فغلِط وجعل بدل (عمرو): (عبد الله بن دينار)، وأسقط سالماً من الإسناد . حدّثنا بذلك محمد بن عمار، قال : حدثنا إسحاق بن سليمان عن بكير بن شهاب الدامغاني عن عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار . . . » . الحديث . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/٢٥) وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٢/٢٥) ط الرسالة) .

قلت: الـدامغاني منكـر الحديث كمـا قال ابن عـدي، ويحيى بن سليم أوثقُ منه، فروايته أولى بالقبول.

وأخرجه الحاكم (١/ ٥٣٩) من طريق مسروق بن المرزُبان عن حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. وصحّحه على شرطهما.

قال المنذري (٢/ ٥٣١): «كذا قال! وفي إسناده مسروق بن المرزُبان». وقال السندهبي في «التلخيص»: «قلت: مسروق بن المرزُبان ليس بحجة». اه. ومسروق قال أبوحاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه. وقال صالح جزرة: صدوق. وذكره ابن حبان في «ثقاته». فحديثه حسنٌ في الشواهد.

وأخرجه البخاري في «الكنى» (ص ٥٠) عن ضرار عن الدراوردي عن أبي عبد الله الفرّاء عن سالم عن أبيه مرفوعاً. وضرار هو ابن صُرد كدّبه ابن معين، وتركه البخاري والنسائي. وأبو عبد الله الفرّاء قال أبوحاتم: مجهول. كذا في «الجرح والتعديل» (١/٩).

وأخرجه الطبراني في «الكبيسر» (٢١/ ٣٠٠) - وعنه: أبونعيم في «الحلية» (٨/ ٢٨٠) - من طريق سلم بن ميمون الخواصّ عن علي بن عطاء عن عبيد الله العمري عن سالم عن أبيه مرفوعاً.

قال ابن عدي: ينفرد بمتون بأسانيد مقلوبة. وقال أبوحاتم: لا يكتب حديثه. وقال ابن حبّان: غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه فلا يحتجّ به. (اللسان: ٣٦/٣). وعلي بن عطاء لم أظفر بترجمته، وأخشى أن يكون اسمه قد تحرّف.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٧٩٣) من طريق أبي خالد الأحمر عن المهاجر (كذا) بن حبيب عن سالم عن أبيه عن جدّه مرفوعاً.

وذكره الدارقطني في «العلل» (٢/٥٠) من هذا الوجه، لكن قال:

(المهاصر) بدل (المهاجر)، والمهاصر قال أبوحاتم: لا بأس به. (الجرح:  $\pi / 8$  ). وذكره ابن حبان في «ثقاته» ( $\pi / 8$ ). فهذه الطريق حسنة الإسناد.

وبالجملة فإن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن، والله أعلم.

وأخرجه الخطيب في «التلخيص» (١/ ١٦٩) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً، وعبد الرحمن ضعيف كما في «التقريب» وتابعه عنده أيضاً (١/ ٣٢١) عنده أرا المتروكين.

ورُوي من حديث ابن عمرو، وابن عبّاس:

أخرجه البغوي في «شرح السنّة» (١٣٣/٥) من طريق ابن لهيعة عن حُيي بن هانيء عن ابن عمرو مرفوعاً: «من ذكر الله في السوق مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له ألفَ ألفِ حسنةٍ، وليغفرن الله له يوم القيامة مغفرةً لم تخطر على قلب بشر».

وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه.

وأخرجه ابن السنّي (١٨٣) من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عبّاس مرفوعاً: «من قال حين يدخل السوق. . الحديث، وفيه زيادة التكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة، وفيه: «ألفي ألف» بدل «ألف ألف».

ونهشل متروك وكذّبه إسحاق بن راهويه. كذا في «التقريب».

المُورَعيُّ: نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأَذْرَعيُّ: نا أبو عمرو حفص بن عمر بن الصبّاح الرَّقِّيّ: نا مسلم بن صالح: نا محمد بن أبان عن علقمة بن مَرْثَد عن سليمان بن بُريدة.

عن أبيه، قال: كان رسول الله \_ ﷺ \_ إذا دخل السوقَ قال: «اللَّهمَّ إنِّي

أسألك من خير هذه السوق ومن خير أهلها، وأعوذُ بك من شرِّ هذه السوق وشرِّ أهلها، وأعوذ بك أن أصيبَ صفقةً خاسرةً أو يميناً فاجرةً».

أخرجه الروياني في «مسنده» (ق ٨/ب) والطبراني في «الكبير» (٦/٢) و «الدعاء» (٧٩٤، ٥٣٩) وابن السنّي (١٨١) والحاكم (١/٩٩٥) والبيهقي في «الدعوات» (١٧٥، ١٧٦) من طريق محمد بن أبان به.

وإسناده ضعيف: محمد بن أبان الجُعْفي ضعّفه ابن معين والنسائي، وابن حبّان، وقال البخاري وأبو حاتم: ليس بالقوي. (اللسان: ٣١/٥).

وقال الهيثمي (١٠/ ١٢٩): «وفيه محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف».

وأخرج الطبراني في «الكبير» (٢٠٢/٩) و «الدعاء» (٧٩٦) من طريق سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن أبي الهُذَيل عن سليم بن حنظلة أن عبد الله بن مسعود أتى سُدَّة السوق، فقال: اللَّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها.

وإسناده حسن: سليم ذكره ابن حبان في «ثقاته» (١٧٤/٤)، وذكره البخاري في «تاريخه» (١٧٤/٤) وروى عنه أنه قال: قرأت على عبد الله سيجدةً، فقال: أنت إمامنا.

وقال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح غير سليم بن حنظلة، وهو ثقة».

## ۲۲ ـ باب: فضل الدعاء

بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن حسنون الأزدي قراءةً عليه من كتابه: نا أبو عبد الله أحمد بن بشر الصُّوري: نا محمد بن يحيى التميمي بالرقة: نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزُّهريِّ.

عن أنس، قال: قال رسول الله \_ على \_ : «ما رُزِق عبد أربعاً (١) فحُرِمَ أربعاً (٢): لم يُرزقِ الدعاءَ فيُحرمُ الإجابةَ، لإن اللّه يقول: ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ [غافر: ٦٠]، ولم يُرزقِ التوبة فيحرمُ القبولَ، وذلك أنّ الله يقول: ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ [الشورى: ٢٥]، ولم يُرزقِ الشكرَ فيحرمُ المنيدَ، وذلك أنّ اللّه يقول: ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ [إبراهيم: ٧]، ولم يُرزقِ الاستغفارَ فيحرمُ المغفرةَ، وذلك أنّ اللّه يقول: ﴿ استغفروا ربّكم إنّه كان غفاراً ﴾ [نوح: ١٠] ».

في إسناده مجاهيل: شيخ تمّام ذكره ابن عساكر في «تاريخه» (٢/ق ١٨٢/ب) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلًا. وأحمد بن بشر وشيخه لم أظفر بترجمة لهما.

وأخرجه الضياء في «المختارة» (رقم: ١٨١٤) من طريق أبي نصر الليث بن محمد بن الليث المروزي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ورقاء عن ثابت عن أنس مرفوعاً: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسةً: . . . . » الحديث، وزاد ذكر النفقة .

والليث ذكره الخطيب في «تاريخه» (۱۷/۱۳) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلًا، وشيخه لم أظفر بترجمة له. والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (٤/ ٧١) إلى: البخاري في «تاريخه»، ولم أره فيه، وأكبر ظني أن قوله (البخاري) محرّف من (ابن النجّار)، والله أعلم.

أخرجه الطبراني في «الصغير» (٩٢/٢) ... ومن طريقه: الخطيب في «التاريخ» (٢٤٧/١)، ومن طريقه: ابن الجوزي في «العلل» (١٤٠٤) ... والبيهقي في «الشعب» (٢٦/٤) من طريق محمود بن العباس

<sup>(</sup>١) في الأصول: (أربع)، وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (أربع)، وهو لحن.

المروزي عن هُشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً: «من أعطي الذكر ذكره الله ، لأنّ الله يقول: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم ﴾ [البقرة: ١٥٢]، ومن أُعطي الدعاء...». وذكر الحديث نحوه وليس فيه ذكرالتوبة.

قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا هشيم، تفرد به محمود بن العبّاس. اه. ومحمود ذكره الذهبي في «الميزان» (٤/٧٧)، وقال: «عن هُشَيم بخبر كذبٍ لعلّه واضعه». ثم ذكر هذا الحديث. وضعّف البيهقي هذا الحديث. وقال أبن الجوزي: «لا يصحُّ، تفرد به محمود بن العبّاس، وهو مجهول». وقال الهيثمي (١٠/٩٤١): «وفيسه محمود بن العبّاس، وهو ضعف».

وأخرجه البيهقي (١٢٥/٤ - ١٢٦) من طريق عبد العزيز بن أبان القرشي عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود مرفوعاً: «من أعطي أربعاً لم يُحرم أربعاً...» وذكر الحديث.

قال البيهقي: عبد العزيز متروك. اهم. وكذَّبه ابن معين وابن نُمير.

وأخرجه أيضاً (١٢٤/٤ ـ ١٢٥) من طريق عبد الله بن صالح عن يحيى بن عطارد بن مصعب عن أبيه مرفوعاً: «ما أعطي أحدُ أربعة فمنع أربعة: . . . » الحديث.

وأخرج ابن ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٣) ــ ومن طريقه البيهقي (٢٤/٤) ــ من هذا الوجه ما يتعلق بالشكر فقط.

وإسناده ضعيف: عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط كما في «التقريب». وشيخه لم أعثر على ترجمته وكذا راوي الحديث (عطارد)، ولم أرَ من ذكره في الصحابة، فالظاهر أنه مرسل.

وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ـ كما في «الدر المنشور» وأخرجه الحكيم الترمذي في «ويرة، ومفاريد الحكيم يغلب عليها الوهن.

١٦٠١ ـ حدّثني أبو زُرعة الرازي: نا محمد بن حَمْدُويه الخراساني: نا محمد بن مَسْعَدة: نا سورة بن شدّاد عن عُبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر أنّ رسول الله \_ ﷺ \_ قال: «إنّ اللّه \_ عزّ وجلّ \_ (١) إذا أراد أن يستجيبَ لعبدٍ أذِنَ له في الدعاء».

محمد بن مَسْعَدة ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (١٥/ق ٧٧٤/ب) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً. وشيخه ذكره ابن حبّان في «ثقاته» (٣٠٤/٨) ولم يحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً. وشيخه ذكره ابن حبّان في «ثقاته» (٣٠٤/٨) وله ترجمة في: «الأنساب» للسمعاني (٣٥٦/٣) و «معجم البلدان» لياقوت (١٧٣/٢)، وفيهما أنه كان صحيح السماع. أما ابن حَمْدويه فأظنّه المترجم في «سير النبلاء» (١٥/ ٥٠)، وفيها توثيق الدارقطني له.

والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (٣٨/١) بلفظ: «إذا أراد الله أن يستجيب. . . » وعزاه للديلمي ، وقد فتشت عنه في «زهر الفردوس» فلم أقف عليه ، والله أعلم .

وأخرج ابن أبي شيبة (٢٠٠/١٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «من فُتِح له من الدعاء منكم فُتِحت له أبواب الإجابة». وعبد الرحمن هو ابن أبي مليكة ضعيف كما في «التقريب».

ورُوي من حديث أنس:

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٣٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦٣/٣) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن حبيب بن إبراهيم كاتب مالك عن محمد بن عمران عن ربيعة أبي عبد الرحمن عنه مرفوعاً: «والذي نفسي بيده ما أذن الله لعبدٍ في الدعاء حتى أذن له في الإجابة».

<sup>(</sup>١) في (ف): (تبارك وتعالى).

قال أبو نعيم: «غريب من حديث ربيعة، تفرّد به حبيب كاتب مالك عنه». اهم. وإسناده تالف: حبيب متروك، كذّبه أبو داود وجماعة. كذا في «التقريب» والراوي عنه قال ابن يونس: منكر الحديث. وتركه الدارقطني. (اللسان: ١٣/٣).

وأخرج الخطيب في «الموضح» (٢/٢٥٢ ــ ٤٥٣) من طريق الهيثم بن جمّاز عن ثابت عنه مرفوعاً: «إذا فُتِح على العبد في الدعاء فإن الله تعالى يستجيب».

والهيثم متروك كما قال أحمد والنسائي والساجي، وضعّف غيرهم. (اللسان: ٢٠٤/٦).

### ۲۳ ـ باب: الاستكثار من دعاء الناس

المحمد بن إبراهيم، قال: نا ذكريا بن يحيى، قال: نا ذكريا بن يحيى. (ح). وحدّثنا ابن سنان: نا زكريا بن يحيى، قال: حدّثني نُصَير بن أبي عُليّة البالِسيّ الدقّاق: نا علي بن عيسى الغسّاني: نا مالـك عن أبي الزّناد عن الأعرج.

عن أبي هريرة، قال: كان آخرُ ما أوصاني به النبيَّ - ﷺ -: قال: «استكثرْ من الناس من دعاء الخير لك، فإن العبدَ لا يدري على لسان مَن يُستجابُ له أو يُرْحَم، ولذلك جعل اللَّهُ - عز وجلّ - المسلمين شفعاء بعضُهم لبعض ».

أخرجه الخطيب في «الرواة عن مالك» ـ كما في «اللسان» (٦/٩٥) ـ من طريق تمام، وقال: «غريب، وعلي ونصير مجهولان».

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» ـ كما في «اللسان» (١٥٨/٦) -

من طريق زكريا بن يحيى السّاجي به، وقال: «لم يـروه عن مالـك إلّا علي بن عيسى وهو مجهول، والذي قبله». يعني: كذلك.

وقال الذهبي في «الميزان» (١٤٨/٣) في ترجمة (علي بن عيسى): (أتى عن مالك بخبر باطل ) يعني: هذا الحديث.

## ٢٤ ـ باب:دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب

الخضِر الرَّقِي: نا أبو سليمان مقاتل بن سليمان بن ميمون الخراساني: نا الخضِر الرَّقِي: نا أبو سليمان مقاتل بن سليمان بن ميمون الخراساني: نا حمّاد بن الوليد عن حبّان بن علي وسفيان بن سعيد الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله عن أبي هريرة، قال: ولك مثله». بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك مثله».

مقاتل هذا ليس هو المفسر المشهور المتهم، وإن وافقه في اسمه واسم أبيه ونسبته، فذاك متقدّم، علاوة على أن اسم جده: بشير، وكنيته: أبو الحسن. ولم أظفر بترجمته. وحماد بن الوليد قال ابن حبّان: يسرق الحديث، ويُلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. (اللسان: ٢/٤٣) وقد تفرّد بذكر الثوري، والصواب:

ما أخرجه البخاري في «تاريخه» (٨٨/٣) والطبراني في «الدعاء» (١٣٢٧) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، وابن عدي في «الكامل» (١٣٢٧) من طريق داود بن عمرو ومحمد بن سليمان (لُوين) \_ وكلهم ثقات \_ ، كلهم عن حِبّان به، ولم يذكروا الثوريّ، فهو المحفوظ.

وحِبّان ضعيف كما في «التقريب».

والحديث أخرجه مسلم (٢٠٩٤/٤) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك المُوكَّل به: آمين، ولك بمثل».

## ٢٥ ـ باب:الدعاء بـ (يا ذا الجلال والإكرام)

الفارسي أحمد بن عمرو: نا محمد بن أبي السَّريِّ: حدَّثني جَيْش (١٦٠٤ الفارسي أحمد بن عمرو: نا محمد بن أبي السَّريِّ: حدَّثني جَيْش (١) أبو المنذر عن يزيد الرّقاشي.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «إذا دعوتم فألِظُوا(٢) بـ (يا ذا(٣) المجلال والإكرام) ».

أخرجه الترمذي (٣٥٢٤) ــ واستغربه ــ والطبراني في «الدعاء» (٩٣) وابن عدي في «الكامل» (١٠٢/٧) من طرقٍ عن يزيد به.

ويزيد ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه الترمذي (٣٥٢٥) وأبويعلى (٢٥٢٥) والطبراني (٩٤) من طريق مُؤمَّل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مرفوعاً. قال الترمذي: «حديث غريبٌ، وليس بمحفوظ، وإنّما يُروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبيِّ على الله عن حميد عن الحسن عن النبيِّ على الله يُتابع فيه».

وكذا قال أبوحاتم، ففي «العلل» لابنه (٢/٢): «سألت أبي عن حديث رواه مؤمّل . . . وذكر الحديث، قال أبي : هذا خطأ : حماد بن زيد عن

<sup>(</sup>١) في (ظ): (حنش).

<sup>(</sup>٢) المعنى: الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. (الأذكار ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ظ): (بذي).

أبان بن أبي عيّاش عن أنس. أخبرنا أبو محمد [هو: ابن أبي حاتم]، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبو سلمة، قال: حدّثنا حماد عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن عن النبيّ - على النبيّ - على المؤمّل». اهه.

ومؤمّل صدوق سيِّىء الحفظ كما في «التقريب».

وأخرجه أحمد (٤/٧٧) والبخاري في «التاريخ» (٣/ ٢٨٠) والنسائي في «التفسيسر» (٥٨٣) والروياني في «مسنده» (ق ٢٥٠)) والطبراني في «النهاية (٢٠) و «الكبير» (٥/١) و «الكبير» (٥/٠٦) و ومن طريقه: المزّي في «التهايب» (١/٧٠٤) و والحاكم (١/٨٤٤ - ٤٩٤) و وصحّحه، وسكت عليه الذهبي، وعنه: البيهقي في «الدعوات» (١٩٦) و وأبو نعيم في «المعرفة» (٢/ق وعنه: البيهقي في «المعارفة» (٢/ق ٢٠٢) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦٩٣) وابن عساكر في «التاريخ» (٦/ق ٢٠١/ب) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر مرفوعاً. وسنده صحيح.

ورُوي من حديث أبي هريرة:

أخرجه الحاكم (٤٩٩/١) من طريق رِشْدِين بن سعد عن موسى بن حبيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.

ورِشْدِين ضعيف كما في «التقريب»، وشيخه لم أر من ترجم له.

### ۲۹ ـ باب: آداب الدعاء

م ۱۹۰۵ \_ أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث بن الزجّاج: نا أبو بكر محمد بن هارون بن محمد بن بكّار بن بسلال: نا سليمان ابن عبد الرحمن: نا بشر بن عون عن بكّار بن تميم عن مكحول.

عن أبي أمامة عن رسول الله علي على الله عن أبي أمامة عن رسول الله عليه على الله عن أربع مرّاتٍ، قال: سلْ تُعْطَه».

قال المنذ عن حمك على لم من أما أمامة قاله أبو حاتم الباذع ي

قال المنذري: (مكحول لم يرَ أبا أمامة. قاله أبو حاتم الرازي).

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٧٢٦) من طريق سليمان به.

وإسناده تالف كما تقدُّم بيانه في تخريج الحديث رقم (١٥٩٧).

#### ويغنى عنه:

ما أخرجه الترمذي (٥٩٣) \_ ومن طريقه: البغوي في «شرح السنة» (٢٠٥/٥) \_ من طريق أبي بكر بن عيّاش عن عاصم عن زرِّ عن ابن مسعود، قال: كنت أصلّي، والنبيُّ \_ ﷺ \_ وأبو بكر وعمر معه، فلمّا جلست بدأت بالثناء على الله ثمّ الصلاة على النبي \_ ﷺ \_، ثمّ دعوت لنفسي، فقال النبي \_ ﷺ \_: «سَلْ تُعْطَه، سَلْ تُعطَه». وقال: «حسن صحيح». وإسناده حسنٌ.

ابن يحيى بن حمزة الحضرمي قراءةً عليه ببيت لِهْيَا في سنة خمس وأربعين وأربعين وثلاثمائة، قال: نا جدّي لأمّي: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: نا عمر و بن هاشم: نا ابن لَهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أن خلّد بن السائب حدّثه.

عن أبيه أنّ رسول الله \_ ﷺ \_ كان إذا دعا جَعَلَ راحتَيْه إلى وجهه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦٧/٧) من طريق عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعة به. وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه، وقد اضطرب في روايته سنداً ومتناً:

فقد أخرجه أحمد (٤/٥٥) عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عن ابن لهيعة عن حبّان بن واسع عن خلاد بن السائب أن رسول الله \_ ﷺ \_ كان إذا دعا جعل باطن كفّيه إلى وجهه. هكذا رواه مرسلاً. وأخرجه أبو داود (١٤٩٢) \_ ومن طريقة: البيهقي في «الدعوات» (١٨٤) \_ من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي \_ ﷺ \_ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. وقال الحافظ في «النكت النظراف» (١٠٩/٧): «أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب الذكر» عن قتيبة بالسند الذي أخرجه أبو داود، لكن قال: عن خلاد بن السائب عن أبيه. بدل: السائب بن يزيد عن أبيه. بدل:

وشيخ ابن لهيعة (حفص بن هاشم) مجهول كما في «التقريب».

ورُوي من حديث ابن عبّاس:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١) (٢٣٥) من طريق محمد بن إسحاق عن خُصَيف عن سعيد بن جبير عنه قال: كان رسول الله \_ ﷺ \_ إذا دعا جعل باطن كفّه إلى وجهه.

قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٣٠٥/١): «سنده ضعيف». اه. قلت: لعنعنة ابن إسحاق فهو مدلس، وشيخه صدوق سيّىء الحفظ، خلط بأَخرةٍ. كذا في «التقريب».

الميمون بن راشد، علي بن الحسين، وأبو الميمون بن راشد، قالا: نا بكّار بن قتيبة: نا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير: نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون.

عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يعجبه أن يدعو ثلاثاً. ويستغفر ثلاثاً.

أخرجه أحمد (١/ ٣٩٤) عن أبي أحمد الزُّبيري به.

وأخرجه أيضاً (١/ ٣٩٤، ٣٩٧) وأبو داود (١٥٢٤) والنسائي في «اليوم

والليلة» (٤٥٧) \_ وعنه: ابن السنّي (٣٦٨) \_ وأبو يعلى (١٨٤/٩) \_ وعنه: ابن حبّان (٢٠٣/٣) \_ والهيثم بن كليب في «مسنده» (٢٧٧) والطبراني في «الكبير» (١٩٧/١٠) و «الدعاء» (٥١) \_ وعنه: أبو نعيم في «الحلية» (١٤٧/٤ \_ ٣٤٧/٤) \_ من طرق عن إسرائيل به.

وتابع إسرائيل: الشوري عند الطبراني (٥٢) والدارقطني في «العلل» (٢٥/٥) ـ لكن لم يذكر الاستغفار ... ، وزهير بن معاوية عند الطيالسي (٣٢٧) والهيثم (٦٧٨) والطبراني (٥٣) والبيهقي في «الدعوات» (ق ٢٧/ب)، وزكريا بن أبي زائدة عند أبي نعيم (٤/٧٤)، وسليمان بن قَرْم ... وهو سيّىء الحفظ ... عند الهيثم (٦٧٦).

وقد اختُلِف فيه على أبي إسحاق:

فرواه زائدة بن قدامة عنه عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، هكذا أخرجه السطبراني في «الأوسط» (٥٩٩)، وقال: «لم يروه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة إلا زائدة، تفرد به حسين [الجُعْفي]، ورواه أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله». اه.

وروايــة أبـي عبيـدة عن أبيــه منقــطعــة. ورواه إســرائيــل عنــه عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، أخرجه أحمد(١/٣٩٧).

وقال الدارقطني في «العلل» (٥/٢٢٨): «يرويه الثوري وشعبة وزهير وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. وخالفهم عبد الكبير بن دينار، فرواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أبي عبيدة عن عبد الله. وذلك وهم وقيل عن عبد الكبير مثل قول شعبة ومن تابعه».

قلت: الرواية الأولى هي التي عليها أكثر الرواة، وأبو إسحاق السبيعي لم يُنقم عليه إلَّا الاختلاط والتدليس، وروايته هذه سليمة من ذلك، أما الاختلاط فلأن شعبة والثوري إنما رويا عنه قبل اختلاطه، وأما التدليس فمدفوع

برواية شعبة، قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٦٣٠ – ٦٣١): «وأما كونه [يعني: شعبة] كان يروي عن المدلسين، فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه، فقد رُوِينا من طريق يحيى القطّان عنه أنه كان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال: (سمعت وحدثنا) حفظته، وإذا قال: (عن فلان) تركته. روّيناه في «المعرفة» للبيهقي، وفيها عن شعبة أنّه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق وقتادة. وهي قاعدة حسنةً: تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها».

وعليه فلا مناص من القول بصحة الحديث، فالواجب إذاً أن يُحوَّل من «ضعيف الجامع الصغير» (رقم: ٤٥٨٨) إلى «صحيحه»، والله أعلم.

### ٢٧ ـ باب: سؤال الجنّة والاستجارة من النار ثلاثاً

الله بن محمد بن على البَلْخيُّ الحافظ بالرَّيِّ على باب ابن أيّوب: نا حُمَّى بن نوح البَلْخيِّ: على البَلْخيُّ الحافظ بالرَّيِّ على باب ابن أيّوب: نا حُمَّى بن نوح البَلْخيِّ: نا سُلْم بن سالم عن سفيان بن سعيد عن يونس بن أبي إسحاق عن بُريد ابن أبي مريم.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «ما سأل عبد الجنّة ثلاث مرّاتٍ إلا قالتِ الجنّة : اللهم ارزقه الجنّة . ولا استجار من النار ثلاث مرّاتٍ إلاّ قالتِ النّارُ : اللهم أجِره من النّار» .

إسناده واهٍ كمّا تقدّم بيانه في تخريج الحديث رقم (١٥٧٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١/١٠) وأحمد (١٤١/٣، ١٥٥، ٢٦٢) وأبو يعلى (٢٦/٣ ــ ٣٥٧) والطبراني في «الدعاء» (١٣١٢) وابن حبّان (٣٩٣٣) والبيهقي في «الدعوات» (ق ٢٧/ب) والبغوي في «شرح السنّة» (م/٢٩٣) من طرقٍ عن يونس به.

و إسناده حسنٌ .

وأخرجه هنّاد في «الزهد» (۱۷۳) ـ وعنه: الترمذي (۲۰۷۲) وابن ماجه (٤٣٤٠) ـ وأحمـد (۱۱۷۳) والنسائي في «الصغـری» (۲۰۱۱) و «اليـوم و «اليـوم والليلة» (۱۱۰) والطبراني (۱۳۱۰، ۱۳۱۱) وابن حبّان (۳۰۸/۳) والآجري في «الشـريعة» (ص ۳۹۳) والحاكم (۲/۸۳۱ - ۵۳۰) ـ وصحّحه، وسكت عليه الذهبي ـ والخطيب في «التاريخ» (۲۱/۳۷۱) والضياء في «المختارة» عليه الذهبي من طرقٍ عن أبي إسحاق عن بُرَيد عن أنس مرفوعاً.

وأبو إسحاق السبيعي اختلط بآخره.

ورُوي نحوه من حديث أبي هريرة:

أخرجه الطيالسي (٢٥٧٩) والبرزّار (كشف ـ ٣١٧٥) وأبويعلى الحرجه الطيالسي (٢٥٧٩) والبرزي (كشف ـ ٣١٧٥) والبرويعلى (ق ٢٧/ب) من طريق يونس بن خبّاب عن أبي علقمة ـ وعند أبي يعلى والبيهقي: عن أبي حازم ـ عنه مرفوعاً، لكن قال: «سبع مرّات».

ويونس ضعيف، وكذّبه يحيى بن سعيد والجوزجاني. ومع هذا قال المنذري في «الترغيب» (٤/٠٥٠): «رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم». كذا قال مع أن يونس لم يرو له صاحبا الصحيح، وإنّما روى البخاري له في «الأدب المفرد».

وقال الهيثمي (١٧١/١٠) بعدما عزاه للبزّار فقط: «وفيه يونس بن خبّاب، وهو ضعيف». اه. وقال البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٣/ق /٢٣): «سنده ضعيف لضعف يونس».

والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة:

أخرجه الطيالسي (٢٥٧٩) عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة

عنه موقوفاً: «من قال: (أسأل الله الجنّة) سبعاً، قالت الجنّة: اللهم أدخله الجنّة. ومن استعاذ من النار سبعاً، قالت النار: اللهم أعذه من النار».

وإسناده صحيح، وقال البوصيري: على شرط مسلم.

۲۸ \_ باب: من دعوات النبي \_ ﷺ \_

١٦٠٩ ــ أخبرنا علي بن الحسين بن السَّفْر، وأحمد بن سليمان بن حَذْلَم، قالا: نا بكّار بن قُتيبة: نا المُؤمَّل بن إسماعيل: نا حمّاد بن زيد عن عطاء بن السائب.

عن أبيه، قال: كنّا جلوساً في المسجد، فدخل عمّار بن ياسر فصلّى صلاةً فأخفّها، فمرّ بنا فقيل له: يا أبا اليقظان! أخفّتِ الصلاةُ!. قال: أَوَ خفيفةً رأيتُموها؟. قلنا: نعم. قال: أَمَا إنّي قد دعوتُ فيها بدعاءٍ سمعته من رسول الله — ﷺ — .

ثمّ مضى فاتبعه رجلٌ من القوم، \_ قال عطاء: يرونه أبي الذي اتبعه، ولكنّه كرِه أن يُقالَ: اتبعه. \_ فسأل عن الدعاء، ثمّ رجع فأخبرهم بالدعاء: (اللهمّ بعلمك الغيب، وبقدرتك على الخَلْق أحيني ما علمت الحياة خيراً، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي، اللهمّ وأسألك بخشيتك (١) في الغيب والشهادة، وكلمة العدل \_ أو: الحكم . حمّادُ شكّ \_ في الغضب والرّضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا يبيد، وأسألك قُرّة عين وأسألك الموت، وأسألك لدّ بردّد العيش بعد الموت، وأسألك لذّة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضرّاء مُضِرّة ولا فتنةٍ مُضِلّةٍ، اللهمّ زيّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والذي عند مخرّجي الحديث: (خشيتك).

أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٨٨) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٦٦) وابن نصر في «قيام الليل» (مختصره – ص ١٤٦) والنسائي (١٣٠٥) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ١٢) – وعنه: ابن حبّان والنسائي (٣٠٥) وابن خزيمة في «الرؤية» (١٧٣) وابن مندة في «الردّ على الجهمية» (ص ٩٦) والحاكم (٢/٤٥ – ٥٢٥) – وصححه، وسكت عليه النهبي – والدالكائي في «أصول السنة» (٤٨٨/٣ – ٤٨٩) والبيهقي في «الدعوات» (٢٢٠) و «الأسماء والصفات» (ص ١٤٨ – ١٤٩) من طرقٍ عن حمّاد به. وأخرجه أبو يعلى (١٤٥ ) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء به.

وإسناده صحيح: عطاء وإن كان اختلط بآخره إلا أن سماع حماد بن زيد منه كان قبل التغير كما قال ابن المديني والنسائي والعقيلي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٤/١٠) \_ ومن طريقه الدارقطني وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٤/١٠) \_ وابنه عبد الله في «السنة» (٤٦٧) والنسائي (١٧٤) من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عبّاد عن عمار مرفوعاً.

وشريك صدوق سيّىء الحفظ.

• ١٦١٠ \_ أخبرنا الحسن بن حبيب: نا عبد اللطيف: نا عبد الأعلى: نا أين عن أسامة عن سليمان الأشدق.

عن مكحول أنّه دخل على أنس بن مالك، فسمعتُه(١) يذكر أن رسول الله \_\_ على اللهم انفعني، وزدني ما ينفعني، وزدني علماً إلى علمي».

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٤٠٥) والحاكم (١/١٥) ـ وصححه على شرط مسلم، وسكت عليه النهبي، وعنه: البيهقي في «الدعوات»

<sup>(</sup>١) كذا على الالتفات، وبهامش الأصل: (فسمعه) على الجادّة.

(٢١٠) ــ من طريق ابن وهب عن أسامة به، لكن الدعوة الثالثة: «وارزقني علماً تنفعني به».

وإسناده لا بأس به، وأسامة هو ابن زيد الليثي ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد، ووثقه العجلي وابن معين، وقال أبوحاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح. فمثله يُحسَّن حديثه في الشواهد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧٦٩) من طريق إسماعيل بن عيّاش عن عمارة بن غَزِيَّة عن سليمان به دون الجملة الثالثة. قال الهيثمي (١٨١/١٠): «رواه الطبراني في «الأوسط» من رواية إسماعيل بن عيّاش عن المدنيين وهي ضعيفة».

وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٣١٧/٢ ـ ط الرسالة) من طريق النعمان بن عبد السلام، قال: ثنا أبو بكر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس مرفوعاً كلفظ تمام لكن بصيغة الجمع.

وأبو بكر هو ابن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة، فإنه يروي عن شريك كما في ترجمته من «التهذيب» (٢٧/١٢)، وقال الحافظ في «التقريب»: «رَمَوْه بالوضع».

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١/١٠) \_ وعنه: ابن ماجه (٢٥١، ٣٨٣٣) \_ وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٤١٩) والترمذي (٣٥٩٩) \_ وحسّنه (١) \_ والطبراني في «الدعاء» (١٤٠٤) من طريق موسى بن عُبيدة عن محمد بن ثابت عنه كلفظ تمام دون قوله: (إلى علمي) وبزيادة.

<sup>(</sup>١) وفي «تحفة الأشراف» (٣١٠/٣١٠ ـ ٣٢٠) أنه استغربه، وهو الأليق بحال الحديث.

وإسناده ضعيف: موسى ضعيف، وشيخه مجهول كما في «التقريب».

المراهيم بن المراهيم بن المراهيم بن المراهيم بن المراهيم بن المراهيم بن المرافي المحمد بن يعقوب: نا دِلْهات بن جُبير: نا الوليد بن مسلم: أنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح.

أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (٨٠/٣ ـ ط العلمية) وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٢٦/٢) من طريق محمد بن يعقوب به.

وأخرجه المستغفري في «الدعوات» \_ كما في «تخريج الإحياء» وأخرجه المستغفري في «الدعوات» \_ كما في «تخريج الإحياء» (٣٦٩/٢) \_ من طريق دِلْهاث به . وقال الحياء» (١١٥/٧) \_ : «وفيه دِلْهاث بن جبير ضعّفه الأزدي» (١).

قلت: ضعّفه الأزدى جدّاً كما في «الميزان» (٢٨/٢)، فالسند واهٍ.

ابن عيسى بن حيّان المدائني بالمدائن: نا أبو عبد الله محمد ابن عيسى بن حيّان المدائني بالمدائن: نا محمد بن الفضل بن عطيّة عن أبي إسحاق عن الأغرّ أبي مسلم.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله - على الله عن أبي هريرة أنّ رسول الله على عن أبي هريرة أنّ رسول الله على عرشك استويت، وأمتّ وأحييت، وأطعمت وأسقيت، وأسقمت وأدويت، وحملت في برّك وبحرك، وعلى مُلكك (٢) احتويت، وعلى دوابّك وأنعامك، فلك الحمد على

<sup>(</sup>١) كلام العراقي على الحديث سقط من «تخريج الإحياء» المطبوع بحاشيته! .

<sup>(</sup>٢) عليها تضبيب في (ظ)، وعند الديلمي: (على فلكك ودوابّك...).

ما قضيت. اللهم اجعل لي عندك قُربة، واجعل لي عندك وسيلة، واجعل لي عندك وسيلة، واجعل لي عندك وَليجة، واجعل لي عندك زلفي وحُسنَ مآب، واجعلني ممّن يخاف مقامَك، ويخاف وعيدَك (١)، وممّن يرجو لقاءك ويرجو أيّامك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحاً، وأسألك عملًا متقبّلًا، وعملًا نجيحاً، وسعياً مشكوراً، وتجارة لن تبورَ».

أخرجه الدَّيلمي (زهر الفردوس: ٢/ق – ١٢٥ – ١٢٦) من طريق محمد بن عيسى به.

وإسناده تالفّ: محمد بن الفضل كذّبوه كما في «التقريب»، والراوي عنه تركه الدارقطني والحاكم، ووثّقه البرقاني وابن حبّان. (اللسان: ٣٣٣/٥). والحديث موضوع.

# ٢٩ ـ باب: فيمن دعا عليه النبي ـ ﷺ ـ ولم يكن أهلًا لذلك

النَّاسُري، عبد الله النَّصْري، وأبو الحر محمد وأحمد ابنا عبد الله النَّصْري، قالا: نا أبو الحسن محمد بن نوح الجُنْدَيْسَابوري: نا أبو الربيع عُبيد الله بن محمد الحارثي: نا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك: أنا نافع بن أبي نُعَيم القارىء عن أبي الزِّناد عن الأعرج.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ : «اللهم إنّي أتّخذُ عندك عهداً لن تُخلِفَه، فإنّما أنا بشرّ، فأيُّ المؤمنين آذيته، لعنتُه، شتمتُه، جَلَدتُه فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقُربةً تُقرِّبه (٢) بها يومَ القيامة».

<sup>(</sup>١) في (ر) و (ش) و (ف): (وعدك)، وهو خطأ فالوعد بالمثوبة، والوعيد بالعقوبة.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (يُقرَّب).

أخرجه مسلم (٢٠٠٨/٤) من طريق أبي الزّناد به، وأخرجه من طرقٍ أخرى عن أبي هريرة.

وأخرجه البخري (١٧١/١١) من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مختصراً بلفظ: «اللهم فأيمًا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة».

وأخرجه مسلم (٢٠٠٧/ ـ ٢٠١٠) من حديث عائشة، وجابر، وأنس.

#### ۳۰ باب: الاستعادة

ابن الحكم الجيري بالكوفة: نا حسن بن حسين ـ يعني: الأنصاري ـ نا جبّان بن علي عن ليث عن داود.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله \_ ﷺ - : «من استعاد في يـوم مِ عشر مرّاتٍ وكّـل الله \_ عزّ وجـلّ ـ به مَلَكاً (٢) يذود عنـه الشياطين كما يذود أحدُكم عن حوضه غريبة الإبل».

إسناده ضعيف منقطع: حِبّان ضعيف كما في «التقريب»، وليث هو ابن أبي سُلَيم ضعيف لاختلاطه، وداود هو ابن أبي هند لم يصحّ سماعه من أنس كما قال ابن حبّان والحاكم. والحسين بن الحكم وشيخه لم أعثر على ترجمة لهما.

وأخرجه أبويعلى (١٤٦/٧ ـ ١٤٧) من طريق آخر عن ليث عن يزيـ د

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ملك)، والتصويب من النسخ الأخرى.

الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «من استعاذ بالله في اليوم عشر مراتٍ من الشيطان وكّل الله به ملكاً يردُّ عنه الشياطين». ويزيد ضعيف أيضاً.

البغدادي: خبرنا أبو الميمون بن راشد: نا مُضَر بن محمد البغدادي: نا محمد بن أبان: نا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزِّناد عن يزيد الرَّقاشي.

عن أنس بن مالك أن رسول الله \_ عَلَى الله الله مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكُ مِن اللَّهِ صَ وَالْجُذَامِ وَالْجِنُونَ، وَمِنْ سَيِّىءَ الْأَسْقَامِ».

يزيد ضعيف كما في «التقريب».

وأخرجه الطيالسي (٢٠٠٨) وابن أبي شيبة (١٨٨/١٠) وأحمد العرب الله المربحة الطيالسي (١٨٨/١٠) وأبو يعلى (١٧٧/٥) والطبراني في «الدعاء» (١٩٢/٣) وأبو نعيم (١٣٤٢) وابن عدي في «الكامل» (٢٦٣/٢) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٦٠/١) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعاً.

وإسناده صحيح، وتابع حمّاداً: همام بن يحيى عند النسائي (٩٤٥).

١٦١٦ \_ حدّثنا خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب: أنا عبد الوهاب \_ يعني: ابن عطاء الخفّاف \_ : أنا سليمان التّيميُّ.

عن أنس بن مالك في دعاءٍ ذُكَره عن النبيِّ ـ ﷺ ـ أنَّه كان يتعوَّذ من عذاب القبر.

أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٩٥) من طريق يحيى به بلفظ: «تعودوا بالله من عذاب القبر».

وعبد الوهاب صدوق، وقال البخاري والبزّار والساجي والنسائي وأبوحاتم: ليس بالقوي. ويحيى وثّقه الدارقطني، وقال مسلمة بن قاسم:

ليس به بأس تكلم الناس فيه. وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. قال الناس به بأس تكلم الناس فيه، ولم يعن في الحديث. (اللسان: ٢٦٢/٢٦ - ٢٦٣).

وأخرجه البخاري (١١/ ١٧٦) ومسلم (٤/ ٢٠٧٩) من طرقٍ عن سليمان التيمي به.

الرّازي)(١): نا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضُّر يس الرّازي سنة الله الرّازي الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضُّر يس الرّازي سنة الثنين وتسعين ومائتين: أنا سهل بن عثمان العسكري: نا جُنادة بن سَلْم عن عُبيد الله بن عمر.

عن أمِّ خالد بنت سعيد بن العاص الأكبر، قالت: سمعتُ رسول الله \_\_ يتعود من عذاب القبر.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٩٥) من طريق سهل به.

وجُنادة ضعّفه أبو زرعة وأبوحاتم، وقال: «ما أقربَه من أن يُترك حديثه، عمد إلى أحاديث موسى بن عقبة فحدّث بها عن عبيد الله بن عمر». وهذا الحديث منها، والصواب أنه من رواية موسى بن عقبة. وقال الأزدي: منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، أخاف أن لا يكون ضعيفاً، وعنده عجائب. ووثقه ابن خزيمة وابن حبّان.

۱٦١٨ ـ حدّثنا أبو القاسم علي بن يعقوب: نا أبو عَقيل أنس بن السَّلْم الأَنْطَرسُوسي: نا عيسى بن سليمان الشَّيْزَري: نا إسماعيل بن حفص عن موسى بن عقبة.

عن أمّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، قالت: سمعت رسول الله \_\_ عليه من عذاب القبر.

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٣/ق ٧١/ب) في ترجمة أنس ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أعثر على ترجمة لشيخه. وأخرجه البخاري (١١/ ١٧٤) من طريق ابن عيينة عن موسى به. وتقدّم حديث عائشة في ذلك برقم (٥١٧).

آخر الجزء الرابع وله الحمد ويليه ــ إن شاء الله ــ الجزء الخامس وأوله: ٣١ ــ كتاب الزهد والرقائق

### فهرس الموضوعات

| لفحة | الموضوع الم                                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| 0    | ۲٤ ــ كتاب البر والصلة :                                |
| ٧    | ١ ـ باب: بر الوالدين                                    |
| ۳١   | ۲ ـ باب: رحمة الولد                                     |
| 44   | ٣ ـ باب: الإحسان إلى البنات ومحبّتهن                    |
| ٣٤   | ٤ ــ باب: العدل بين الأبناء                             |
| 41   | <ul> <li>ه ـ باب: ثواب صلة الرحم وتحريم قطعها</li></ul> |
| ٣٨   | ٦ ـ باب: حقّ الجار                                      |
| ٤٣   | ٧ ــ باب: ثواب الإحسان إلى الأرملة واليتيم والمسكين     |
| ٤٥   | ٨ ـ باب: حقّ الضّيف                                     |
| ٤٧   | ٩ _ باب: ما جاء في السخاء والبخل                        |
| ٥٢   | ۱۰ ــ باب: إكرام الإخوان                                |
| ٥٤   | ١١ ــ باب: كل مُعرُّف صدقة، وما وقى به المرء عرضه       |
| ٥٧   | ١٢ ــ باب: الدلالة على الخير، وإغاثة اللهفان            |
| ٦.   | ١٣ ــ باب: الستر على المسلمين وإقالة عثراتهم وإعانتهم   |
| ٦٣   | ١٤ ـ باب: قضاء الحوائج                                  |
| ٧٠   | ١٥ ــ باب: طلب الخير عند حسان الوجوه                    |
| ٧٩   | ١٦ ـ باب: طلب الفضل عند الرحماء                         |
| ΛY   | ۱۷ ــ باب: في الرحمة                                    |

| سفحة     | لموضوع الد                                  |
|----------|---------------------------------------------|
| 74<br>79 | ۱۸ ــ باب: ثواب قود الأعمى                  |
| ^7       | ١٩ ــ باب: في فضل الإطعام والسقي والكسوة    |
| 94       | ٢٥ _ كتاب التفسيسر:                         |
| 90       | ١ ــ باب: ثواب تلاوة القرآن                 |
| 1 • 1    | ۲ ــ باب: فضل تعلّم القرآن وتعليمه          |
| 11.      | ٣ ــ باب: تحسين الصوت بالقرآن               |
| ۱۱۸      | ٤ ــ باب: في القرّاء المنافقين              |
| ۱۲۰      | <ul><li>البعدال في القرآن</li></ul>         |
| ۱۲۳      | ٦ ــ باب: عدد الحروف التي أنزل عليها القرآن |
| 140      | ٧ ــ باب: سورة الفاتحة                      |
| ۱۲۷      | ٨ ــ باب: سورة البقرة                       |
| ۱۳۳      | ٩ ــ باب: سورة آل عمران                     |
| ۱۳۸      | ١٠ ــ باب: سورة النساء                      |
| 144      | ١١ ــ باب: سورة المائدة                     |
| ١٤١      | ١٢ ــ باب: سورة الأنعام                     |
| 127      | ١٣ ــ باب: سورة الأعراف                     |
| ١٤٤      | ١٤ ــ باب: سورة الأنفال                     |
| ٨٤٨      | ١٥ ــ باب: سورة الحجر                       |
| 101      | ١٦ ــ باب: سورة النحل                       |
| 104      | ١٧ ــ باب: سورة الإسراء                     |
| 108      | ١٨ ــ باب: سورة الأنبياء                    |
| 107      | ١٩ ــ باب: سورة المروم                      |
| 104      | · ۲ ــ باب: سورة السجدة                     |

| بىفحة | الم                                  | الموضوع      |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 171   | ـ باب: سورة يس                       | <b>-</b> ۲۱  |
| ۱٦٨   | ـ باب: سورة (قَ)                     | <b>- ۲۲</b>  |
| ۱٦٨   | ـ باب: سورة الطور                    | - <b>۲</b> ۳ |
| 174   | ـ باب: سورة النجم                    | - Y £        |
| ۱۷۰   | ـ باب: سورة النازعات                 |              |
| 171   | ـ باب: سورة المطففين                 |              |
| ۱۷٤   | ـ باب: سورة البروج                   | - **         |
| 171   | ـ باب: سورة الضحى                    |              |
| 179   | ـ باب: سورة الزلزلة                  | - 74         |
| ۱۸۰   | ـ باب: سورة الكوثر                   | - ۳۰         |
| ۱۸۳   | ـ باب: في القراءات                   | - ٣1         |
| 147   | تساب المغازي:                        | S _ Y7       |
| 144   | باب: في قتل أبي جهل                  | _ \          |
| 199   | باب: في قاتل حمزة ــ رضي الله عنه ــ |              |
| ۲.,   | باب: فتح خيبر                        |              |
| Y • Y | باب: فتح مكة                         | <u> </u>     |
| 7.7   | ، باب: غزُّوة حنين                   |              |
| ۲۰0   | كتاب علامات النبوة:                  | _ YV         |
| ۲۰۷   | . باب: قدم نبوته ــ ﷺ ــ             | <b>- 1</b>   |
| 414   | . باب: في أسمائه ـ ﷺ ـ               | _ Y          |
| ۲۱۳   | . باب: في خاتم نبوته ــ ﷺ ــ         |              |
| 412   | . باب: إخبار الجن بنبوته ــ ﷺ ــ     | _ <b>£</b>   |

| صفحة       | لموضوع ال                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 717        | <ul> <li>مسائل عبد الله بن سلام للنبي _ ﷺ</li> </ul>    |
| Y 1 Y      | ٦ ــ باب: معجزته ــ ﷺ ــ في الماء والطعام               |
| 774        | ٧ ــ باب: تسليم الحجر عليه ــ ﷺ ــ قبل بعثته            |
| 777        | ٨ ـ باب: انقياد الشجر له ـ ﷺ ـ                          |
| 440        | ٩ ـ باب: إخباره ـ ﷺ ـ بالغيب                            |
| ***        | ۱۰ ـ باب: فضله ـ ﷺ ـ                                    |
| <b>XYX</b> | ١١ ـ باب: حرصه ـ ﷺ ـ على أمته                           |
| ***        | ۱۲ ـ باب: في جمال خَلقه ـ ﷺ ـ                           |
| 277        | ۱۳ ـ باب: حُسن خلقه ـ ﷺ ـ                               |
| 277        | ١٤ ــ باب: كراهيته ــ ﷺ ــ أن توجد منه ريحٌ مؤذية       |
| 740        | - ۱۵ ــ باب: جوده ـــ ﷺ ــ                              |
| 747        | ١٦ ــ باب: خصائصه ــ ﷺ ــ                               |
| 7 £ 1      | ٢٨ _ كتاب الأنبياء _ عليهم السلام _ :                   |
| 727        | ١ _ باب: عدّة المرسلين _ عليهم السلام                   |
| 727        | ٢ ـ باب: حياة الأنبياء _ عليهم السلام                   |
| 7 2 7      | ٣ ــ باب: قبور الأنبياء ــ عليهم السلام ــ              |
| 437        | ٤ _ باب: كنية آدم _ عليه السلام                         |
| 701        | <ul> <li>اب: فضل إبراهيم الخليل _ عليه السلام</li></ul> |
| 404        | ٦ _ باب: ما حاء في لوط ويوسف _ عليهما السلام            |
| Y00        | ٧ ــ باب: فضل يونس ــ عليه السلام ــ                    |
| 707        | ٨ ــ باب: ما جاء في موسى ــ عليه السلام ــ              |
| 404        | ٩ ــ باب: في داود ــ عليه السلام ــ                     |

| ببفيحة | الموضوع الم                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77.    | ١٠ _ باب: نقش خاتم سليمان _ عليه السلام                               |
| 777    | ١١ ـ باب: في دانيال ـ عليه السلام ـ ١١ ـ باب: في دانيال ـ عليه السلام |
| ۲٦٣    | ٢٩ _ كتاب المناقب:                                                    |
| 770    | ١ ـ باب: فضل أبي بكر الصديق                                           |
| 779    | ۲ ــ باب: فضل عمر بن الخطاب                                           |
| 444    | ٣ ــ باب: في فضل أبـي بكر وعمر وغيرهما                                |
| 444    | ٤ ـ باب: فضّل علي بن أبي طالب                                         |
| 444    | <ul> <li>العشرة المبشرين بالجنة</li></ul>                             |
| *• ٢   | ٦ ــ باب: فضل الزبير بن العوام                                        |
| 4 • £  | ٧ ــ باب: فضل أبي عبيدة بن الجرّاح                                    |
| 4.0    | ٨ ــ باب: فضل أهل البيت                                               |
| ۳1.    | ٩ ـ باب: فضل الحسن بن علي                                             |
| ۳۱۲    | ١٠ ـ باب: فضل خديجة                                                   |
| 414    | ١١ ــ باب: فضلَ فاطمة                                                 |
| ۳۱۸    | ١٧ ــ باب: فضلَ عائشة                                                 |
| 414    | ۱۳ ــ باب: فضل زيد بن حارثة وابنه                                     |
| ٤٢٣    | ١٤ ــ باب: فضل سعد بن معاذ١٤                                          |
| ٣٢٧    | ١٥ ــ باب: فضل عبد الله بن مسعود٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| 444    | ١٦ ـ باب: فضل أبي طلحة الأنصاري١٠                                     |
| 447    | ۱۷ ــ باب: فضل جرير بن عبد الله                                       |
| ۲۳.    | ۱۸ ـ باب: فضل أبي الدرداء                                             |
| 444    | ۱۹ ــ باب: فضل عبد الله بن عمرو ابن أم حرام                           |

| بىفحة       | اله                                              | الموضوع |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|
| ٣٣٣         | ـ باب: فضل قيس بن عاصم                           | - Y•    |
| 44 8        | . باب: فضل النابغة الجعدي                        |         |
| <b>۳</b> ٣٨ | . باب: فضل مدلوك أبى سفيان                       |         |
| 444         | . باب: فضل عمرو الطائي                           |         |
| ٣٤.         | ـ باب: في أبوي النبي ـ ﷺ ـ وعمّه وغيرهم          | _ Y £   |
| 434         | ـ باب: فضل أسعد الحميري                          |         |
| 455         | ـ باب: في حاتم الطائي                            |         |
| ٣٤٦         | ـ باب: فضّل أهل بدر والحديبية                    |         |
| ٣٤٧         | - باب: فضل المهاجرين والأنصار                    |         |
| 489         | ـ باب: فضل من رأى النبـيُّ ــ ﷺ ــ أو رأى من رآه |         |
| 400         | ـ باب: في فضل الصحابة والقرون الثلاثة            |         |
| ۲۰۸         | ـ باب: النهي عن سب الصحابة                       |         |
| ٣٦٠         | ـ باب: فضل قریش                                  |         |
| ۳٦٧         | ـ باب: ما جاء في قبائل العرب                     |         |
| ۳۷۲         | ـ باب: حب العرب                                  |         |
| 478         | ـ باب: فضل أهل الحجاز                            |         |
| 200         | ـ باب: فضل من مات بالمدينة                       |         |
| ۳۷۷         | ـ باب: فضل الشام ودمشق                           |         |
| ۳۸۷         | ـ باب: فضل الرملة                                |         |
| ٣٨٧         | ـ باب: فضل عُمان                                 |         |
| ۳۸۸         | ـ باب: فضل رجال من بنی فارس                      |         |
| ۴۸۹         | ـ باب: فضل هذه الأمة                             |         |
| ۴۸۹         | ـ باب: فضيلة الإنسان                             | _ £ Y   |

| صفحة | موضوع                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 797  | ٣ _ كتاب الدعوات:                          |
| 440  | ١ ــ باب: فضل التهليل والتسبيح والتحميد    |
| ٤٠٦  | ٧ ـ باب: إحصاء الأسماء الحسني              |
|      | ٣ ــ باب: اسم الله الأعظم                  |
| ٤٠٩  | ٤ ــ باب: الاستغفار                        |
| ٤١٢  | ٥ ـ باب: فضل الصلاة على النبي ـ ﷺ ـ        |
|      | ٦ ــ باب: ما يقال في الصباح والمساء        |
| ٤١٩  | ٧ ــ باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه        |
| 277  | ٨ ــ باب: ما يقول إذا تضور من الليل٨       |
| ٤٢٣  | ٩ ــ باب: التشهد عند الدخول على أهله       |
| £Y£  | ١٠ ــ باب: ما يقول عند القيام من المجلس    |
| ٤٣٦  | ١١ ـ باب: ما يقول عند أول لقمة من الطعام   |
| ٤٣٧  | ١٢ ــ باب: التسمية عند وضع الثياب          |
| ٤٤١  | ١٣ ــ باب: ما يقول عند الجماع              |
| ££Y  | ١٤ ـ باب: ما يقول عند الكرب                |
| ٤٤٤  | ١٥ ــ باب: الاستخارة                       |
| 110  | ۱۶ ـ باب: ما يقول عند رؤية المبتلى         |
| ٤٤٩  | ١٧ ــ باب: ما يقول عند رؤية المطر          |
| 229  | ۱۸ ــ باب: ما يقول إذا أفطر عند قوم        |
| ٤٥٢  | ١٩ ـ باب: قول الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً |
| 200  | ٢٠ ــ باب: ما يقول للمريض إذا عوفي         |
| ٤٥٦  | ٢١ ــ باب: ما يقول عند دخول السوق          |
| 271  | ۲۲ ـ باب: فضل الدعاء                       |
| 270  | ۲۳ ــ باب: الاستكثار من دعاء الناس         |

| الصفحة                                         | الموضوع |
|------------------------------------------------|---------|
| باب: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب               | - Y£    |
| باب: الدعاء بـ (يا ذا الجلال والإكرام)         | 70      |
| باب: آداب الدعاء                               |         |
| باب: سؤال الجنة والاستجارة من النار ثلاثاً ٤٧٢ | - 77    |
| باب: من دعوات النبي ـ ﷺ ـ ٤٧٤                  | - 11    |
| باب: فيمن دعا عليه النبيّ - ﷺ - ولم يكن        | _ 79    |
| هلًا لذلك                                      | .†      |
| باب: الاستعاذة ١٧٩                             | - r.    |

تصويب وقع الانتباه أثناء الطباعة لبعض أخطاء وقعت سهواً وهذا تصويبها:

| البيان                                  | س   | ص   |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| هامش (٣) غير موجود في الصفحة نفسها      | ۱۳  | ١٠٨ |
| ولكنه يأتي في الصفحة ١١٠ برقم (١).      |     |     |
| هامش رقم (١) غير موجود في الصفحة نفسها  | 19  | 179 |
| يأت <i>ي ص</i> ۱۳۱ .                    |     |     |
| هامش رقم (٢) هو على الصحيح رقم (١).     | ٣   | 777 |
| هام <i>ش</i> رقم (۲) هو رقم (۱) مکرر.   | 11  | 490 |
| هام <i>ش</i> رقم (٤) هو رقم (١)         | ٧.٧ | 797 |
| وقد ورد في الصفحة السابقة ٢٩٥ برقم (٢). |     |     |







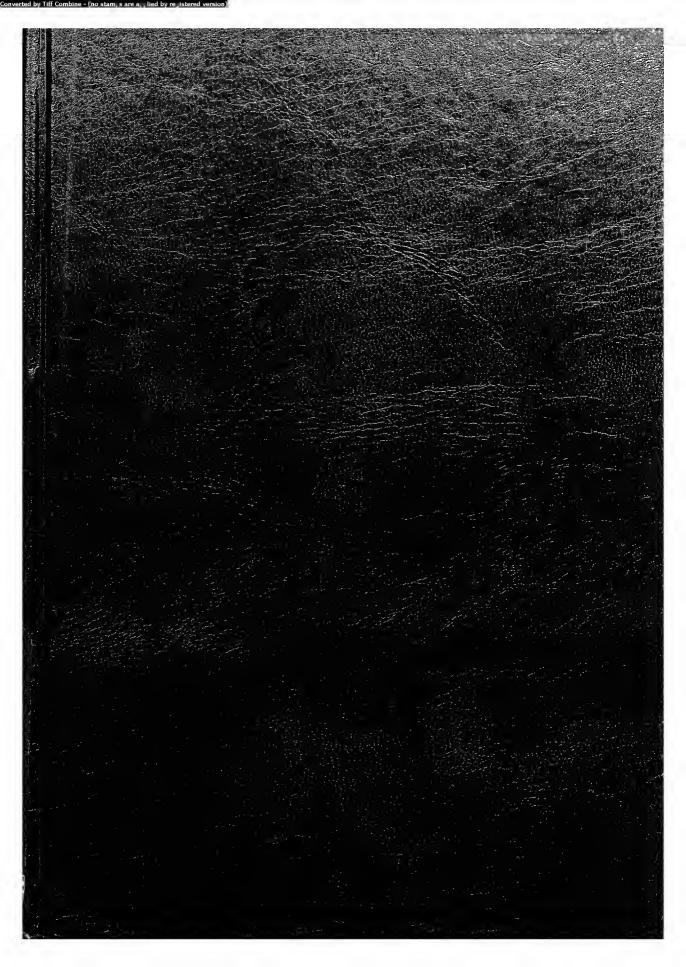